# المحالين الم

فأشاءالجاك

نَالْیفُ العَلّامِه عَلادِالدِّینِ مُغُلطای ابن قلیج بن عَبُداللّه البَاکِرِی الجنِفی ۱۲:۲۸۹ ه

> نِقِيق ا**ُو**

اُبِيمِجَنَدَ اُسَامَه بْن!برَهيم أي عَبُّالِامِنَ عَادِل بُنت مِحمَّد

المجكرالعاشر

النَّاشِرُ الفِّانُوقِ لَكِيْنَ الظِّبَاحِ فِي النَّشِيرُ الْفِيرِيُّ الْفِيرِّيِّ الْفِيرِّيِّ الْمُثَارِّيُّ جميع حقوق الطبع محفوظة الناشر لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية بأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر



خلف ٦٠ ش راتب حدائق شبرا

ت: ٢٢٥٧٠٢٦ \_ ٨٨٢٥٥٠٢ \_ القاهرة

اسم الكتاب : إكمال تهويب الكمال في أسماء الرجال

تــالــيــف: العلامة علاء الدين مغلطاي

تحـــقـــيق: عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم

رقم الإيداع: ١٧٦٤٨/ ٢٠٠٠م

الترقيم الدولي: 8 -27-5704-977

الطب عــة: الأولى

سنة الـنشـــر: ١٤٢٢ هـــ ٢٠٠١م

الْفَارُوقُ لِلنَّالِظُ بُلِّكُ فَالْكُولُ الْمُعَالِّينَ الْطِلِبُلِيُّ فَالْلَّهُ

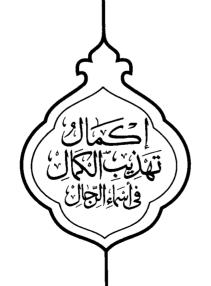



## من اسمه عمارة

٣٩١٣ ـ (٤) عُمارة بن أكيمة الليثي ثم الجندعي من أنفسهم، أبو الوليد المدني . جد عُمرو بن مسلم، وقيل: اسمه عمار، وقيل: عمرو، وقيل: عامر.

ذكره خليفة بن خياط في الطبقة الأولى من أهل المدينة وقيال: كنيته أبو الوليد توفي سنة إحدى ومائة رجل من بلحارث<sup>(۱)</sup>، وابن سعد في البطبقة الثانية<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن حبان في كتاب «الثقات»: مات سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وسبعين، وقد قيل اسمه: عمرو بن مسلم بن أُكَيْمة، وهو أخو عمر بن مسلم ابن عمارة (٣).

وقال في باب عمرو: ابن أكيمة الخولاني يروي عن أبي هريسرة اسمه عمرو ابن مسلم بن عمارة بن أكيمة روى عنه الزهري، وأخوه عمر بن مسلم يروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن أبي هلال بن محمد بن عمرو بن علقمة روى عنه مالك. وقال عمرو بن مُسلم، وإنما هو عُمر بن مسلم لا عَمرو بن مسلم؛ لأن مالكًا لم يدرك عَمرًا (٤٠).

وقال البخاري: وقال بعضهم الخُناعي وهو خطأ(٥).

<sup>(</sup>۱) «طبقات خليفة»: (ص: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات»: (٥/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) «الثقات»: (٥/ ٢٤٢ ـ ٢٤٣) وليس فيه: «وهو أخو عُمر».

<sup>(</sup>٤) «الثقات»: (٥/ ١٦٩ \_ ١٧٠).

<sup>(</sup>٥) لم أجد ذلك في ترجمته من التاريخ الكبير: (٦/ ٤٩٨) ولا «الأوسط»: (١/ ٣١١) .

وقال البيهقي: هو رجل مجهول لم يحدث عنه غير الزهري[ق/١٦٩] ولما خرج أبو عيسى حديث: «مالي أنازع القرآن» صححه. وكذلك الحاكم ـ فيما ذكره بعضهم ـ والإشبيلي، وابن القطان وابن المواق بسكوتهم.

وأما أبو علي الطوسي فحسنه، وأما ابن حزم فرده بأمرين: تـفرد ابن أكيمة به، وبأن ابن أكيمة أيضًا مجهول.

وفي كتاب «الطبقات» للبرقي باب من لم يستهر عنه الرواية واحتملت روايته لرواية الثقات عنه ولم يُغمز: ابن أكيمة الليثي. قال يحيى بن معين: كفاك قول الزهري سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب، وقد روى عنه غير الزهري: محمد بن عمرو، وغيره، قال يحيى: وزعم مالكًا أن اسم ابن أكيمة: عُمر بن مسلم بن أكيمة، كذا هو مجود بخط جماعة من الفضلاء، وهو خلاف ما حكاه ابن حبان قبل.

قال البرقي: وروى الزهري عن ابن أكيمة حديثين: أحدهما مشهور في القراءة خلف الإمام، والآخر في المغازي. انتهى. في هذا رد على المزي في كونه لم يذكر عنه راويًا غير ابن شهاب، وإن كان قد قاله قبله مسلم في كتاب «الوحدان» (۱) ، وأبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد» (۲) ، والبيهقي، وردٌ على البيهقي أيضًا في قوله: لم يُحدث ابن أكيمة إلا بهذا الحديث وحده، وقد قاله أيضًا قبله ابن سعد وغيره. قال أبو عمر: كان ابن أكيمة يحدث في مجلس سعيد بن المسيب فيُصغي إلى حديثه، وحسبك بهذا فخرًا وثناءً.

وسماه یحیی بن معین: عمرو بن أکیمة فیما ـ حکاه عنه عباس بن محمد ـ، وقال: هو ثقة (7).

<sup>(</sup>۱) «الوجدان»: (ق ـ ۱۱).

<sup>(</sup>۲) «التمهيد»: (۳/ ۱۷۳) وذكر قول ابن معين: إن محمدًا بن عمرو روى عنه.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الدوري»: (٧٨٢) وفيه: عمرو بن مسلم بن أكيمة.

وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه: هو من مشاهير التابعين بالمدينة (١).

ولما ذكره الخطيب في كتابه «الفصل للوصل المدرج في النقل»: رواية الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة حديث القراءة قال: وهم وسببه أنه سمع الزهري يقول: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيدًا، والصحيح رواية مالك عن الزهري عن ابن أكيمة.

وفي كتاب الحافظ أبسي إسحاق الصريفيني: روى عن حكيم بن حزام حديثًا ذكره أيضًا، روى عنه أبو الحويرث أيضًا.

وقال ابن قانع وابن زبر، وابن أبي عاصم: في سنة إحدى ومائة \_ يعني: مات أبو الوليد عمارة بن أكيمة من بلحارث بن كعب مُديني.

وفي تاريخ عملي بن عَبد الله التمميمي: عمارة بن أكيمة توفي [ق١٦٩/ب] سنة إحدى ومائة وله تسع وتسعون سنة. كذا هو مجوَّد بخط ابن أبي هشام وغيره.

وذكره مسلم بن الحـجاج في الطبقة الأولى من أهل المديـنة، وقال ابن طاهر في «إيضاح الإشـكال»: ابن أكيمة الـليثي اسمه عـبدالله بن سُليم بـن أكيمة عداده في أهل الحجاز.

وقال البزار في كتاب «السنن»: ابن أكيمة ليس مشهورًا بالنقل، ولم يحدث عنه إلا الزهرى، وسماه ابن معين: عبادًا.

وفي كتاب ابن الحذاء، ويقال: يزيد. قال ابن الحذاء: وهو ثقة.

#### ٣٩١٤ (س) عمارة بن بشر الدمشقي.

ذُكر في كتاب الحافظ أبي إسحاق الصريفيني: أنه توفي سنة مائتين. وفي كتاب ابن الجوزي: عمارة بن بشر يروي عن ابن غنم. قال الأزدي متروك الحديث (۲) انتهى. لا أدري أهو هذا أم غيره ؟

<sup>(</sup>١) لم أجد ذلك في الجزء المطبوع من المعرفة ولكن في الملحق به نقلاً عن ابن حجر.

<sup>(</sup>۲) «ضعفاء ابن الجوزى»: (۲٤۲٦).

۳۹۱۵ (بخ د ق) عمارة بن ثوبان عم جعفر بن يحيي بن ثوبان حجازي.

قال ابن حبان في كتابه «الصحيح»: أنبا أبو يعلى ثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد ثنا أبي ثنا جَعْفر بن يحيى بن ثوبان حدثنا عمارة بن ثوبان أن أبا الطفيل أخبره أن النبي عَلَيْ «كان بالجعرانة يقسم لحمًا، وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير، قال: فأقبلت امرأة بدوية، فلما دنت بسط لها عَلَيْ رداءه، فجلست عليه، فقلت: من هذه؟ فقالوا: أمه التي أرضعته».

وخرج الحاكم له حديثًا في «المستدرك» من حديث جعفر بن يحيى بن ثوبان عنه عن ابن عباس فيما ذكره الصريفيني ومن خطه.

وقول المزي: وقال بعضهم: جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان لم أره، ويَدُفعه قول المي حاتم الرازي: روى عنه ابن أخيه جعفر بن يحيى بن ثوبان (١٠).

وفي بيان «الوهم والإيهام» قال ابن القطان: لما قال عبدالحق عمارة بن ثوبان ليس بالقوي: هذا لا أعرفه في هذا الرجل ولا أدري من رده وإنما هو مجهول الحال.

#### ٣٩١٦ (بخ ت ق) عمارة بن جُونِن أبو هارون العبدي البصري .

قال أحمد بن حنبل: متروك(٢)

وقال يحيى بن معين: ليس بثقة (۱۳) ، وفي رواية ابن الجنيد: كان غير ثقة يكذب (٤) .

وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث، وقد تحامل بعضهم فنسبه إلى الكذب، روى ذلك عن حماد بن زيد، وكان فيه تشيع، وأهل

<sup>(</sup>١) ﴿ الجُرحِ والتعديلِ ﴾: (٦/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿المجروحينِ»: (٢/١٧٧).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الدوري»: (٤٠٤٤).

<sup>(</sup>٤) ﴿ سُؤَالَاتُ ابنَ الْجَنيدُ \* : (١).

البصرة يفرطون فيمن يتشيع بين أظهرهم، لأنهم عثمانيون (١) .

وفي «تاريخ نيسابور» للحاكم: قال إسماعيل بن عُلية: كان أبو هارون يكذب في الحديث. وقال محمد بن مثني : ما سمعت يحيى، ولا عبدالرحمن ابن مهدي يحدثنا عن سفيان عن أبي هارون بشيء.

وفي كتباب الجوزجاني: سمعت سعيد بن عبامر يقول: مسكين أبو هارون العبدي (۲).

وفي تاريخ السبخاري قال شعبة: قال لـي حماد بن زيد: في نفـسك من أبي هارون شيء؟ قلت: يكفيني هذا منك (۳) [ق٠١/١٧]

ولما خرج الحاكم حديثه في الشواهد قال: لم يحتجا بأبي هارون.

وقال الدارقطني: يعتبر بما يروي عنه الثوري والحمادان(٢٠٠٠).

وذكره الساجي (٥) ، وابن الجارود، والعقيلي (٦) ، والبرقي في جملة الضعفاء زاد: وأهل البصرة يضعفونه.

وقال أبو محمد الإشبيلي: ضعيف عندهم، وقد حدث عنه الثقات، ويذكر فيه تشيع.

[وقال] أبو العرب القيرواني: سمعت بكر بن حماد يُحدث عن بعضهم قال: لو أتيت أبا هارون بالتوراة لقرأها عن أبي سعيد. وقال محمد بن عبدالرحيم التبان: ليس بثقة.

<sup>(</sup>١) (الاستغناء): (١١٩٤).

<sup>(</sup>٢) «أحوال الرجال»: (١٤٢).

<sup>(</sup>٣) نقله العقيلي في «ضعفاءه»: (١٣٢٧) عن البخاري ولم أجده في «التاريخ».

<sup>(</sup>٤) «ضعفاء الدارقطني»: (٣٨١).

<sup>(</sup>٥) نقولات ابن شاقلا عن ضعفاء الساجي: (٢٦١).

<sup>(</sup>٦) «ضعفاء العقيلي»: (١٣٢٧).

ولما ذكره ابن شاهين في كتاب «الضعفاء» قال: قال عثمان بن أبي شيبة: كان أبو هارون كذابًا يحدث بالغداة بشيء وبالعشي بشيء. وقال شعبة: لأن أقدم فتضرب رقبتي أحب إلي من أن أحدث عن أبي هارون (١).

وذكره ابن سعد في الطبقة الـثالثة من أهل الـبصرة، وقال: كان ضعيفًا في الحديث (٢).

وفي «الكنى» للنسائي: أنبا يعقوب بن سفيان ثنا عبدالله بن عثمان عن أبيه قال: قال شعبة: كنت لو قيل لي: تدخل الجنة أو تلقى أبا هارون ثم تدخل الجنة؟ فقلت: بل ألقاه، قال: فلقيته فإذا هو لا شيء.

أنبا أحمد بن علي ثنا أبو بكر قال: علي قيل ليحيي: أيما أحب إليك بشر ابن حرب أو أبو هارون؟ قال: بشر بن حرب.

أنبا معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: أبو هارون ليس بشيء. ومرة أخرى ضعيف.

أنبا إبراهيم بن موسى عن إسماعيل قال: قال علي: أبو هارون لست أروي عنه.

وفي كتاب أبي أحمد الحاكم: أبنا أبو بكر ثنا صالح ـ يعني : ابن أحمد بن حنبل ـ ثنا علي قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: قال شعبة: كنت أتلقى الركبان أيام كرز أسأل عن أبي هارون، فلما لقيته رأيت عنده كتابًا فيه أشياء منكرة في علي، فقلت: له ما في هذا الكتاب؟ قال: هذا الكتاب حق.

وفي كتاب ابن أبي حماتم عن معلى بن خالد قال: قال لي شعبة: لو شئت لحدثني أبو هارون عمن أبي سعيد بكل شيء. وعن يحيمى: لم يحدث عنه شعبة بشيء (٣).

<sup>(</sup>١) «ضعفاء ابن شاهين»: (٤٥٨) وقول شعبة قد ذكره المزي.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات»: (۷/۲۶۲).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل»: (٦/ ٣٦٤).

وقال الساجي: روى عنه شعبة<sup>(۱)</sup> .

وعن عبدالله بن أحمد قال: قلت لأبي: يحيى بن سعيد يقول: بشر بن حرب أحب إلى من أبي هارون، قال: صدق يحيى.

وعن (٢) مفضل قال: سمعت شعبة يقول: لو شئت أن يـحدثني أبو هارون بكل شيء رآه أهل واسط يفعلونه. ثنا بندار ثنا معاذ بـن معاذ عن ابن عون عن أبـي هارون قال: كـنا في جـنازة [ق ١٧٠ ب] رافع بـن خديج فـذكر الحديث.

وفي «تاريخ المنتجيلي» عن البرقي رُوى عن شعبة أنه قال: سمعت أبا هارون يقول في فتنة الأزد وبني تميم: شدوا على أولاد الزنا.

وقال ابن قانع: ضعيف.

وقال ابن أبي خيثمة في «تاريخه الكبير»: سمعت أحمد يمقول: لا تكتب حديث أبي هارون. وقيل ليحيى بن معين: عطية بن سعد مثل أبي الودَّاك؟ قال: لا، قيل ليحيى: قيل أبي هارون العبدي؟ فقال: أبو الودَّاك ثقة، ماله ومال أبي هارون.

وذكره خليفة بن خياط في الطبقة الخامسة من أهل البصرة (٣)

ولهم شيخ آخر اسمه:\_

#### ٣٩١٧ ـ عمارة بن جُوْين .

قال البخاري في تاريخه: يكنى أبا الأرقم كوفي (٤) . ذكرناه للتمييز.

<sup>(</sup>١) نقولات ابن شاقلا: (٣٦١).

<sup>(</sup>٢) من هنا نقله ابن عدي في «الكامل»: (٥/ ٧٧ ـ ٧٨) عن الساجي.

<sup>(</sup>٣) «طبقات خليفة»: (ص: ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير»: (٦/ ٤٩٩).

٣٩١٨ ـ (سي) عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني، والديحيى وجد عمرو بن يحيى بن عمارة:

قال أبو نعيم الأصبهاني في كتاب «الصحابة»: ذكره بعض المتأخرين. وقال أبو أحمد في تاريخه: له صحبة عَقَبي بدري وفيه نظر، حديثه عند ابنه يحيى (١)

وفي كتاب العسكري: مضى الأوس والخزرج، ومن بني عدي بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن عامر أخوة الأوس والخررج أبو الحسن المازني جد يحيى ابن عمارة له صحبة.

وفي كتاب ابن الأثير: قال ابن منده. عن أبي أحمد: له صحبة عَقبي بدري (٢) .

وقال أبو القاسم البغوي: عُمارة أبو الحسن البدري المازني سكن المدينة وهو جد عمرو بن يحيى المازني، روى عن النبي عَلَيْتُهُ حدثنا أحمد بن منصور المروزي ثنا زيد بن الحباب حدثني حُسين بن عبدالله بن ضميرة الهاشمي ثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن جده أبي الحسن، وكان عَقبيًا بدريًا فذكر حديث «كيف بروعة المسلم».

وفي كتاب «الصحابة» لابن حبان: عمارة بن أبي حسن الأنصاري، شهد بدرًا وهو جد عمرو بن يحيى الأنصاري<sup>(٣)</sup> .

وفي كتاب «الصحابة» لابن قانع: عمارة بن أبي حسن الأنصاري، ثنا المطين ثنا عبدالله بن الحكم ثنا زيد بن الحباب ثنا حسين بن عبدالله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن جده وكان عقبيًا بدريًا، فذكر حديثًا<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «معرفة الصحابة»: (۲۰۸۰/۶).

<sup>(</sup>٢) «أسد الغابة»: (٣٨١٠).

<sup>(</sup>٣) «الثقات»: (٣/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة»: (٧٥٩).

وفي الطبقة الثالثة من كتاب ابن سعد طبقة الخندقيين: أبو حسن المازني واسمه: غنم بن عبد عمرو<sup>(۱)</sup> بن قيس بن محرث بن الحارث بن[ق/١/١] ثعلبة بن مازن بن النجار، وأمه: كبشة بنت عمرو بن عطية بن خنسا بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، فولد أبو حسن بن عبد عمرو: عُمر وعُمارة، وعَمراً، وميموناً وأمهم عمرة بنت معوذ، فولد عمارة بن أبي حسن يحيى الذي روى عنه الحديث، وعثمان قتل يوم الحرة. وأمهما زينب أخت عباد بن تميم بن غزية بن عمرو بن عطية، فولد يحيى بن عمارة عمرو ابن يحيى، الذي روى عنه الثوري ومالك وغيرهما.

٣٩١٩ - (خ ٤) عمارة بن أبي حفصة نابت، وقيل: ثابت، مولى العتيك من الأزد أبو روح، وقيل: أبو الحكم بصري، والدحرمي وابن عم عبد العزيز بن أبى رواد.

قال الفلاس في تاريخه: قلت لحرمي بن عمارة بن أبي حفصة: ما اسم أبي حفصة؟ فقال: صحفت أبي حفصة؟ فقال: صحفت صحفت هو: ابن نابت بنون في أوله.

وذكره ابن حبان<sup>(۲)</sup> ، وابن شاهين<sup>(۳)</sup> في كتاب «الثقات» .

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: ثقة (١) .

وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل البصرة<sup>(ه)</sup>.

وخليفة بن خياط في الخامسة<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>۲) «الثقات»: (۷/۲۲۱).

<sup>(</sup>۳) «ثقات ابن شاهین»: (۸۸۳).

<sup>(</sup>٤) «سؤالات الحاكم»: (٧/٧٥٧).

<sup>(</sup>٥) «الطبقات»: (٧/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) "طبقات خليفة»: (ص: ٢١٦).

وفي «الوحدان» لمسلم. تفرد بالرواية عن المغيرة بن حُنين وحجر الحجري<sup>(۱)</sup>. ٣٩٢٠ ـ (٤) عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي أبو عبدالله، ويقال: أبو محمد المدني.

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابسن أبي عاصم: مات سنة خمس ومائة، كذا ذكره المزي، وكأنه على العادة في النقل من غير أصل؛ إذ لو كان من أصل، لرأى في كتاب «الثقات»: عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري من بلحارث ابن كعب، كنيته أبو محمد، يروي عن ابن عباس، روى عنه هشام بن عروة مات سنة خمس ومائة وهو ابن خمس وسبعين سنة (٢)

وقال ابن سعد في الطبقة الأولى من المدنيين: أمه صفية بنت عامر بن طعمة بن زيد الخطمي، فولد عمارة إسحاق درج ومحمد وصفية ومنيعة وحمادة، وقد سمع عمارة بن خزيمة من عمر بن الخطاب وهو يقول [لابنه] (۱۳): مالك لا تغرس أرضك. وكان عمارة يكنى أبا محمد، وتوفي بالمدينة في أول خلافة الوليد بن عبدالملك، وهو ابن خمس وسبعين [ق١٧١/ب] سنة، وكان ثقة قليل الحديث (١٤). وقال خليفة في الطبقة الشانية يكنى أبا محمد، وتوفي سنة خمس ومائة (٥)، وكذا ذكره ابن زبر « ».

وقال القراب: أنبا الحُسين ابن محمد أبو المفضل المروذي أنبا محمد بن أحمد بن البراء قال: قال علي بن المديني: مات عمارة بن خزيمة سنة خمس ومائة، وله ثمان وسبعون سنة. وجزم أبو عبدالرحمن النسائي بأبي محمد، ولم

<sup>(</sup>۱) «الوحدان»: (ق ـ ۲٦).

<sup>(</sup>٢) «الثقات»: (٥/ ٢٤٠ \_ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل والصواب كما في «الطبقات»: [لأبيه].

<sup>(</sup>٤) «الطبقات»: (٥/٧١).

<sup>(</sup>٥) «طبقات خليفة»: (ص: ٢٤٨) والذي فيه: «أبا عبدالله» ولكن ذكره بعد (ص: ٢٥٠) فقال: يكنى أبا محمد توفي زمن الوليد.

يتردد، وكذا مسلم بن الحجاج (١) وأبو بشر الدولابي في النسخة الكبرى، والله تعالى أعلم. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة. فلا وجه على هذا لتقديم أبي عبدالله على أبي محمد، بل لا يجوز.

#### ٣٩٢١ ـ (م د ت س) عمارة بن رويبة الثقفي أبو زهير الكوفي .

من بني جُشم بن قيس وهو ثقيف، روى عنه الشعبي عامر بن شراحيل فيما ذكره الطبراني في «المعجم الكبير». وقال أبو القاسم البغوي: يقال: إنه أبو زهير.

وفي «تاريخ ابن أبي خيثمة»: الأوسط أنبا الوليد بن شجاع ثنا سفيان ثنا إسماعيل بن أبي حازم عن عمارة بن رويبة قال: وكان عمارة من أصحاب النبي ﷺ.

وفي كتاب الصريفيني: يكنى أبا زهيرة، وكأنه غير جيد؛ لعدم سلف صالح له في ذلك، ولإني لم أرها كنية له ولا لغيره، فينظر.

وفي كتاب «الصحابة» لأبي نعيم: روى عنه زياد بن علاقة. قال: كنا مع النبي على ألله في إحدى صلاتي العشي حين صرفت القبلة، فدار السنبي عليه ودرنا معه في ركعتين، كذا حدثناه فقال عن عمارة بن رويبة في حديث عمارة، وقال غيره: عمارة بن أوس (٢).

#### ٣٩٢٢ ـ (بخ د ت) عمارة بن زاذان أبو سلمة الصيدلاني البصري .

قال مهنا: سألت أحمد عن عمارة بن زاذان؟ فقال صالح إلا أنه يروي حديثًا منكرًا، يحدث به عن ثابت عن أنس أن النبي ﷺ: «أرسل أم سُليم إلى امرأة، فقال: شمي عوارضها، وانظري إلى عرقوبيها» قلت له هذا غريب، قال فلذلك صار منكرًا.

وفي "سؤالات البرقاني" وسمعته يقول: \_ يعني: الدارقطني \_: وعمارة بن

<sup>(</sup>١) "كنى مسلم": (ص: ٩٥).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة»: (٤/ ٢٠٧٧ \_ ٢٠٧٨) والذي فيه: وهو عمارة بن أوس.

زاذان الصيدلاني بصري ضعيف، يعتبر به (۱) كذا المزي نقل عن الدارقطني تضعيفه فقط وأغفل هذه اللفظة ولا بد منها، وكذا قوله: قال الأثرم عن أحمد: يروي عن أنس أحاديث مناكير، كأنه إنما يروي عن ثابت عن أنس كما بيناه (۲)، ولو كان كما ذكره لكان يلزمه أن يذكر أنسًا في أشياحه فيعتبر بذلك تابعيًا، ولكنه اتبع في ذلك صاحب «الكمال» \_ فيما \_ أظنه ولم يمعن النظر.

وكذا قوله: ذكره ابن حبان في [ق/١٧/أ] كتاب الثقات أغفل منه، إن كان نقله من أصل، مولى بني تيم الله ابن شعلبة، كنيته أبو سليمان<sup>(٣)</sup> كذا هو في عدة نسخ من كتابه، وفي «تاريخ البخاري» يقال: مولى بني تيم الله بن ثعلبة <sup>(٤)</sup>.

وخرج ابن خزيمة حديثه في «صحيحه»، وكذلك ابن حبان والحاكم وأبو علي الطوسي.

ولما ذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات» قال: قال يحيى بن معين: ليس به بأس (٥)، وقال محمد بن عمار الموصلي: ضعيف (٦).

وقال أحمد بن صالح العجلي: بصري ثقة (٧). وقال الساجي في كتابه «الجرح والتعديل»: فيه ضعف، ليس بشيء، ولا بقوى في الحديث.

وقال يحيى بن معين: هو ثقة (٨) روى عنه إسحاق بن منصور، فقال ثنا عمارة

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والذي في المطبوع من «سؤالات البرقاني»: (٣٧٥): «لا يعتبر به».

<sup>(</sup>٢) المزي تبع في ذلك النقل ابن أبي حاتم في «الجرح»: (٣٦٦/٦) فكذا فيه «عن أنس».

<sup>(</sup>٣) «الثقات»: (٧/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير»: (٦/٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) «ثقات ابن شاهين»: (٨٨١).

<sup>(</sup>٦) «ضعفاء ابن شاهين»: (٤٥٩).

<sup>(</sup>V) «ثقات العجلي»: (١٣٢٦).

<sup>(</sup>۸) «تاريخ الدوري»: (٣٤٧٨) والدارمي: (٥٠١).

بن زاذان. وذكره أبو جعفر العقيلي (١) وأبو محمد بن الجارود في جملة الضعفاء.

#### ٣٩٢٣ ـ (ت) عمارة بن زَعْكَرَة أبو عدي الكندي الشامي له صُحْبةٌ .

قال أبو حاتم بن حبان في كتاب «الصحابة»: يقال: إن له صحبة، وفي القلب منه شيء (٢) .

وقال ابن قانع: يماني<sup>(٣)</sup> .

وقال ابن عبد البر: ليس له إلا حديث: «قال الله تعالى: عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه» (٤) .

وزعم أبو القاسم الطبراني في «المعجم الكبير» أنه صلى مع النبي ﷺ القبلتين. وقال البخاري: عمارة بن زعكرة لم يصح إسناده (٥). ولما خرجه أبو عيسى الترمذي وأبو علي الطوسي قالا: ليس إسناده بالقوي. وفي كتاب «الصحابة» لأبي القاسم عبدالصمد بن سعيد الحمصي ـ ومن خط رشيد بالدين المصري قطبغته بحمص عند دار بني جُنادة ـ: وكنيته أبو عَمرو وقد أعقب، وبنوا الحجر من ولده، وقد روى حديثًا واحدًا.

# ٣٩٢٤ ـ (ت سي) عمارة بـن شبيب السبائي، وقيل: عمار مختلف في صحبته.

قال ابن حبان في كـتاب «الصحابة»: من زعم أن له صحـبة فقد وهم، سمع عمارة خبره في التهليل عن رجل من الأنصار عن النبي ﷺ (٦) .

<sup>(</sup>۱) «ضعفاء العقيلي»: (۱۳۲۹).

<sup>(</sup>۲) «الثقات»: (۳/ ۲۹٥).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة»: (٧٥٦).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب»: (٣/ ٢١).

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير»: (٦/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٦) «الثقات»: (٣/ ٢٩٥) في أثناء ترجمة عمارة بن زعكرة.

وقال أبو عملي الحسن بن نصر الطوسي: لا يعرف لعمارة سماع من النبي على أبيا وقال البخاري: روى عن النبي على قاله لنا قتيبة عن الليث عن الجلاح، وقال ابن وهب أخبرني عمرو [ق ١٧٢/ب] سمع جُلاحًا سمع [الحبلي سمع عمارًا أبو] (١) عُمارة أن رجلاً من الأنصار حدثه قال: قال النبي عَلَيْهُ في «التهليل».

وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: مات سنة خمسين (٢).

وقال أبو سعيد بن يـونس في «تاريخ مـصر»: عمارة بن شبيب السبائي، ويقال: عمار، والحديث مُعلول.

حدثا أحمد بن شعيب أنبا قتيبة ثنا الليث عن الجلاح بن كثير عن أبي عبدالرحمن عن عمارة بن شبيب، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال لا إله إلا الله» مرسل.

وقال عمرو بن الحارث عن الجلاح عن أبي عبدالرحمن عن عمارة عن رجل من الأنصار له صحبة عن رسول الله ﷺ: «من قال لا إله إلا الله».

وزعم المزي أن الترمذي قال: لا نعرف لعمارة بن شبيب سماعًا من النبي ﷺ وفيه نظر؛ لأن الترمذي جزم بذكره في الصحابة ولم يتردد<sup>(١)</sup>، وكذلك العسكري وغيره.

وفي كتاب الصريفيني: ويقال: الأنصاري.

<sup>(</sup>١) الذي في المطبوع من "التاريخ الكبير": (٦/ ٤٩٥): [أبا عبدالرحمن المعافري] بدلاً من الذي حصرناه بين المعقوفين.

 <sup>(</sup>۲) الذي في «الاستيعاب»: (۳/ ۲۱): «مذكور في الصحابة»: اهد ولم يذكر له وفاة البتة ولم ينقله عنه ابن الأثير في «الأسد»: (۳۸۱۷).

<sup>(</sup>٣) ما نقله المزي هو ما في (سنن الـترمذي): (٣٥٣٤) زاد: لا نعرفه إلا مـن حديث اللث.

وفي كتاب «التفرد» لمسلم: وعمن تفرد عنه الحبلي بالسرواية عمن دون الصحابة عمارة بن شبيب (١) .

### ٣٩٢٥ ـ (ت ق) عمارة بن عبدالله بن صَيَّاد الأنصاري أبو أيوب المدنى .

قال المزي ـ فيما ضبطة عنه المهندس ـ خلف منهم سبعة وأربعون رجلاً ورجل من بني ساعدة، وفيه نظر في موضعين، الأول: ابن سعد إنما قال: تسعة (٢) . الثاني: لا فائدة في ذكر الرجل من ابن سعد لما [ ] من نسبهم لتصير تكملة الخمسين، والله تعالى أعلم.

وفي كتاب «المثقات» لابن حبان: توفي في خلافة مروان<sup>(1)</sup>، كما ذكره ابن سعد، ومن عادة المزي إذا رأى أقوال متعددة في الوفاة من كتاب ابن عساكر والخطيب ذكر ذلك كله، ومما أغفله: وقال ابن سعد: كمان من خميار المسلمين<sup>(0)</sup>.

وذكر أبو الفرج الأصبهاني في «تاريخه»: أنه كان هو والأحـوص بن محمد ومعبـد ومعاذ يتـحدثون إلى جاريـة بالمدينة، وأن الأحـوص جاء إليهـا يومًا فحجبته فكتب إليها لما آثرتهم عليه من أبيات:

إني وهبت بحبي من مودتها لعبد ومعاذ وابن صياد لابن اللعين الذي جاء الدجال له والمعنى رسول المزور في الوادي

وفي قول المزي عن أبيه وهو الذي قيل: إنه الدجال نظر؛ لأن هذا هو المرجح عند جماعة من الأئمة، حتى كان أبو ذر الغفاري يحلف بالله: إنه الدجال، وكذلك عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وجابر بن عبدالله، وهو قول أبي سعيد

<sup>(</sup>۱) «الوحدان»: (ق ـ ۸).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الجزء المتمم»: (١٩٩).

<sup>(</sup>٣) غير واضح بالأصل .

<sup>(</sup>٤) «الثقات»: (٧/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) لم أجد ذلك في المطبوع من «الطبقات».

الخدري وعائشة أم المؤمنين والزبير بن العوام وأبي بكرة وأبي سبرة والنعمان، ورجحه جماعة من العلماء وصححوه، ومن كانت هذه حاله لا يقال فيه: قيل بصيغة التمريض.

وقال الآجري: قلت لأبي داود عمارة بن صياد من ولد ابن صياد؟ قال بلغني هذا عن ابن سعد ـ يعني محمد بن سعد ـ قال: وسألت أحمد بن صالح عن هذا، فأنكره، ولم يكن له به أدنى علم.

#### ٣٩٢٦ ـ (عس) عمارة بن عبد الكوفى .

روى عن على، كذا ذكره المزي ولسم يذكر له غيره، وفي «مستدرك» الحاكم \_ وصحح سنده \_، روايته عن حذيفة بن اليمان، ونسبه ابن حبان في كتاب «الثقات» \_ الذي نقل المزي توثيقه من عنده \_ سلولياً، وذكره في موضع آخر، يقال: روى عن ابن مسعود، روى عنه أهل الكوفة (١) ؟

وكذا نسبه مُسلم في كتاب «الواحدان»، وذكر منه ممن تفرد عنه السَبيعي أيضًا سليمان بن عبد السلولي، فلا أدري هو أخوه أم لا<sup>(٢)</sup> ؟

٣٩٢٧ ـ ( د ق) عمارة بن عمرو بن حَزم بن زيد بن لوذان بن عمرو ابن عبد غنم بن مالك بن النجار المدني أخو محمد بن عَمرو .

ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»، وقال: روى عن أبيه (٣) وخرج حديثه في صحيحه، وكذلك الحاكم أبو عبدالله. وفي قوله ذكره خليفة بن خياط في تسمية من قتل من الأنصار بالحرة، وكانت الحرة سنة ثلاث وستين، نظر في موضعين: الأول: خليفة لم يذكر الحرة في «التاريخ» الذي عدد فيه من قتل بها، ولا في سنة اثنتين وستين

الثاني: لما ذكر من قتل بها في سنة اثنتين وستين، لم يذكره فيهم إنما ذكر

<sup>(</sup>۱) «الثقات»: (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) «الوحدان»: [ق ـ ١٣] والذي فيه: «عمارة بن السلولي وسليمان».

<sup>(</sup>٣) «الثقات»: (٥/ ٢٤٠).

أخاه، وأولاد أخيه وإخوته وذلك أنه قال: ومن بني الخزرج ثم من بني ابن مالك بن النجار: عمرو بن سعيد بن الحارث وسعد وسليمان وزيد ويحيى وعبيدالله بنو زيد بن ثابت، ومحمد وزيد ابنا عمارة بن زيد، ومحمد بن عمرو بن حزم وعبدالرحمن وعثمان وعبدالملك بنو محمد بن عمرو بن حزم، وعبد الله وجابر ومعاوية بنو عمرو بن حزم، ويقال: قتل مع محمد بن عمرو بن حزم ثلاثة عشر رجلاً من أهل بيته (۱)، وبنحوه ذكره في «الطبقات».

ولما ذكر ابن سعد: محمدًا قال: قتل في الحرة (٢) ، وكذا قاله الهيثم ويعقوب بن سفيان وغيرهما. وذكر ابن سعد من ولده: محمد بن عمارة وعبدالجبار بن عمارة [ق ١٧٣/ب] وفاطمة بنت عمارة روت عن عمرة. وفي قلوله: قال العجلي: تابعي مدني ثقة، نظر؛ لأن العجلي إنما قال في عدة من نسخ كتابه: عمارة بن عامر. فلو أدعى مدع أنه غيره لساغ له (٢).

وفي «تاريخ البخاري الأوسط» عَن عمارة بن عمرو بن حزم قال: حتى كانت ولاية معاوية وأمَّر مروان عــلى المدينة ـ يعني مُصَدقًا ـ على جــميع بني سعد بن هذيم من قضاعة (٤)

وفي "تاريخ القراب" عن أبي معشر عن رجل من أهل المدينة في قصة مقتل ابن الزبير قال: فجاءه حُجر من حجارة المنتجنيق فسقط \_ يعني يوم الثلاثاء لسبع عشرة من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين \_ فحزو رأسه وقتل معه عبدالله بن صفوان، وعُمارة بن عَمرو بن حزم: زاد ابن أبي علي في تاريخه المعروف "بالتَعريف بصحاح التاريخ": وحمل الحجاج رؤوسهم إلى عبدالملك بن مروان.

<sup>(</sup>۱) «تاريخ خليفة»: (ص: ۱۵۳) لكن خليفة ذكر ذلك في سنة ثلاث وستين؛ كما أنه قال بعد سطور مما ذكره المصنف: وعمارة بن عمرو بن حزم.

<sup>· (</sup>٢) «الطبقات»: (٥/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة في المطبوع من «ثقات العجلي» .

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الأوسط»: (١/ ٢٩٢ \_ ٣٩٣).

#### ٣٩٢٨ ـ (ع) عمارة بن عُمير التيمي الكوفي من تيم الله بن ثعلبة.

ذكره ابن حبان في كتاب «الـثقات» وقال: يــروي عن عبدالله بــن عُمر وعبدالله بن عمرو. ومات في ولاية سليمان بن عبدالملك (١)

وقال ابن زبر عن المدائني: مات سنة اثنتين وثمانين .

وقال ابن أبي خيثمـة في تاريخه: سمعت يحيى بن مـعين يقول: مات عمارة بن عُمير سنة ثنتين وثمانين.

ولما ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل الكوفة قال: أنبا الفضل بن دكين ثنا حفص عن الأعمش قال: لقي عمارة رجلا في بعض المغازي فقال: أعرفك أليس كنت تجلس معنا عند إبراهيم؟ قال: نعم ومعه ستون ديناراً قال فيحل فيعطيه منها ثلاثين ديناراً انتهى

المزي ذكر وفاته من عند ابن سعد وأغفل هذا من عنده ونقل معناه من عند غيره وكأنه نقل كلام ابن سعد من كتاب «الكمال» ولما ذكره الهيثم بن عدي في الطبقة الثانية قال: مات في ولاية سُليمان بن عبدالملك وكذا ذكره القراب وغيره.

وقال خليفة بن خياط في الطبقة الثالثة: مات في ولاية سُليمان سنة ثمان وتسعين (٢).

وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات» (<sup>(٤)</sup> [ق٧١/أ].

#### ٣٩٢٩ \_ (بخ د) عمارة بن غُراب اليَحْصَبي .

روى عنه ابن أنعُم الأفريقي وذكره ابن حبان في «الثقات». كذا ذكره المزي ولم يذكر عنه راويًا إلا الأفريقي وابن حبان قال في «الـثقات»: ما لا

<sup>(</sup>١) «الثقات»: (٥/ ٢٤٣) وليس فيه: «عبدالله بن عمرو».

<sup>(</sup>٢) «الطبقات»: (٦/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) «طبقات خليفة»: (ص: ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) «ثقات ابن شاهين»: (٨٩١).

ينبغي لمن رآه إغفاله لا سيما مع تفرد الأفريسقي بالرواية عنه وهو يُعتبر حديثه من غير رواية الأفريقي عنه (١) . وهو مشعر أيضًا برواية غيره .

وقال أبو موسى المديني في «معرفة الصحابة»: أورده جعفر وقال: ذكره يحيى بن يونس وأورد له حديثًا قال: وابن غراب رجل من حمير قال أبو موسى: هو من التابعين ولا يثبت له صحبة ولا رؤية (٢).

وفي كتاب ابسن ماكولا: يروي عن عمته عن عمر وعثمــان وعلي رضي الله عنهم (٣) وهو رد لقول المزي إذ لم يذكر من أشياخه إلا عمة له عن عائشة.

٣٩٣٠ (خت م ٤) عمارة بن غَزيَّة بن الحارث بن عمرو بن غزِيَّة البخاري الأنصاري المدنى.

روى عن أنس بن مالك. كذا ذكره المزي وفيه نظر؛ لما ذكره البرقاني: وسألته \_ يعني الدارقطني \_ عن حديث عمارة بن غزية عن أنساً عن عمر عن النبي عليه في فضل الجماعة فقال: مرسل لم يلحق عمارة أنساً وهو ثقة (٤). ولما ذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات» قال: قال يحيى: ليس به بأس (٥). وفي تاريخ البخاري: روى عن الزهري (٢).

وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال: روى عنه أهل الشام ومصر ومات سنة أربعين ومائة وأمه أم إسماعيل بنت أبي حبة بن غزية بن عمرو المازنية (٧).

<sup>(</sup>۱) «الثقات»: (۷/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) نقله ابن الأثير في «الأسد»: (٣٨٢٣).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال»: (٧/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) «سؤالات البرقاني»: (٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) «ثقات ابن شاهین»: (٨٤٤).

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير»: (٦/ ٥٠٣) والذي فيه: «سمع الزهري».

<sup>(</sup>V) «الثقات»: (V/ ۲٦٠ ۲٦١).

وقال ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة: ولد سَعيدًا والنعمان وكثيرة (١).

وقال خليفة في الطبقة الخامسة وفي «التاريخ»: توفي سنة أربعين (٢) . وقال ابن قانع: سكن الشام وتوفى سنة أربعين .

وقال ابن يـونس: قدم الإسكـندرية روى عنـه الليث بـن سعد يقـال: توفي بالمدينة سنة أربعين. وكذا ذكر وفاته أبو حسان الزيادي والقراب وغير واحد. وقال ابن أبي عاصم النبيل: توفي سنة أربع وثلاثين ومائة.

وقال العجلي: أنصاري ثقة (٣) ، وقال أبو محمد بن حزم في المحلى: ضعيف. ولما ذكره أبو جعفر العقيلي في كتاب «الجرح والتعديل» قال: قال ابن عُيينة: جالسته كم من مرة فلم أحفظ عنه شيئًا (٤) .

وفي كتاب ابن ماكولا: روى عنه بنوه محمد وسعيد والنعمان<sup>(ه)</sup>.

### ٣٩٣١ \_ (ع) عمارة بن القعقاع بن شُبرمةَ الضبي الكوفي:

أكبر من عمه عبدالله بن شبرمة ويفضل عليه.

قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» قال أبي: عسمارة بن القعقاع عن عبدالله ابن مسعود ليس متصلاً بينهما رجل (٦)

ولما ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل الكوفة قال: قال ابن شبرمة لعمارة تعمل على شيء بالحيسرة؟ فإنها صلح صالح عليها عمر، وكان عمارة ثقة وهو [ق ١٧٤/ب] أخو يزيد بن القعقاع (٧)

<sup>(</sup>١) «الطبقات الجزء المتمم»: (١٨٩).

<sup>(</sup>۲) «طبقات خليفة»: (ص: ۲٦٦) وتاريخه: (ص: ۲۷٤).

<sup>(</sup>٣) "ثقات العجلي": (٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) «ضعفاء العقيلي»: (١٣٣٠).

<sup>(</sup>o) «الإكمال»: (٧/ · ٢).

<sup>(</sup>٦) «المراسيل»: (٢٨٠).

<sup>(</sup>V) «الطبقات»: (٦/ ٣٥١ ـ ٣٥٢).

وذكرهما خليفة في الطبقة الخامسة <sup>(۱)</sup>، وابن شاهين في كتاب «الثقات» ذكر عمارة فقط<sup>(۲)</sup> .

وقال يعقوب بن سفيان: ثقة<sup>(٣)</sup> .

#### ٣٩٣٢ - (بخ) عمارة بن مهران المعولي أبو سعيد البصري العابد .

روى عن عمرو بن دينار وروى عنه محمد بن مصعب القرقساني وزياد ابن سهل الحارثي في «صحيح» الحاكم. وفي تاريخ البخاري: قال لنا سُليمان بن حرب: كانوا يقولون المعولي وليس المعولي وضبطه المهندس عن المزي بفتح الميم (٥) وزعم ابن الأثير أن الصواب كسسر الميم يعني كما ضُبط عن البخاري.

ولم ذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات» قال: قال أحمد بن حنبل: بلغني أنه عبد الله تعالى حتى صار جلداً على عظم من العبادة وهو شيخ ثقة من أصحاب الحسن بن أبي الحسن وقال يحيى بن معين: ليس به بأس<sup>(٢)</sup> وذكر ابن سعد: عمارة عن ابن المسيب توفي في خلافة مروان بن محمد وله أحاديث فلا أدري هو هذا أو غيره فينظر.

<sup>(</sup>۱) «طبقات خليفة»: (ص:١٦٤).

<sup>(</sup>۲) «ثقات ابن شاهین»: (۸۸۲).

<sup>(</sup>٣) المعرفة: (٣/ ٩٧) .

<sup>(</sup>٤) "التاريخ الكبير": (٦/ ٥٠٥) والكلمة غير منضبطة في المطبوع منه.

<sup>(</sup>٥) الذي في المطبوع من «تهذيب الكمال» بكسر الميم.

<sup>(</sup>٦) «ثقات ابن شاهین»: (٨٨٦)، (٨٨٩).

# من اسمه عُمسر

٣٩٣٣ ـ (يد ت س ق) عمر بن إبرهيم العبدي أبو حفص البصري صاحب الهروي ووالد الخليل .

ذكر البخاري في تاريخه: قال عبدالصمد: هو الخزاعي ولا يصح الخزاعي (١)

وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء.

وقال البزار في «مُسنده»: ليس بالحافظ وإنما يكت من حديثه ما لا يوجد عند غيره.

وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» وقال: هـو عندي في الطبقة الرابعة من المحدثين ولما خرج ابن خزيمة حديثه في «صحيحه» قلبه فقال: محمد بن إبراهيم والنسخة جيدة وأصل البكري وغيره فقال: ثنا أبو زرعة نا إبراهيم بن موسى ثنا عباد بن العوام عـن محمد بن إبراهـيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف عن العباس يرفعه: «لا تزال أمتي على الفطرة مـا لم تؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم».

ولما ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» قال: يخطيء ويُخالف (٢) . وفي «سؤالات البرقاني للدارقطني»: لين يترك (٣).

وخرج الحاكم حديثه في «المُستدرك» فقال: ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا الحسن بن علي بن زياد أنبا إسراهيم بن موسى عن عمر بن إبراهيم عن قتادة به وقال: صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير»: (٦/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) «الثقات»: (٨/٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) «سؤالات البرقاني»: (٣٤٩).

وقال الرازيان: روي عنه مرفوعاً و[الموقوف] أصح .

وقال مهنا عن أحمد: هذا حديث منكر.

ووقع في سنن ابن ماجة وسنن أبي محمد الدارمي: عمرو بن إبراهيم. وكأنه غير جيد، والله تعالى أعلم .

وفي الرواة جماعة يقال لهم عمر بن إبراهيم منهم: ـ

#### ٣٩٣٤ عمر بن إبراهيم بن محمد بن الأسود .

روي عن محمد بن كعب [ق ١٧٥/أ] الـقرظي روى عنه هاشم بن هاشم. وذكره ابن حبان في «الثقات»(١)

٣٩٣٥ وعمر بن إبراهيم بن خالد بن عبدالرحمن الكردي أبو حفص مولى بني هاشم .

روى عن فضيل بن عياض وقال ابن حبان: يــروي عن الثقــات ما لم يحدثوا بــه لا يجوز الاحتجاج بخــبره. وقال الدارقطني: يــضع الأحاديث. وقال الخطيب: غير ثقة يروي المناكير عن المشاهير (٢).

#### ٣٩٣٦ ـ وَعُمر بن إبراهيم .

قال البخاري: روى عنه أحمد بن مُصعب سَمع موسى بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال: لما نزلت ﴿إذا جاء نصر الله﴾(٢).

٣٩٣٧ ـ وعمر بن إبراهيم بن القاسم بن بشار يكني أبا حفص .

قال مسلمة في كتاب «الصلة»: قيسي روي عنه بعض أصحابنا.

٣٩٣٨ ـ وعُمر بن إبراهيم بن أبي غيلان .

سئل عنه الدارقطني فقال: ثقة.

<sup>(</sup>۱) «الثقات»: (۷/ ۱٦٧).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد»: (۱۱/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) الذي في «التاريخ الكبير»: (٦/ ١٤١) عمر بن إبراهيم بن الأسود والعبدي البصريلا ثالث لهما.

٣٩٣٩ ـ وعمر بن إبراهيم بن حماد أبو الحسن الفقيه .

قال الخطيب: روى عنه أبو عمرو بن السماك وأبو القاسم بن الثلاج (١).

٣٩٤٠ وعُمر بن إبراهيم بن أحمد بن أبي عزة العطار أخو على بن إبراهيم .

قال الخطيبُ: يروي عنه مجمد بن عمر بن بكير النجار أحاديث مستقيمة (٢).

٣٩٤١ ـ وعمر بن إبراهيم بن أحمد بن كثير بن مهران أبو حفص المصري عُرف بالكتاني .

سمع أبا القاسم البغوي وابن صاعد وغيرهما(٣) .

٣٩٤٢ \_ وعُمر بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد بن أحمد بن عبدالله أبو الفضل بن أبى سعد الزاهد من أهل هراة .

حدث ببغداد عن محمد بن أبي بكر الجوهري وأبي الفضل بن خميرويه وأبي حاتم محمد بن يعقوب الفقيه وغيرهم

٣٩٤٣ ـ وعمر بن إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم الوقاصي من ولد سعد بن أبي وقاص أبو طالب الفقيه الشافعي عرف بابن أبي حمامة .

روى عن القطيعي وابن ماسي وابـن لؤلؤ وأبي بكر الأبهـري وغيرهم. قال الخطيب: وكان ثقة <sup>(ه)</sup> دكرناهم للتمييز [ق ١٧٥/ب].

<sup>(</sup>۱) قاریخ بغداده: (۱۱/ ۲۳۹).

<sup>(</sup>٢) ﴿ تَارِيخُ بِعْدَادِ ١٤ (١١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) ﴿ تَارِيخُ بِعْدَادِ ﴾: (١١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) (۱۱/۲۷۳).

<sup>(</sup>٥) (تاريخ بغداد): (١١/ ٢٧٤).

#### ٣٩٤٤ ـ (م) عمر بن إسحاق المدني مولى زائدة حجازي .

قال أحمد بن صالح العجلي: مُدني ثقة وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات».

# ٣٩٤٥ (ت) عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي نزيل بغداد .

ذكره أبو العرب في «جملة الضعفاء» وقال: قال النسائي: ليس بقوي.

وفي قول المزي: وقال الدارقطني: ضعيف، وفي موضع آخر: متروك نظر وكأنه قلمد فيه ابن الجوزي، والذي ذكره عنه الأزهري وحمزة وكذا هو في كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: ضعيف، ولفظة الترك لم أرها(١) فينظر.

وذكره ابن شاهين في «جملة الضعفاء»(٢) وكذلك البلخي والساجي ونسبه بعضهم إلى جده فقال المجالدي.

#### ٣٩٤٦ ـ (م د س ق) عمر بن أيوب العبدي أبو حفص الموصلى .

قال أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس في كتابه «طبقات أهل الموصل»: كان من ذوي الهيئات والصدق كثير الكتابة حسن العناية بطلب العلم رحل فيه إلى الشام والعراق وكتب عن شيوخ الموصل وغيرهم وخرج إلى هارون الرشيد وهو بالرقة في شكاية عبدالله بن الخليل القاضي كان على الموصل فتوفي هناك سنة ثمان وثمانين ومائة، وروى عن المواصلة فجود عنهم منهم: يحيى بن ميمون، وسُليمان بن عقاب، وأبو الخطاب، وعبدالحميد.

وروى عن: محمد بن أبي حميد، وعطاء بن أبي رباح، والحسن بن زيد الأودي وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) قد نـقل السلـمي في «سؤالاتـه»: (۲۱٦) عن الدارقطـني لفظـة «ضعيف» لـكن البرقانـي أورده عنه في «لـذا الكتاب ـ كما صرح في مقدمته ـ إثبات ما تقرر بيننا وبينه على تركه.

<sup>(</sup>٢) «ضعفاء ابن شاهين»: (٣٦٨).

حدثنا أحمد بن بشر ثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يذكر عُمر ابن أيوب فقال: كانت له هيئة وجعل يُطريه (١) روى عنه بشر بن الحارث ومحمد بن أحمد الصيدلاني وإسحاق بن عبدالواحد.

وحدثني ابسن حُرِيث عن ابن أبي نافع قسال: كان عمر بن أيوب فقسيهًا وكان يفتي بالموصل وصنف في الفقه من الحديث كتبًا.

وقال إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد قلت ليحيى: كتبت عن عمر بن أيوب شيئًا؟ قال: نعم وأثنى على عمر خيرًا (٢) .

وفي رواية الخلال عن الدارقطني: ثقة<sup>(٣)</sup> .

وفي قول المزي: قال ابن عمار وأيوب الوزان مات سنة ثمان وثمانين ومائة وقال ابن حبان: لما ذكره في كتاب «الثقات»: مات سنة ثمان وثمانين ومائة بالرقة نظر؛ لأنه إنما نقل ترجمته من كتاب الخطيب قال في تاريخه: أنبا ابن الفضل القطاني أنبا عبدالله بن جعفر سمعت ابن عمار وأنبا. [ق ١٧٦/أ] البرقاني ثنا ابن خميرويه أبنا الحسين بن إدريس قال: قال ابن عمار وأنبا ابن الفضل أنبا دعلج أنبا أحمد بن علي الأبار ثنا أيوب الوزان قالا: مات عمر بن أيوب سنة ثمان وثمانين ومائة. قال ابن إدريس والأبار: بالرقة (١٤). فهذا كما ترى الرقة مذكورة عن هذين فذكرها من عند غيرهما لا فائدة فيه وفي رواية عبدالله بن أحمد بن حنبل: عُمر بن أيوب ثقة (٥).

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» قال: قال ابن وضاح ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا عمر بن أيوب الموصلي وكان عنده ثقة.

<sup>(</sup>۱) «سؤ\_الات أبي داود»: (۳۲۲).

<sup>(</sup>۲) «سؤالات ابن الجنيد»: (۲۲۱).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ بغداد»: (۱۸۷/۱۱).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ بغداد»: (١٨٧/١١).

<sup>(</sup>٥) «تاریخ بغداد»: (۱۸٦/۱۱).

وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات» (١٠) وزعم المزي أن ابن حبان ذكره في كتاب «الثقات» وأغفل منه ما لا بد منه: يُعتبر حديثه من رواية الثقات عنه وروايته عن «الثقات» (١)

# ٣٩٤٧ ـ (س) عمر بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني .

ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال: أمه هند بنت عبدالله بن معاوية ابن الأسود بن المطلب بن أسد كذا ذكره المزي ومن خط المهندس وضبطه وفيه نظر في موضعين: \_

الأول: الذي في غير ما نسخة من كتباب «الشقات»: وأمه قبريبة هكذا مجود (٣).

الثاني قوله: بنت عبدالله بن معاوية وإنما هي: بنت عبدالله بن زمعة بن الأسود (٤) بن المطلب.

ولما ذكره ابسن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة قال: وأمه قُريبة بن عبدالله بن زمعة بن الأسود، وولد: عيسى وعبدالله وزينب أمهم أم عاصم بنت سُليمان بن عاصم بن عمر وقد رُوي عنه (٥). وقال الزبير بن أبي بكر في كتابه «نسب قريش»: وعمر بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث أمه قريبة بنت عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد رُوي عنه الحديث انتهى. فلا أدري من أين سرى للمزي هذا القول الذي لا أصله له فينظر.

#### ٣٩٤٨ ـ عمر بن بَيان التغلبي الكوفي .

روى عن عروة بـن المغيرة قال ابـن حبان: روى عنـه طعمة والكـوفيون

 <sup>(</sup>۱) «ثقات ابن شاهین»: (۷۰۱).

<sup>(</sup>۲) «الثقات»: (۸/ ۲۳۹).

<sup>(</sup>٣) «الثقات»: (٧/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) الذي في «الثقات»: «معاوية».

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الجزء المتمم»: (٧/ ١٦٨).

انتهى(١) . المزي ذكر عنه راويان طعمة والأجلح فقط.

وفي تاريخ البخاري: وروى حفص بن عمر الثقفي عن أبيه عن عروة بن المغيرة [عن أبيه] عن النبي ﷺ في الجنائز حديثه في الكوفيين (٣) .

٣٩٤٩ ـ (م ٤) عمر بن ثابت بن الحارث ويقال بن الحجاج الخزرجي المدنى .

قال البخاري: من بلحارث بن الخزرج عن بعض الصحابة نسبه مالك وصالح وشعيب عن [ق٧٦/ب] الزهري وقال أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن الزهري سمع ثابت بن عمرو الأنصاري(٤).

لما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» قال: قال ابن عبدالرحيم: عمر بن ثابت الأنصاري ثقة.

وقال العجلي: مدني تابعي ثقة (٥)

وقال ابن منده في تاريخه: يقال: إنه ولــد على عهد النبي ﷺ وقال أبو بكر السمعاني: هو من ثقات التابعين.

وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة وسماه: عمر بن ثابت الخزرجي روى عنه الزهري (٦) .

وذكر النسائي في كتاب "من روى عنه الزهري»: عُمر بن ثابت: أنبا الحسن بن محمد ثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عمر بن ثابت الأنصاري قال: قلت لعروة بن الزبير هو حلال؟ وأنكر ذلك علي عروة

<sup>(</sup>١) (الثقات): (٧/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) زيادة من «التاريخ» سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير»: (٦/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير»: (٦/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) «ثقات العجلي»: (١٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) «الطبقات»: (٥/ ٢٨٠).

وقال: إنما قال: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ الآية إنما يؤتين من حيث يكون الحَرث.

وذكر ابن فتحون وابن الأثير<sup>(۱)</sup> في جملة الصحابة: عـمر بن ثابت بن وقيش بن رغية فلا أدري هو هذا أو غيره والله تعالى أعلم.

وفي الرواة شيخ اسمه: \_

**٣٩٥٠ ـ ع**مر بن ثابت بن عمار الدهني . روى عن [

۳۹۵۱ عمر بن ثابت روی عنه سفیان [

٣٩٥٢ ـ وعمر بن ثابت .

ذكره الجاحظ في كتاب «العرجان» [ ]. وذكرناهم للتمييز .

I

٣٩٥٣ - (ق) عمر بن حَبيب العَدوي من عدي بن عبد مناة بن أد القاضى البصري .

قال العقيلي: ذكره أحمد بن حنبل فقال: قدم علينا هاهنا ولم نكتب عنه حرفًا واحدًا (٢) .

وقال البزار: ولم يكن حافظًا وقد احتمل حديثه.

وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به (٤) وفي موضع آخر: ضعيف.

وفي قول المزي: قال أبو زرعة ليس بالقوي نظر؛ وذلك إنما قائم هذا أبو حاتم كذا هو المبين (٥) في كتباب ابنه وكأنه أراد أن يسقول: أبو حاتم فسبق

<sup>(</sup>١) أثبتناها استظهارًا وهي غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين وكذا كل ما بين معقوفين يأتي بعد غير واضح بالأصل .

<sup>(</sup>٣) اضعفاء العقيليه: (١١٣٩) وقد ذكر ذلك المزي عن الأثرم عنه.

<sup>(</sup>٤) «المجروحين»: (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل»: (٦/ ١٠٥) لكن لـو تريث المصنـف ونظر في «ضعـفاء» أبي زرعة: (٢/ ٣٨٥) لوجده فيه.

قلمه إلى أبى زرعة.

وذكره ابن الجارود وأبو القراب في «جُملة الضعفاء» .

وفي كتاب الساجي: سمعت ابن مثنى يحدث عنه قال الساجي: ولم يحدثنا عنه بندار بشيء وقال ابن خلفون: العبدي ويقال: العدوي كان رجلاً صالحًا عدلاً في أحكامه قوالاً بالحق.

وقال مسلمة في كتاب «الصلة»: عمر بن حبيب بن عمر بن مجالد بن سليمان بن عبدالحارث بن الحارث بن أسعد بن كعب بن عدي بن جندل ابن عمرو بن جعد بن تميم بن الدول بن حنبل بن عدي بن عبد مناة بن أد ابن طانجة فخالف في [ق١٧٧/أ] ذكر نسبه المزي في الذي علمنا عليه.

وقال ابن قانع: بصري صالح وروى عن هارون الرشيد وحدث في ذلك المامون في حكاية جرت وولاه لها القضاء وكان أحدث الوافدين على المأمون يومئذ ولما استعدى على عبد الصمد بن علي أن يأتي مجلس الحكم فقعد في بيته فقال هارون: والله لا يأتيك عبد الصمد إلا ماشيًا حافيًا ففرشت له اللبود من قصره إلى مجلسه فوجه الحكم عليه وكان عمر بن حبيب مهيبًا لا يتكلم في الطريق وكان يجلس للقضاء والجند عن يمينه وشماله شماطين قائمين .

وفي «أخبار البصرة» لابن شبة [وفي أيامه يعني] أيام عبدالصمد بسن علي الأمير سبح القصبي على الناس[ما سبح] وكان من أمر عمر بن حبيب ما كان من في أمر الضباغ ورد شهادات شهد حتى صرف الله به عن الناس في ضياعهم بلاءً عظيمًا و[عزل عمر بن حبيب] في ولاية الحسن بن [جميل] وكان عمر في ولايته محمودًاصليباً هابه الناس هيبة لم يهابوها قاض كان قبله ولا بعده إلى اليوم.

٣٩٥٤ ـ (ع) عمر بن حبيب المكي القاضي سكن اليمن .

ذكره ابن خلفون وأبو حفص بن شاهين في كتاب «الـثقات»(١) وخرج الحاكم حديثه في «المستدرك».

<sup>(</sup>۱) «ثقات ابن شاهین»: (۷۱۸).

وقال يعـقوب بن سفيــان: مكي ثقة وعــمر بن بن حبــيب القاضي الــبصري ضعيف لا يكتب حديثه<sup>(١)</sup> .

٣٩٥٥ (د ت) عمر بن حرملة ويقال بن أبي حَرملة ويقال عمرو البصرى.

قال البخاري في «الكبير»: عمر بن حرملة عن ابن عباس قاله حماد بن زيد وابن عيينة عن علي وهو الصحيح (٢) وقال ابن حبان: الصحيح عمر (٣). ٢٩٥٦ (م ت) عمر بن حسين بن عبدالله الجمحي أبو قدامة المكي قاضى المدينة.

ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» وقال: وثقه ابن عبد السرحيم التبان وروى ابن وهب عن مالك قال: كان عمر بن حسين من أهل الفضل والفقه والمشورة في الأمور والعبادة وكان أشد شيء ابتذالاً لنفسه يخرج إلى السوق ومعه الثوب يحمله يبيعه أو يكون قد اشتراه وكانت القضاة تستشيره.

قال مالك: وأخبرني من حضره عند الموت فسمعه يقول: ﴿ لَمُثُلُّ هَذَا فَلَيْعُمُلُ اللَّهِ الْعُمْلُ الْعُمْلُ العاملون﴾.

وقال البخاري: حدثني الأويسي ثنا سليمان بن يحيى بسن سعيد قال: كتب الوليد بن يزيد حين استخلف يعني سنة خمس وعشرين ومائة إلى محمد بن هشام أو إلى يوسف بن عمر: أن ادع الفقهاء قبلك فسلهم قال يحيى: فأرسل إلى جميع فقهاء المدينة عبدالرحمن بن القاسم، وربيعة، وأبي الزناد، وأبي بكر بن محمد، وعمر بن حسين وذكر آخرين (3).

<sup>(</sup>١) «المعرفة»: (١/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير»: (٦/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) «الثقات»: (٥/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الأوسط»: (١/ ٤٦٤ \_ ٢٥٥).

قال البخاري: قال ابن إسحاق: ثنا عمر مولى حاطب (١): روى عنه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك الديلي (٢) وكذا ذكره أيضًا أبو أحمد الحاكم وغيرهما؛ والمزي لما رأى ابن أبي فديك في كتاب أبي داود نزل فروى عن ابن أبي ذئب عنه ولم ير ما ذكرناه ظنه كذلك فلم يذكره في الرواة عنه وهو غير جيد وعاب على صاحب «الكمال» ذكره في الرواة عنه وقال: هو وهم فإنه لم يُدركه إنما يروي عن أصحابه (٢) كذا قاله من عنده من غير سلف له إلا ما نبهنا عليه من كتاب أبي داود وليس واضحًا [ق٧٧١/ب] لأن الإنسان قد يعلو وينزل فيروي عن شيخ له ثم يروي عن آخر عنه أو عن اثنين وثلاثة وأكثر عنه ولا يكون ذلك رافعًا لروايته عنه ولا لسماعه منه إلا إذا نص على ذلك إمام معتمد أو تبين وجه العلة في ذلك.

٣٩٥٧ عمر بن حفص بن عمر بن سعد بن مالك الوصابي ويقال الأوصابي، ووصاًب هو: ابن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم ابن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن حمير أخوه جُبلان بن سهل.

كذا ذكره المزي، والذي يـقوله أبو محمد الـهمداني: والمُجمَع عليه أن وصَّابًا هو: ابسن مالك بن زيد بن سدد بسن زرعة بن سبأ الأصغر بن كهف الظلم بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل ابن الغوث بن حيدار بن قص بن عريب بن زهير بن أيمن بن هميسع بن حمير بن سبأ.

وفي كتاب الكلبي وأبي عبيد بن سلام والمبرد والبلاذردي وغيرهم: وصاب بن زيد بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قبطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن هميسع بن حمير بن سبأ ويقولون: ولد الهميسع ابن حمير

<sup>(</sup>١) الذي في المطبوع من «التاريخ»: «حاطب أو قدامة».

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير»: (١٤٨/١).

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا الكلام في المطبوع من «تهذيب الكمال» .

أيمن فولد أيمن زُهيراً فولد زهير بن أيمن عريبًا فولد عريب قطنًا فولد قطن الغوث فولد الغوث وائلاً فولد وائل عبد شمس فولد عبد شمس جشمًا إلى آخره ولم أر من ساق نسب الغوث إلى سعد بن عوف بن عدي كما ذكره فينظر .

وفي قوله: هو أخو جبلان عي أو قصور إنه إما أخو جبلان وزيد وأمناً وهو أمنين وأكلب وهم الأكلوب فيما ذكره الكلبي وليس لقائل أن يقول لعله أراد أشهر أخوته لأنه ليس تخصيص جبلان من دون إخوته معنى \_ والله تعالى أعلم .

# ٣٩٥٨ ـ (خ م د ت س) عمر بن حفص بن غياث بن طلق النخعي أبو حفص الكوفي .

قال البخاري وابن سعد: مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين كذا ذكره المزي وهو: يدل على أنه يقلد في نقله ولاينقل من إصل إذ لو كان كذلك [ق٧٩/أ] لوجد ابن سعد قد نص على الشهر الذي توفي فيه والمكان الذي عرى كتاب المزي منه جملة وذلك أنه لما ذكره في الطبقة التاسعة من أهل الكوفة قال: مات بالكوفة في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين ومائتين في خلافة أبي إسحاق المعتصم بالله (١٠).

وفي كتـاب «أولاد المحدثين» لابن مردويه: روى عـنه القاسم بن عـبدالله بن المغيرة وقال: مات سنة اثنتين وعشرين.

وزعم المزي أن ابن حبان ذكره في «الثقات» وذكر وفاته من عند غيره وهي في كتابه ثابتة(٢) .

وفي «الزهرة»: مات سنة اثنتين وعشرين روى عنه البخاري أربعة وثمانين حديثًا. حديثًا ثم روى عن محمد بن الحسن عنه، وروى عنه مُسلم أربعة عشر حديثًا. وفي كتاب المطين ابن عساكر: مات يوم الأحد أول شهر ربيع الأول<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات»: (٦/ ٤١٣).

<sup>(</sup>٢) «الثقات»: (٨/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) "معجم النبل": (٦٦٨).

وقال أحمد بن صالح العجلي: ثقة<sup>(١)</sup> .

ما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» قال: وثقه أبو زرعة وغيره، ولما ذكره ابن شاهين فيهم قال: قال فيه أحمد بن حنبل: صدوق (٢)

٣٩٥٩\_ (خت م د س ق) عمر بن الحكم بن ثوبان الحجازي أبو حفص المدنى .

قال أحمد بن صالح العجلي: تابعي ثقة (٣)، وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات».

وقال المزي: ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال يحيى بن بكير: مات سنة سبع عشرة ومائة وله ثمانون سنة انتهى كلامه وفيه نظر في مواضع:

الأول: ابن حبان قال: عمر بن الحكم بـن أبي الحكم واسم أبي الحكم ثوبان ابن فطيون ملك يثرب حليف الأوس.

الثاني: ابن حبان ذكر وفاته في سنة سبع عشرة كما ذكرها من عند غيره وكذلك سنه.

الثالث: قال ابن حبان أيضًا: وكان من جلة أهل المدينة (٤)

ولما ذكره ابن سعد في السطبقة الثانية من أهل المدينة قسال: عمر بن الحكم بن أبي الحكم وهو من بسني عمرو بن عامر من ولد الفطسيون وهم حلفاء الأوس من الأنصار ودعوتهم في الديوان في بني أمية بن زيد وبسنو أمية آخر دعوى الأوس من الأنصار وكان عمر يكنى أبا حفص وكان ثبقة وله [ق١٧٩/ب]

<sup>(</sup>١) «ثقات العجلي»: (١٣٣٦).

<sup>(</sup>۲) «ثقات ابن شاهین»: (۷۱۵).

<sup>(</sup>٣) «ثقات العجلي»: (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) ﴿الثقاتِ»: (٥/ ١٤٧ \_ ١٤٨) وليس فيه: وكان من جلة أهل المدينة.

أحاديث صالحة وتوفي سنة سبع عشرة ومائة في خلافة هشام ابن عبدالملك وهو يومئذ ابن ثمانين سنة (١) .

٣٩٦٠ (م دت س) عمر بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري أبو حفص المدني عمر والد عبد الحميد بن جعفر ويقال أنه من ولد الفطيون.

كذا ذكره المزي وقد أسلفنا قول من ذكر الفطيون غيره وكأنه الصواب لكثرة من فرق بينهما وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات».

٣٩٦١ - (م د ت ق) عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العمرى المدنى .

قال ابن حبان: أصله مدني سكن الكوفة، وروي عنه الكوفيون<sup>(۲)</sup>. وصحح الحاكم إسناد حديثه في «المستدرك» وقال: أحاديثه كلها مُستقيمة. وقال النسائي في «كتاب الضعفاء»: ليس بالقوي<sup>(۳)</sup>.

وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» وقال: هـو عندي في الطبقة الرابعة من المحدثين.

٣٩٦٢ - (ت ق) عمر بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء .

ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال: روى عن أم الدرداء الصغرى: لا أدري من هو ولا ابن من هو (٤) .

**٣٩٦٣ ـ (ق) عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي أبو حفص البصري.** ذكر الخطيب في كتابه «المتفق والمفترق» أنه روى عن قتادة بن دعامة<sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>۱) «الطبقات»: (٥/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) «الثقات»: (٧/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) اضعفاء النسائي ١: (٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) «الثقات»: (٧/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) الذي في المتفقُّ: (٣/ ١٦٠١) روايته عن سويد عن قتادة.

٣٩٦٤ - (ع) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعُزى بن رياح بن عبدالله بن قُرط بن رَزاح بن عدي أبو حفص أمير المؤمنين .

ذكر ابن حبيب أن رباح بالباء الموحدة، والخشـني وغيره يقولونــه بالياء المثناة من تحت، وقال أبو نعيم الفضل بـن دكين في تاريخه أن عـمران بن حصين روى عنه، وكذلك حُذيفة بن أسيد، وأبو مُحذورة سَـمُرة بن معير، وبُريدة بن الحُصَيْب الأسلميُ، وبلال بن الحارث، وعوف بن مالك وأبو جُحَيْفة وَهُب ابن عبدالله السوائي، وأبو عَقرب بن أبي نوفل وله صحبةً، وأم عُمير، وامرأة الزبير ولهم صحبةٌ، ومسعود بن الحكم، ومروان بن الحكم بن أبي العاص، وعُـبيد الله بن عدي بن الخيار، وعبدالله بن ثعلبة بـن صُعيّر، ومحمود بن لبيد، والمطلب بن عبدالله بن حنطب، وعبدالله بن عياش، وأبو سعيد المقبري [ق٠١٨/ أ] وهَمَذَانُ رسول أهل اليمن إلى عُمر رضي الله عنه، وعبدالـرحمن ابن حـاطب، وعُبيـد بن الصلـت، وبجالة يـعنى ابن عَـبَدَة، وعَبْدالرحمن بن الحارث المخزومي، وعُمر بن سُليم، وثبابت بن الضحاك، والشريد بن سويد، ورافع أبو عبدالرحمن بن رافع، والسائب بن أبي هُنيدة حجازي، وهشام أبو حازم، وأفلح ولى أبي أيوب، والمسيّب أبو سعيد بن المسيب، وعبدالله بن عُتبة، و عَبد الرحمن بن أزهر، وعبدالله بن عُبيد المكي، ويعلى بن منب الحجازي كذا فرق بينه وبين ابن أمية الصحابي، وطخفة بن أبى طخفة الحضرمي ، وعاصم بن سفيان الثقفي، وعبدالله بن السائب المخزومي، وسباع بن ثابت حليف لبني زهرة أبو زيد، والحكم بن أبي العاص الثقفي وقد رأى النبي عَيَّالِيْم، والأحنف ابن قـيس التميمي، وفضـل بن يزيد الرقاشي، وحطان بسن عبدالله الرقاشي، وعاضرة العُنبري، وكعب بن سود الأزدى، وأبو صُفُرة الأزدى واسمه ظالم بن سارق، وسيرين أبــو محمد بن سيرين، وشُوّيس أبو الرقاد العَدَوي، وأبو قتادة العَدوي، والسائب بن الأقرع، وعلقمة بن عبدالله المُزني، وأبو أمية جد المبارك بن فضالة، وحُصين بن حُدَيْر، والمسيب بن دارم، وقرة أبو معاوية المزنى، وأبو المهلب عمر أبي قلامة، وأبو عَقرب ضبة بن محصن بصرى، والفرافصة، وحُجَين بن الربيع العدوي، وحُريث بن الربيع العدوي، وسنان بن سكَمة، وهب بن مسروق كوفي، والمعرور بن سويد، وعبدالرحمن بن أبزى الخزاعي، وعبدالله بن أبي ليلى الأنصاري، وزيد بن وهب الجهني، وعُبيدة بن عمرو السَّلْمَاني، والنزال بن سُبْرة الهلالي، وزياد بن حُدَيْر الأسدي، وأبو عـمرو الشيباني يعنى سَعْد بن إياس [ق١٨٠/ب] وخَرشَه بن الحُر الفَزاري، وهمام ابن الحارث النَّخعي، وأبو وائل شقيق ابن سلمة الأسدي، وعبدالله بن معقل المزني، وكثير بن شهاب، وأبو مُعْمر الأزدي يعني عبدالله بن سَخْبَرة، والأسود بين هلال المحاربي، وربُّعي بن خراش، وأذينة أبو عبدالرحمن العبدي، وحارثة بن مُضَرَّب العَـبْدي، وزيد بن صوحان، وحسان بن فائد العَبـسي، ومدرك بن عوف والحارث بن الأزمع الـوادعي، وعباية بـن ربعي، ويُسار بن نـير، وحُصَين بن سبرة، وأبو عطية مالك بن عامر الهمداني، وزر ابن حبيش، وحبيب بن صُهبان الأسدي، ومحمد بن الأشعث بن قيس، وسعيد بن مَعْبد بن عربًا، وحنظلة بـن على بن حنـظلة، وهلال بـن عبدالله، والمستـقل بن حُصَيْن، وأبو سلامة نافع، وأبو عبدالله بن نافع، وأبو مروان، وأبو عطاء بن أبي مروان، وعبدالله بن قارب، وكليب أبو أبي معشر، وعبدالله بن أبي الهُـذيل، ومُعـقل بن أبسي بكر المزنسي، وعبدالـرحمن بـن غنم الأشـعري، وعُضَيف بن الحارث الكندي، وعبدالله بن سنان الشامي، وأبو النعمان حديثه: قدمت المدنية.

وفي قول المزي ـ تابعًا صاحب «الكمال» ـ: أمه حنتمة بنت هاشم وقيل هشام وهو أشهر والأول أصح نظر؛ لقول القشيري: هي بنت هاشماً وليس هشام ومن لا يعرف النسب يغلط فيه والمغيرة بن عبدالله بن عُمر بن مخزوم ولد هاشماً وهيشاما إلا أن حَنتمة هي بنت هاشم وقال ابن عبد البر: من قال: هشام فقد أخطأ ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل والحارث بن هشام وإنما هي ابنة عمهما(۱)

وفي كتاب الكلبي والبلاذري وغيرهما: فولـد هاشم بن المغيرة وكنيته أبو عبد

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب»: (۲/ ٤٥٨).

مناف: حنتمة أم عمر بن الخطاب . وأسلم عمر بعد تسعة وثلاثين رجلاً . وفي حديث إسحاق بن بشير عن خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أسلم مع رسول الله ﷺ تسعة وتسعون رجلاً وثلاث وعشرون امرأة ثم أسلم عمر فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ﴿يا أَيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين﴾ .

قال أبو أحمد: طعن يوم الأربعاء ودفن يوم الأحد صبيحة هلال [ق ١٨١/أ] المحرم سنة أربع وعشرين.

وفي «أمالي» أبى سعيد محمد بن علي بن عمر النقاش الحنبلى من حديث زيد العمي عن ابن جبير عن ابن عباس قال رسول الله ﷺ: «أتاني جبريل صلى الله عليهما وسلم فقال أقرئ عمر بن الخطاب عن ربه السلام وأعلمه أن رضاه حلم وأن غضبه عز.

وفي «الطبقات» عن الزهري: أسلم بعد أربعين أو نيف وأربعين من رجال ونساء وعن سعيد بن المسيب: بعد أربعين رجلاً وعشر نسوة وعن عبدالله بن ثعلبة بن صعير: بعد خمسة وأربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة.

وعن أسلم مولاه: أسلم عمر سنة سبت من النبوة في ذي الحجة \_ قال ابن الجوزي: هذا قول لا خلاف فيه \_ قال: أسلم ولابنه عَبدالله يومئل ست سنين.

وعن ابن شهاب: أول من قال لـعمر الفاروق أهـل الكتاب وعـن أيوب بن موسى، وعائشة: قاله رسول الله ﷺ.

وآخى رسول الله ﷺ بينه وبين عتبان بن مالك وقيل مُعاذ بن عفراء وبعثه أميرًا على سرية في ثلاثين رجلاً في شعبان سنة سبع إلى عجز هوازن وأعطاه اللواء يوم خيبر وكان يتجر وهو خليفة.

وأرخ التاريخ في شهر ربيع الأول سنة ست عشرة، وهو أول من جَمع القرآن العظيم في مصحف، وأول من ضرب في الخمر ثمانين، ومصر الأمصار: المدينة، والبصرة، والكوفة، والبحرين، ومصر، والشام، والجَزيرة، وأول من

ألقى الحصى في مسجد النبي رَيِكُلِين، ودَوَّن الديوان في المحرم سنة عشرين، وكان ينفق كل يوم على نفسه وعيال درهمين، وكان يَصُوْم السدهر، وكان أعسر يَسَر، وقالت عائشة رضي الله عنها: لما كانت آخر حجمة حجها عمر رضي الله [عنه] بأمهات المؤمنين سمعنا يرجل يرفع عقيرته يقول:

عليك السلام من إمام وباركت فمن يسع أو يركب جناح بعوضة قضيت أموراً ثم غادرت بعدها وما كنت أخشى أن تكون وفاته أألله قتيسل بالمدينة أظلمت له فكنا نتحدث أنه من الجن<sup>(٢)</sup>

يدالله في ذاك الأديسم المسمسزق ليسدرك ما قدمت بسالأمس يُسسبَق بسوائسق في أكسامها لم تُفستَّق بسكف سبسنتي أزرق الين مطرق الأرض تهتز العسضاة بأسوق (۱)

وفي تصحيح المزي تبعًا لصاحب «الكمال» أن سن عمر كان ثلاثًا وستين سنة نظر؛ لما ذكره ابن سعيد: ثنا محمد بن عمر ثنا هشام بسن سعيد عن زيد بن أسلم أنه قال: توفي عمر وهو ابن ستين سنة قال ابن عمر: وهذا أثبت الأقاويل عندنا وقول ابن إسحاق [ق/١٨١/ب]: مات وله ثلاث وستون لا يُعرف هذا الحديث عندنا بالمدينة (٣).

وفي كتاب «الطبقات» لإبراهيم بن أحمد الخزامي: كان أبيض أمهق طويل أصلع، وعن ابنه عبدالله: كان أحمر أصلع جعد الشعر عظيم المناكب طويل أبنا بذلك عبدالعزيز بن أبي ثابت ثنا عاصم بن عُمر عن عُبيدالله عن نافع عنه وعن عبدالله بن عامر بن المغيرة قال: رأيت عمر أبيض تعلوه حمرة أمهق طوال أصلع.

وقال زر: كان مشرفًا على الناس بذراع أعسر يسر أصلع وقال: ثنا سفيان عن

<sup>(</sup>۱) البيتين الأخيرين ألحقهما المصنف وليسا في «الطبقات» إنما في «الاستيعاب»: (۲/ ٤٧٤) في رواية أخرى مختلفة عن هذه.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات»: (٣/ ٢٦٩ \_ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات»: (٣/ ٣٦٥).

عمرو بن دينار سمع عُبيد بن عمير: كان مشرفًا على الناس بيد ووضع سفيان يده على يساره.

قال إبراهيم: والذي لا شك فيه عندنا أنه طعن يوم الأربعاء لـسبّع بقين من ذي الحجة.

ومن أولاده فيما ذكره الزبير: عبدالله، وحفصة، وعُبيدالله، وعاصم، وزيد، وعبدالرحمن الأكبر، والأصغر، ورقية، وزيد الأصغر، وعبدالرحمن الأوسط، وعياض، وفاطمة، وعبدالله الأصغر.

ورجح محمد بن جرير الطبري أن عمره ستون سنة.

وفي «الاستيعاب» لابن عبدالبر: ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة وقيل قبل (1) الفيجار الأعظم بشلاث سنين، وهو أول من اتخذ الدرة وأول قاض في الاسلام (٢)

وفي كتاب المرزباني: لما قال له كعب الأحبار في آخر عمره إنك ميت في ثلاث قال يخاطب كعبًا:

يخوفني كعب ثلاثاً بعدها ولا شك أن القول ما قال لي كعب وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب

وفي كتاب الصريفيني: وأد بنتًا له وأسلم بعد أربع سنين من المبعث،

وفي كتاب «من قال الشعر من الخلفاء» للصولي عن المدائني ومصعب بن عبدالله، وابن سلام الجمحي قالوا: قال عمر: ما قلت شعرًا قط إلا بيتًا واحد:

كأن ألق زنباع بن روح ببلدة لي النصف منه يفزع السن من ندم وقد أسلفنا عن المدائني في ترجمة: زنباع غير هذا ـ والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في المطبوع من «الاستيعاب»: «بعد الفجار». وليس فيه أيضًا حكاية القول الثاني بصيغة التمريض: «وقيل».

<sup>(</sup>۲) «الاستيعاب»: (۲/ ۸۵۶ ـ ۲۰۶).

وفي صحيح ابن حبان عن ابن عباس، استبشرت الملائكة بإسلامه وذكر الهذلي أنه جمع القرآن كله في عهد النبي عليه الله .

وفي تـــاريخ يعقــوب بن سفيـــان: كان أبيض والـــذي وصفه بأنــه آدم رآه عام الرمادة لأنه كان قد أجهد نفسه وشحب لونه وتغير .

وفي "مرج البحرين" لابن دحية: كان شامة، وفي كتاب أبي البقاء محمود بن خوليه: أول من سلم عليه الدين من الأثمة وأول من [ ] بعد النبي عليه إلى الجنة وأن الله يباهي به الملائكة وأنه ظهير النبي عليه وأنه جعل غضبه عزاً في الإسلام وأنه [ ] وإن الإسلام بلى على فقده وأول من يعطي كتابه من هذه الأمة .

وفي الرواة شيخ آخر اسمه:\_

#### ٣٩٦٥ ـ عمر بن الخطاب الكوفي.

حدث عن سفيان بـن زياد العـصفري[ق١٨٢/ أ] وروى عـنه خالـد بن عبدالله الواسطى.

٣٩٦٦ وعمر بن الخطاب بن جليلة بن زياد بن أبي خالد الأسكندارني يكنى أبا الخطاب ويقال: مولى كندة .

حدث عن يعقوب بن عبـدالرحمن وتــوفي في ذي القـعدة سنة اثــنتين وعشرين ومائتين بالإسكندرية.

٣٩٦٧ ـ وعُمر بن الخطاب بن خالد بن سويد العنبري قال الخطيب: عُرف بابن أبي خَيْرة.

حدث عن أبيه روى عنه محمد بن إسماعيل بن عمر حَفيده (۱). ذكرناهم للتمييز.

<sup>(</sup>۱) «المتفق»: (۳/ ۱۶۰۰ \_ ۱۶۰۱).

٣٩٦٨ ـ (دق) عمر بن خَلدة ويقال عُمر بن عبدالرحمن بن خلدة أبو حفص الأنصاري الزُرقي:

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة فقال: أنسبا ابن عمر ثنا ابن أبي ذئب قال حضرت عمر بس خلدة وكان على المقضاء بالمدينية يقول لرجل رفع إليه: اذهب يا خبيث فاسجس نفسك فذهب وليس معه حرسي و تبعناه ونحن صبيان حتى أتى السجان فسجن نفسه (۱)

وهو عمر بن خلدة بن الحارث بن قيس بن خالد بن مخلد بن عامر بن زريق شهد جده الحارث بدرًا كذا نسبه الكلبي وزعم ابن سعد أنه الحارث بن قيس بن خالد بن مخلد بن عامر بن زريق (٢)

وقال النسائي في كتاب «الجرح والتعديل»: ثقة.

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» قـال: قال فيه ابن عبدالرحيم التبان: ثقة.

وزعم المزي أن ابن حبان ذكره في كتاب «الـثقات» وقد حرصت على وجدانه فيه فلم أجده فينظر<sup>(٣)</sup> والله تعالى أعلم.

وقال عُمرو بن علي: كان ثقة" .

٣٩٦٩ ـ (س) عمر بن أبي خليفة حجاج بن عتاب أبو حفص العبدى البصرى .

زعم أبو الفرج ابن الجوزي أن عمر بن حفص بن ذكوان أبو حفص

<sup>(</sup>۱) «الطبقات»: (٥/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل لا فرق بين نسبه من عند ابن سعد و الكلبي، وهذا النسب غير موجود في ترجمة عمر من «الطبقات» .

<sup>(</sup>٣) بل هو في «الثقات»: (١٤٨/٥) ولكن سماه بالاسم الثاني الذي ذكره المزي: عمر ابن عبدالرحمن بن خلدة.

العبدي البصري هو الذي يقال له عُمر بن أبي خليفة وذكر أن أحمد تكلم فيه وكذا ابن المديني و الدارقطني وابن حبان والنسائي ويحيى بن معين(١) .

فلئن كان كما قال ـ وما أخاله صحيحًا ـ فقد تكلم فيه جماعة غير هؤلاء ذكرناهم لملتمييز في كتابنا «الاكتفاء» وأن البخاري قال: [ق١٨٨/ب] يقال مات بعد المائتين (٢) ولو ترجح عندنا قول أبي الفرج لذكرنا أقوال الناس فيه ولكننا لم نجد له متابعًا ولا سلفًا والله تعالى أعلم.

وأما عمر بن أبي خليفة فذكره أبو أحمد الجرجاني وقال: يحدث عن محمد بن زياد القرشي بما لا يوافقه أحد عليه ولم أجد للمتقدمين فيه كلامًا إلا أني لما رأيت له من الحديث وإن قل لم أجد بدًا من أن أذكره لأنبي شرطت ذلك في أول الكتاب<sup>(٣)</sup> انتهى. وهذا يوضح لك أنه غير ابن حفص إذ لو كان إياه لوجد للمتقدمين فيه كلامًا كثيرًا<sup>(٤)</sup>، وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات».

# ٣٩٧٠ ـ (ق) عمر بن الدرفس الغسَّاني أبو حفص الدمشقى .

قال المزي: ذكره البخاري فيمن اسمه عمرو وكذلك ابن حبان وهو معدود في أوهامها كذا ذكره ولم أجد من نص على وهمهما في ذلك لا ابن

<sup>(</sup>١) "ضعفاء ابن الجوزي": (٢٤٤٩) وانظر التعليق الأخير.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الأوسط»: (٢٠٧/٢) وفيه: عمر بن حفص أبو حفص العبدي يقال:بعد المائتين وليس بالقوي.

<sup>(</sup>٣) «الكـأمل»: (١٨/٥ ـ ١٩) وذكر بـعده (٤٩/٥): عمـر بن حـفص أبو حـفص العبدي.

<sup>(3)</sup> قلت: قد جمع ابن حبان في «المجروحين»: (٢/ ٨٤) بين الاثنين فقال: عمر بن حفص أبو حفص العبدي وهو الذي يقال له: عمر بن أبي خليفة كان كنية أبيه أبو خليفة وقد قيل إن اسم أبي خليفة حجاج بن عتاب قدم بغداد وحدث بها ١.هـ. فلعله هو سلف ابن الجوزي.

أبي حاتم ولا أبو بكر الخطيب ولا غيرهما فينظر، والله تعالى أعلم.

ولم ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» قال: وثقه بعضهم، وقال أبو حاتم: صالح (١)

٣٩٧١ - (خ) عمر بن ذر بن عبدالله بن زرارة الهمداني المرهبي أبو ذر الكوفي .

ذكره عمران بن موسى بن عمران الهمداني في الطبقة الخامسة من أهل الكوفة وكذلك ابن سعد، وخليفة في السابعة، ونسبه كما هنا<sup>(۲)</sup> ونسبه المزي من عند ابن عساكر مُستغربًا له ومُحيلاً عليه ومن كان خليفة سلفه فلا غرابة <sup>(۳)</sup> والله أعلم.

وقاله أيضًا أبو حبان لما ذكره في كتاب «الثقات» وقال: كان مرجئًا يقص توفي سنة ست وخمسين ومائة (١) .

وذكره ابن خلفون، وابن شاهين في كتاب «الثقات» (<sup>(ه)</sup> .

وقال على بن الجنيد: كان مرجنًا ضعيفًا (١)

وفي كتباب الساجي: قال أحمد بن حنبل: منا بحديث ذر أبيه بأس وكان يتكلم في الإرجاء وهو أول من تكلم فيه ابنه عمر قاضيًا وكان مرجئًا ضريرًا وهو ثقة .

<sup>(</sup>١) «الجرح»: (٦/٧/١) وقد ذكر ذلك المزى.

<sup>(</sup>٢) اطبقات خليفة ١ (ص: ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) لم أجد ذكراً لابن عساكر في هذه الترجمة في المطبوع من «تهذيب الكمال» .

<sup>(</sup>٤) «الثقات»: (٧/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) «ثقات ابن شاهین»: (٧٠٨).

<sup>(</sup>٦) «ضعفاء ابن الجوزى»: (٢٤٥٥).

وقال یحیی بن [ق/۱۸۳] معین: مات عُمر بن ذر سنة ست وخمسین ومائة روی عنه یحیی بن سعید القطان ثنا بندار ثنا یحیی عن عمر ابن ذر عن عطاء وذکر الحدیث.

وقال السرديجي في كتاب «المراسيل» تأليفه: وعُمر بن ذر عن مُجاهد: أحاديث مناكير.

وفي تاريخ المنتجالي: جلس عمر يومًا يقص والأعمش في ناحية يستاك فقال له عمر: هاهنا يا أبا محمد فقال الأعمش: أنا هنا في سُنة وأنت في بدعة.

وفي كتاب «الأنساب» لأبي عُبيد بن سلام، ومحمد بن يزيد المبرد: ومن بني مرهبة عمر بن ذر الفقيه.

وفي «الجمهرة» للكلبي: عمر بن ذر بن عبدالله بن زرارة بن معاوية بن عُميرة ابن منبه بن غالب بن وقش بن قُسيم بن مُرهبَة بن دُعام بن مالك بن معاوية ابن صعب بن ذو مازن بن نكتل بن جُسم بن حَيْوان بن نون بن هُمدان قاضي أهل الكوفة ومتكلمهم في زمانه وأبوه كان فقيهًا.

وفي «الجمهـرة» لابن حزم: ان فقيهًا مُحـدثًا قاضيًا وفي سنة سـت وخمسين ذكر وفاته جماعة منهم ابن مردويه، وابن زبر، وابن قانع، والمنتجيلي.

وقال الأهوازي فــي كتاب «الموضح في الــقراءات»: أخذ القراءة عن مــجاهد وعلى وكان ذا دين وورع.

وفي «التذكره»: لما سمع أبو حنيفة قصصه قال القصص بعدك حرام.

وقال يعقوب بن سفيان: ثقة مرجيء(١)

وفي تاريخ ابن أبي عاصم: مات سنة سُبْع وخمسين.

 <sup>(</sup>۱) «المعرفة»: (۳/ ۱۳۳) وقد ذكر ذلك المزي والعجبيب أن ابن حجر تابع المصنف على ذلك فاستدركه أيضًا على المزي.

وفي الزواة شيخ أخر اسمه:.. ٣٩٧٢ ـ عُمر بن ذر شامي .

يروي عن أبي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي روى عنه مسلمة بن عملي قال يعقوب بن سفيان: هو عندي شيخ مجهول ذكره الخطيب<sup>(۱)</sup> وذكرناه للتمييز [ق ١٨٣/ب].

<sup>(</sup>١) «المتفق والمفترق»: (٣/ ١٦١٣).

آخر الجزء الخامس والثمانين من كتاب إكمال تهذيب الكمال والحمد لله المتعال والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله وصحبه خير صَحْب وآل وحَسَبنا الله ونعم الوكيل يتلوه في السادس والثمانين: عُمر بن راشد.

#### $^{(*)}$ عمر بن راشد بن شجرة أبو حفص اليمامي $^{(*)}$ .

قال أبو حاتم ابن حبان: لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه، يضع الحديث على مالك وابن أبي ذئب وغيرهم من الثقات (١)

وفي قول المزي: قال البخاري: حديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب ليس بالقائم نظر والذي في عدة نسخ من تاريخه: حديثه عن يحيى ليس بمستقيم يضطرب فيه (٢) .

وفي «سؤالات البرقاني للدارقطني» وسألته عنه فقال: متروك<sup>(١)</sup>، وفي كتاب «العلل»: ضعيف<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن عـدي: وعامة حديثه وجـادة عن يحيى بن كـثير لا يوافقه الـثقات عليـه، وينفرد عـن يحيى بأحـاديث عداد وهو إلى الـضعف أقرب مـنه إلى الصدق<sup>(1)</sup>.

وقال البزار: منكر الحديث، حدث عن يحيى وغيره بأحاديث مناكير .

وذكره أبو جعفر العقيلي (٧) وابن شاهين (٨) وأبو العرب في «جملة الضعفاء».

<sup>(\*)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

<sup>(</sup>١) المجروحين (٢/ ٨٣) والذي فيه عن ثقات الأثمة لم يقل مالك ولا ابن أبي ذئب.

 <sup>(</sup>۲) الذي في التاريخ ٦/ ١٥٥): (يـضطرب في حديثه عن يحيى) فقط، والذي ذكره
 المزي نقله العقيلي في ضعفائه (١١٤٦) عن البخاري .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي (٢٤٥٨) .

<sup>(</sup>٤) هذا قاله الدارقطني في عمر بن راشد المدني، يروى عن هشام بن عروة، وقد فرق بينه وبين صاحب الترجمة غير واحد «سؤالات البرقاني» (٣٤٥) .

<sup>(</sup>٥) وكذا قال في ضعفائه (٣٧٩) .

<sup>(</sup>٦) الكامل (٥/١٧) .

<sup>(</sup>٧) ضعفاء العقيلي (١١٤٦) .

<sup>(</sup>٨) ضعفاء ابن شاهين (٣٥٢).

وقال ابن عبدالرحيم التبان: ليس بثقة .

وقال أبو عبدالله ابن البيع: روى عن يحيى وغيره أحاديث مناكير رواها عنه الثقات (١) ، وذكر حديثه في الشواهد. وقال أبو سعيد النقاش: يروى عن يحيى أحاديث مناكير. وقال الساجي: فيه ضعف .

ولهم شيخ آخر يقال له: ـ

٣٩٧٤ \_ عمر بن راشد أبو حفص الجاري مولى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان سكن القلزم .

وحدث عن هشام بن عـروة وابن عجلان وغيرهما. قـال الخطيب: كان ضعيفاً روى المناكير عن الثقات .

#### ٣٩٧٥ ـ وعمر بن راشد مولى بني سليم كوفي .

حدث عن السبيعي ونافع وأبي الضحى روى عنه سفيان بن سعيد وغيره. وقال على بن المديني: إسماعيل بن راشد وعمر بن راشد ومحمد بن راشد إخوة. قال: سمعت أبي يقول: ولدوا هؤلاء في بطن واحدة (٢) ذكرناهما للتمييز [ق١٨٤/أ].

### ٣٩٧٦ (٤) عمر بن رؤبة التغلبي الحمصي أخو مروان بن رؤبة .

ذكره ابن خلفون الأونبي في كتاب «الـثقات»، وخرج الحاكم حديثه في «صحيحه»، وكذا أبو محمد الدارمي، وحسَّنه أبو علي الطوسي .

٣٩٧٧ \_ (ق) عمر بن رياح العبدي أبو حفص البصري الضرير، وهو عمر بن أبي عمر مولى ابن طاوس .

قال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه

<sup>(</sup>١) المدخل إلى الصحيح (١١١) .

<sup>(</sup>٢) المتفق (٣/ ١٦٠٤ ــ ١٦٠١) .

إلا على التعجب<sup>(١)</sup>.

وفي كتاب العقيلي: قال أبو كريب<sup>(۲)</sup>: كان دجالاً، حدث ببواطيل ومناكير. وفي كتاب الساجي: عمر بن رياح أبو حفص مولى باهلة يحدث ببواطيل ومناكير، وسمعت الصالحي يحدث عنه بمناكير، وزعم ابن حزم أن هذا هو المذكور عند العقيلي الذي عرفه العقيلي بروايته عن ابن طاوس، وبرواية عمرو بن على الفلاس عنه فينظر. وفي الرواة: جماعة يقال لكل واحد منهم عمر بن أبي عمر منهم: -

### ٣٩٧٨ عمر بن أبي عمر عمرو بن عبد الرحمن الشامي .

أدرك عبد الله بن بُسر الصحابي .

#### ٣٩٧٩ ـ وعمر بن أبي عمر حجازي .

حدث عن عبد العزيز بن المطلب بن عبدالله بن حنطب روى عنه ابن أبي فديك .

#### ٣٩٨٠ وعمر بن أبي عمر المدني.

حدث عن ابن لهيعة روى عن علي بن حرب الطائي .

## ٣٩٨١\_وعمـر بن أبي عمر البلخي .

حدث عن عبد الله بن أبي أمية الفزاري قال الخطيب: روى عنه إبراهيم بن على ومحمد بن على الترمذيان (٣). ذكرناهم للتمييز .

<sup>(</sup>١) المجروحين (٢/ ٨٦) .

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها: [كذا] يريد المسصنف أنه خلاف ما نبقله المزي من كلام عمرو بن علي لا كلام علي، لكن الذي في ضعفاء العقيلي (١١٤٩) من كلام عمرو بن علي لا كلام أبى كريب، كما أنه ليس فيه: حدث ببواطيل ومناكير كما ذكر المصنف.

<sup>(</sup>٣) المتفق (٣/ ١٦١٠ \_ ١٦١٢) .

٣٩٨٢ - (خ م س) عمسر بن (١) زكريا بن أبي زائدة المهمداني الوادعي مولاهم الكوفي أخو زكريا بن أبي زائدة واسم أبي زائدة: خالد بن ميمون، وقيل اسمه كنيته .

كذا ذكره المزي ويـشبه أن يكـون وهماً لأمريـن: الأول: قوله عمـر بن زكريا ثم قال: وهو أخو زكريا وهذا لا يلتئم لذي لب .

الثاني: لم يقل فيه أحد من المترجمين إلا عمر بن أبي زائدة، واسم أبي زائدة: خالد، ويذكرونه في حرف الخاء المعجمة من الآباء. قال البخاري في باب الخاء من الآباء: عمر بن خالد الهمداني وهو عمر بن أبي زائدة الكوفي. قال عمر: كنت أبعث ابن أبي السفر وزكريا إلى الشعبي فيسألانه (٢).

وقال ابن أبي حاتم في فصل الخاء عن أبيه: عمر بن أبي زائدة وهو عمر بن خالد أخو زكريا بن أبي زائدة (٣)

وقال ابن حبان في كتاب «الثقات»: عـمر بن أبي زائدة واسم أبي زائدة خالد الهمداني (٤) .

وقال ابن خلفون في فصل الخاء من الآباء: عمر بن أبي زائدة خالد بن ميمون أخو زكريا. قال ابن عبد الرحيم التبان: ليس به بأس. قال محمد بن خلفون: تكلموا في مذهبه، ونسبوه إلى القدر.

وقال [ق١٨٤/ب] أحمد بن صالح: كوفي ثقة (٥). وقال العقيلي: كان يرى

<sup>(</sup>۱) كلمه: [بن] غير موجودة في المطبوع من «تهذيب الكمال» وأظنه المصواب لما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٦/ ١٥٢) .

<sup>(</sup>٣) الجوح (٦/٦) .

<sup>(</sup>٤) الثقات (٧/ ١٧٤) .

<sup>(</sup>٥) ثقات العجلي (١٤٣٢) .

القدر، وهو في الحديث مستقيم. وقال يحيى بن معين: كان يرى القدر (۱). وقال يعقوب بن سفيان: كان أصغر من أخيه زكريا، وهو لا بأس به، وزكريا ثقة (۲).

# ٣٩٨٣ ـ (دت ق) عمر بن زيد الصنعاني .

قال البخاري: عمر بن زيد اليماني مرسل قاله أبو نعيم عن إبراهيم بن إسحاق قال لي: إسحاق ثنا عبد الرزاق سمع عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الهر» وفيه نظر (٣).

وخرج الحاكم حديثه في «المستدرك»، وحسنه أبو علي الطوسى .

وعاب المزي على صاحب «الكمال» ذكره .

٣٩٨٤ - لأبي عشمان الأنصاري في باب عمرو، قال: وهم في ذلك إنما هو: عمر بن سالم (١). انتهى .

شيخ المحدثين سماه عمراً فأى وهم في ذلك؟.

قال البخاري في تاريخه: عمر بن سالم أبو عثمان الأنصاري، ويقال عمرو بن سالم، وقال ابن فضيل عن مطرف عن عمرو بن سالم (٥)

ولما ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» قال: وقد قيل اسمه عمرو<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي (١١٧٢) .

<sup>(</sup>٢) المعرفة (٢/ ٢٥٦) .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٦/١٥٧) .

<sup>(</sup>٤) ألحق د. بشار محقق اتهذيب الكمال كلام المزي هذا بهامش ترجمة عمر بن السائب، خطئاً بدلاً من عمر بن سالم .

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٦/ ١٦١ \_ ١٦٢) .

<sup>(</sup>٦) الثقات (٧/ ١٧٦) .

وقال مسلم بن الحجاج أبو عشمان الأنصاري عمر بن سالم، ويقال: عمروا).

وقال أبو أحمد الحاكم: أبو عثمان عمرو، ويقال عمر بن سالم الأنصاري المدني قاضي مرو<sup>(۲)</sup> حدثني على بن محمد حدثنا محمد بن أيوب وسهل بن عثمان قالا: أنبا أسباط بن محمد ثنا مطرف عن أبي عثمان عمرو بن سالم. قال محمد بن أيوب في غير هذا الحديث: أبو عثمان هذا جدي من قبل أمى.

وقال النسائي: أبو عشمان عمر بن سالم، وقيل عمرو، أنبا إبراهيم عن يعقوب قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أبو عثمان الأنصاري كان على قضاء مرو وهو عمرو بن سالم .

وقال أبو بشر الدولابي في «الكنى»: ثنا أبو عبيد على بن الحسن القاضي عن الحسن الزعفراني ثنا أسباط بن محمد ثنا مطرف عن أبي عثمان عمرو<sup>(۱)</sup> بن سالم قال: حرم الله من النسب سبعاً ومن الصهر سبعاً [ق ١٨٥/ أ] .

وفي كتاب «الثقات» لابن خالفون: عمر بن سالم، وقيل عمرو والأول: أشهر، أبو عثمان الأنصاري.

وذكر المزي في كتاب «الكنى» آخر الكتاب، أنه عمرو بن سالم، كذا هو مجود بخط المهندس وقيل: ابن أسلم، وقيل: بن سُليم، وقيل غير ذلك(ع).

وقال أبو أحمد الحاكم: هو معروف بكنيته ولا أحق في اسمه واسم أبيه شيئاً كذا ذكره، وفيه نظر في موضعين، الأول: غفلته عن تسميته .

<sup>(</sup>١) كنى مسلم (ص: ٧٢).

<sup>(</sup>٢) الذي في «المقتني من الكنى» عنه: (٧١): عمر، ويقال: عمرو .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع من كني الدولابي (٢٧/٢): "عمر" .

<sup>(</sup>٤) وفيه أيضاً: وقيل: اسمه عمر ا.هـ .

الثاني: الذي ذكره عن الحاكم لـم أره، والذي في كتاب ما بينته لـك قبل، فينظر والله تعالى أعلم .

٣٩٨٥ ـ (د) عمر بن السائب بن أبي راشد المصري مولى بني زهرة .

قال أبو سعيد ابن يونس في كتاب «تاريخ مصر»: كان فقيهاً، وكان يسكن في الحمراء يكني أبا عمرو .

وقال أحمد بن وزير: توفي عمر بن السائب سنة أربع وثلاثين ومائة .

٣٩٨٦ (س) عمر بن سعد بن أبي وقاص أبو حفص القرشي المدني . سكن الكوفة .

وذكر المزي قتل المختار له من عند جماعة. وقال: وذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل الكوفة، كذا ذكره من غير فائدة فكان ماذا أراد أن يعرف بعض الأغبياء كثرة الإطلاع، وما علم أنه قد علم من أنه لا ينقل من كتاب «الطبقات» إلا بوساطة ابن عساكر أو غيره وليت ما قاله كان كذلك والذي في كتاب «الطبقات الكبير» وذكره في الطبقة الأولى من أهل المدينة من غير إعادة ذكره بعد في أهل الكوفة -: أمه مارية بنت قيس [ق ١٨٥/ب] ابن معد يكرب فولد عمر حفصاً، وحفصة، وعبد الله الأكبر وعبدالرحمن الأصغر، وأم عمرو، وحمزة، وعبدالرحمن، ومحمداً، ومغيرة وحمزة الأصغر، وأم سلمة، وأم كلثوم، وحميدة، وحفصة الصغرى، وأم عمرى، وأم عبدالله الأصغر، وأم عمرى، وأم عبدالله الأصغر، وأم عمرى، وأم عبدالله الأصغر، وأم عبدالله الأصغرى، وأم عبدالله .

وكان عمر بالكوفة قد استعمله ابن زياد على الرى وهمذان وقطع معه بعثاً فلما قدم الحسين العراق أمر عبيدالله بن زياد عمر بن سعد أن يسير إليه وبعث معه أربعة آلاف من جنده وقال: إن هو خرج إلى ووضع يده في يدي وإلا فقاتله، فأبي عمر عليه، فقال إن لم تفعل عزلتك عن عملك وهدمت دارك، فأطاع بالخروج إلى الحسين، فقاتله حتى قستل الحسن، فلما غلب المختار على

الكوفة قتل عمر بن سعد وابنه حفصاً(١)

وفي تاريخ الطبري: قتله المختار سنة ست أو سبع وستين .

وقال الساجي: يروى أحاديث بواطيل انتهى كلامه ويشبه أن يكون قوله هذا في غيره، ولكن في نسختي كذا وهي جيدة .

وزعم المسعودي أن أهل الكوفة لما خلعوا ابن زياد وأرادوا أن ينصبوا أميراً قالوا: عمر بن سعد بن أبي وقاص يصلح لها فلما هموا أن يؤمروه أقبل نساء من همدان والأنصار وكهلان وربيعة حتى دخلن المسجد وقلن أما رضي ابن سعد أن قتل الحسين حتى يريد أن يكون أمير الكوفة فبكى الناس، وأعرضوا عنه.

وذكره البخاري في فصل منه مات من بين الستين إلى السبعين فقال: ثنا موسى ثنا سليمان بن مسلم سمعت أبي أن الحسين لما نزل كربلاء فأول من طعن في سرادقه عمر بن سعد قال: فرأيت عمر بن سعد وابنيه قد ضربت أعناقهم ثم علقوا على الخشب ثم ألهب فيهم النار(٢).

وذكره مسلم بن الحجاج في الأولى من أهل المدينة .

٣٩٨٧\_ (م ٤) عمر بن سعد أبو داود الحفري الكوفي . وحفر موضع بالكوفة .

كذا ذكره المزي موهماً أن ليس ثم غيره، وليس كذلك فإن حفراً من جهة اليمامة أيضاً يعرف حفر الرباب، وحفر: سعد بن زيد مناة بن تميم درالد هنا وحفر [ق١٨٦/أ] السوبان، وحفر السيدان وراء كاظمة. وحفر ضبة بن أد بن طانجة بناحية الشواجن. وحفر أبي موسى الأشعري على طريق البصرة من مكة شرفها الله تعالى .

<sup>(</sup>١) الطبقات (٥/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الأوسط (١/ ٢٧٤) .

وقال ابن السمعاني: كان أبو داود كثير العبادة (۱). وذكره محمد بن سعد في الطبقة الثامنة من أهل الكوفة فقال: كان أبوه مؤذناً (۱)، وكان عمر بن سعد ناسكا، له فضل وتواضع، زاهداً من أصحاب سفيان الثوري، مات في خلافة المأمون (۲).

وفي قول المزي: وقال بعضهم: مات سنة ست ومائتين وهو خطأ نظر، لأنه لم يعلم بأنه قد ذكره خليفة بن خياط في الطبقة العاشرة من أهمل الكوفة فقال: مات سنة ست ومائتين (١٤)، وكذا ذكره في «تاريخه» (٥). وقاله أيضاً ابن السمعاني (١٦) وغيره من المتأخرين .

وفي تاريخ يعقوب بن سفيان الفسوي: مات سنة ثلاث، وكذا قاله ابن قانع والقراب والمنتجيلي وابن أبي عاصم النبيل وابن حبان لما ذكره في كتاب «الثقات» وقال: كان من العباد الخشن قال عشمان بن أبي شيبة: كنا عند أبي داود في غرفته وهو يملي (٧)، مات في جمادي الآخرة (٨)، وكذا ذكره أبو جعفر بن أبي خالد في كتابه «التعريف بصحيح التاريخ»، لم يغادر حرفاً، وإنما عددت هؤلاء اقتداء بالمزي إذا ظفر بمثله، وبيانا أنه ما ينقل من هؤلاء الكتب إلا إذا كانت الترجمة شامية.

<sup>(</sup>١) الذي في الأنساب (٢/ ٢٣٧) نقل عن ابن حبان: كان من العباد .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، والذي في المطبوع من «الطبقات»: [مؤدباً] بالباء.

 <sup>(</sup>٣) الطبقات (٢/٣/١) لـكن المصنف أغفل: أن الذي فيه جـمادي الآخرة خلاف ما
 حكاه المزى .

<sup>(</sup>٤) طبقات خليفة (ص: ١٧٣) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة (ص: ٣١٣) .

<sup>(</sup>٦) الأنساب (٢/ ٢٣٧) نقلاً عن ابن حبان .

<sup>(</sup>V) الثقات (A/ · ٤٤) .

<sup>(</sup>٨) هذا في موضع آخر من «الثقات»: (٧/ ١٨٩) لم ينبه المصنف على ذلك .

وقال أحمد بن صالح العجلي: كان رجلاً صالحاً متعبداً حافظاً لحديثه ثتباً (۱) وكان فقيراً متعففاً، والذي ظهر له من الحديث ثلاثة آلاف أو نحوها، وكان أبو نعيم يأتيه ويُعظمه لفضله، وكان أبو نعيم أسن منه وكان لا يتم الكلام من شدة توقيه، ولم يكن بالكوفة بعد حسين الجغفى أفضل منه.

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» قال: كان رجلاً صالحاً فاضلاً. وقال ابن وضاح سمعت محمد بن مسعود يقول: أبو داو الحفري أحب إلي من حسين بن علي وكلاهما ثقة؛ لأن أبا داود كان صبوراً على الفقر وحسين كان يلبس طيلساناً بمائة. قال ابن وضاح: كان أبو داود ثقة أزهد أهل الكوفة [ق٦٨/ب].

وفي قول المزي: وهو عمر بن سعد بن عبيد، قال النسائي في كتاب «الكنى»: أبو زيد مسعد بن عبيد والد عمر بن مسعد نظر، لأن النسائي لم يزد في «الكنى» على ما ذكره عنه المزي، فأيش الدليل على أنه أراد أبا داود؟ هذا من التخرص الذي لا يفيد سماعه إذا قال النسائي: أبو زيد سعد بن عبيد والد عمر بن سعد؛ اللهم إلا لو أنه لم يسم بعمر بن سعد غير الحفري لكان ينهض للمزي دليله، كيف والمسمون به جماعة غيره والله أعلم .

وقال عمرو بن جمهوز الصعيدي في كتابه "سؤالات أحمد": وسمعته \_ يعني أحمد بن حنبل \_ يقول: أبو داود الحفري يكذب، قال: فقلت له: يا أبا عبدالله أبو داود يكذب؟ قال: كنا نحدث عنه بالشئ فنجحده، والذي حدثنا عنه أصدق منه .

٣٩٨٨ (خ ت س ق) عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي المكي ابن عم عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين .

قال أحمد بن صالح العجلي والبرقي: ثقة .

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الشقات» قال: كان رجلاً صالحاً فــاضلاً ثقة

<sup>(</sup>١) ثقات العجلى: (١٣٤٤) وما بعد ذلك ليس في المطبوع منه .

قاله ابن مسعود وابسن عبد الرحيم وغيرهما. وقال أحمـد بن حنبل: هو من أوثق من تكتبون عنه، كذا قال: أوثـق، وفي كتاب المزي عن أحمد: أمثل. والله تعالى أعلم .

ولما ذكره ابن شاهين في كتاب «الـثقـات» ذكر عن أحــمد كــما ذكــره ابن خلفون (١).

وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل مكة شرفها الله تعالى (٢) ، وخليفة بن خياط في الطبقة الرابعة (٣) . وفي كتاب الزبير أبو حسين: هو ابن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف .

٣٩٨٩ (م د س) عمر بن سعيد بن مسروق النوري كوفي أخو سفيان .

قال أبو عـبد الرحمـن السلمـي وسألته ـ يـعني الدارقـطني ـ عن عــمر ومبارك أخوى الثوري فقال: ثقتان (١٤) .

### ٣٩٩٠ ـ (م ت) عمر بن سفينة مولى النبي على والد بريه .

ذكره ابن حبان في كتاب «المثقات» كذا ذكره المزي وهو غير جيد لإغفاله منه ما لا يجوز إغفاله \_ إن كان نقله من أصل \_: يخطئ (٥) وفي قوله أيضاً قال البخاري: إسناده مجهول نظر [ق١٨٧/أ] وذاك أن الذي رأيت في عدَّة نسخ من تاريخ البخاري: روى عنه بريه بإسناد مجهول (١) وبين القولين

<sup>(</sup>١) ثقات ابن شاهين (٦٩٥) .

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٥/ ٤٨٦) .

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة (ص: ٢٨٤) .

<sup>(</sup>٤) سؤالات السلمي (١٧٨) .

<sup>(</sup>٥) الثقات (٥/ ١٤٩) .

<sup>(</sup>٦) الذي في المطبوع من التاريخ الكبـير (٦/ ١٦٠) كما نقل المزي: «إسناده مجهول» وكذا هو في «ضعفاء العقيلي» (١١٥٨) .

فرقان ظاهر والله تعالى أعلم .

وذكره أبو جعفر العقيلي<sup>(۱)</sup> وأبو محمد بن الجارود في "جملة الضعفاء": وفي قوله أيضاً: قال الدارقطني: وذكر حديث النضر بن طاهر عن بريه عن أبيه عن جده "أكلت مع النبي عَيَّاتِهُ لحم الحُبارى ـ غريب من حديث النضر عن بريه بهذا الإسناد، وتابعه إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن بريه نظر، والذي في كتاب "الغرائب" للدارقطني: غريب حدث به النضر بن طاهر عن بريه بهذا الإسناد، وتابعه إبراهيم بن عبد الرحمن عن بريه.

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: رواه عمر بن سفينة عن أبيه، وتفرد به بريه بن عمر بن أبيه والله تعالى أعلم. فيتبين بهذا أن بسريها هو المتفرد لا النضر.

٣٩٩١ ـ (ع) عمــر بن أبي ســلمة عبد الله بـن عبد الأسد المخـزومي أبو حفص المدنى ربيب النبي ﷺ .

قال ابن حسبان: وهو الذي قــال له النبــي ﷺ: «كل بيــمينك وكــل مما يلك»، وتوفى في إمارة عبد الملك(٢)

وفي قول المزي: روى عنه أبو وجزة يهزيد بمن عبيد السعدي نظر في موضعين، الأول: روايته عنه إنما هي بوساطة آخر عنه، وهذا أصل قاعدة المزي؛ فإنه إذا رأى إنساناً روى عن شيخ ثم روى عن آخر عنه عده منقطعاً من غير حكم إمام معتمد على ذلك وإن كنا لا نرضاه وقد بينا فساد هذا القول في غير موضع من هذه العجالة.

قال أبو أحمد العسكري: أنبا أبو الليث الفرائضي ثنا سليمان بن أبي شيخ ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي وجزة عن رجل من مزينة عن عمر

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي (١١٥٨): زاد: حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به .

<sup>(</sup>٢) الثقات (٣/ ٢٦٣) .

ابن أبي سلمة قـال: «أكلت مع النبي ﷺ الحديث قال: وتسوفي في خلافة عبد الملك .

وقال أبو نعيم الأصبهاني: رواه وكيع وعبدة بن سليمان عن هشام عن أبي وجزة عن رجل من مزينة عن عمر، وكذلك ابن المديني عن أبيه، وإبراهيم ابن إسماعيل بن مجمع، وخالفهم سليمان بن بلال، فرواه عن أبي وجزة عن عمر نفسه (۱).

الثاني: أبو وجزة ليس بسعدياً صليبة كما يفهم من كلامه. قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتابه «الكامل»: أبو وجزة الشاعر سلمى وعرف بالسعدي لنزوله فيهم ومخالفته إياهم .

وفي «الطبقات»: اسم أبيه عبيد، ويقال: عبد الله، وسيأتي ذكره بعد .

وفي عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يقول معن بن أوس المزني في نخل له بأحوس من الأكحل [ق/١٨٧/ب] : ـ

لعمرك ما غرس بدار مضيعة وما ربُّها إن غاب عنها بخائف وإن لها جارين لن يغدرا بها ربيب النبي وابن خير الخلائف

وفي «كتاب الطبراني الأوسط»: ثنا محمد بن علي بن شعيب ثنا خالد الحذاء ثنا ابن وهب ثنا عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبدالله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي مسلمة قال: سألت النبي على تقبيل الصائم؟ فقال: «سل هذه» لأم سلمة وهي جالسة، فقالت: إنه ليفعل، قلت: يا رسول الله قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: إني والله لأخشاكم لله تعالى وأتقاكم، قال أبو القاسم: لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به عمرو بن الحارث انتهى. هذا يوهن قول من قال: كان صغيراً حين وفاة النبي عمرو بن الحارث انتهى.

وفي كتاب «الـفكاهة والمزاح» قال عـبدالله بن الزبير: كــان أكبر مني بســنتين

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة (٤/ ١٩٤١ ـ ١٩٤٢) .

وعن عبد الله بن عروة: أن النبي ﷺ كلم في غلمة ترعرعوا منهم ابن جعفر وابن الزبير وعمر بن أبي سلمة، فقيل: يا رسول الله لو بايعتهم فتصيبهم بركتك فأتى بهم إليه فبايعوه .

وقال ابن سعد: كان أصغر سناً من سلمة، وقد حفظ عن رسول الله على قالوا: وفرض عمر بن الخطاب لعبد الله بن عمر في ثلاثة آلاف، ولعمر بن أبي سلمة في أربعة آلاف فكلمه عبد الله في ذلك، فقال: هات أمّا مثل أم سلمة، وبعث علي بن أبي طالب إلى أم سلمة رضي الله عنها يوم الجمل أن اخرجي معي، فأرسلت (۱) أبعث معك أحب الناس إلى؛ فبعثت معه عمر فشهد معه الجمل، واستعمله على فارس. وتوفي في خلافة عبد الملك بالمدينة (۲) وكذا ذكر وفاته خليفة (۳) وغيره عمن لا يحصى كثرة.

وفي كتاب أبي نعيم الحافظ كذلك زاد: أسند دون العشرة أحاديث روى عنه الحسن بن أبي الحسن ومحكول ومحمد بن عمرو بن عطاء (١) .

وفي كتاب «الصحابة»: للبرقي أنبا ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق له حديثان. وزعم المنزي أن غير أبي عمر قال: توفي يوم الجمل، قال: وليس بشئ انتهى. هذا القول لم أجده فيما رأيت من الكتب، ولا أدري من قاله والله أعلم فينظر.

٣٩٩٢ (خت ٤) عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني .

ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة (٥)

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والذي في «الطبقات»: «فأبت وقالت». وهو أليق .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الطبقة الخامسة (١٧) .

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة (ص: ٢٠) وقد ذكر ذلك المزي عن ابن عبد البر.

<sup>(</sup>٤) معرفة الصحابة (٤/ ١٩٣٩ ـ ١٩٤٢) .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الجزء المتمم (١١٣).

وكذلك خليفة<sup>(١)</sup> .

وفي قول المنزي: قال أبو بكر بن أبسي خيثمة عن يحيى: ضعيف الحديث نظر؛ من حيث اقتصاره على هذا أو سكوته لما ذكره ابن أبي خيثمة نفسه في تاريخه لما ذكر قول يحيى: ضعيف الحديث قال أبو بسكر: يعني أبسو زكريا هشيماً ضعيف الحديث عنه أي: رآه رؤية ضعيفة .

وفي كتاب الدوري عن يحيى بن معين وساله عن حديث من حديث؟ فقال: صحيح. قال: وسألته عن آخر فاستحسنه يحيى (٢). وقال علي بن المديني: كان يحيى بن سعيد القطان يضعفه (٣).

وذكره أبو القاسم البلخي، والدولابي، والعقيلي<sup>(٤)</sup>، وأبو العرب القيرواني، وابن شاهين في كتاب [ق٨١٨/أ] «الثقات». وقال: قال أحمد بن حنبل: هو صالح ثقة إن شاء الله تعالى<sup>(٥)</sup>. وقال ابن عبد الرحيم التبان: ليس بالقوى .

ولما ذكر الحاكم حديثه في «مستدركه» قال: لم يحتجا به .

وذكره البرقي في باب: «من احتمل حديثه من المعروفين وتكلم فيه بعض أهل العلم»، فزعم يحيى بن سعيد القطان أنه ضعيف. وأكثر أهل العلم بالحديث يثبتونه.

<sup>(</sup>١) طبقات خليفة (ص: ٢٦٢) .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الدوری: (۱۳۷۱)، (۱۳۷۲) .

<sup>(</sup>٣) الذي نقله المزي وغيره عن ابن المديني سمعت يحيى قال: كان شعبة يضعفه .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي (١١٥٥).

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن شاهين (٣٥٠)، وثقاته: (٧١١)، لكن الذي في المطبوع من سؤالات عبد الله عن أبيه (١/١٣٦): صالح إن شاء الله، فقط لـيس فيه ثقة، وكذا نقله عنه ابن أبي حاتم في الجرح (١١٨/٦).

وقال أبو أحمد الجرجاني: وعمر بن أبي سلمة حسن (١) الحديث لا بأس به. وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات»، وقال: أرجوا أن يكون لا بأس به.

وفي قول المزي: قــال البخاري: أراه قدم واسط نظــر؛ لأمرين الأول: أيش فائدة هذا القول مع أنه هو ذكر قدومه واسط جزماً من كتاب «الثقات»؟!!

الثاني: إغفاله \_ إن كان نقله من أصل، وما أخاله \_ قال البخاري في «تاريخه الكبير» الذي هـ و بيد صغار الطلبة: أراه قدم واسـط، صدوق إلا أنه يخالف في بعض حديثه (٢) .

وذكر وفاته في سنة ثلاث وثلاثين جماعة منهم الـقراب نقله عن أبـي نصر الجوزقي الحافظ وابن قانع وغيرهم من المتأخرين .

# ٣٩٩٣ (دق) عصر بن سُليم الباهلي البصري.

ذكره ابن حبان وابن خلفون الأونسي في كتاب «الثقات»، وخرج ابن خزيمة حديثه في «صحيحه».

وفي كتاب الـصريفيني: كـان ينزل في بني مـشير ونسبه أبــو جعفر العقــيلي قرشياً، وقال: هو غير مشهور، يحدث بمناكير (٣).

٣٩٩٤\_ (٤) عمر بن سُليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدنى .

قال إسحاق عن يحيى: صاحب حديث زيد بن ثابت (١٤) .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وفوقه عـ لامة تصحيح، والذي قاله ابن عـ دي في الكامل (٥/ ٤٢): متماسك الحديث.

<sup>(</sup>٢) لا يوجد ما ذكره المصنف في المطبوع من «التاريخ الكبـير» (١٦٦/٦) ـ ترجمته ـ ولا نقله عنه العقيلي ولا ابن عدي ولا ابن الجوزي أو غيرهم، وكأنه وهم .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي (١١٥٩) .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٦/ ١١٢) .

وذكره ابن شاهين<sup>(١)</sup> وابن خلفون في كتاب «الثقات»، زاد: وهو ثقة قاله ابن عبد الرحيم وغيره .

وخرج ابن حبان حديثه في "صحيحه" وحسَّنه أبو على الطوسي .

وفي قول المنزي تابعاً صاحب «الكمال» ـ فيما أرى ـ: وقسيل اسمه عـمرو نظر؛ لأن الـذين ذكروه وترجموه لـم يذكروا شيئاً من ذلك حتى مسلم بن الحجاج لما ذكر شيوخ شعبه سماه كذلك ولم يتردد، فينظر فيمن قال ذلك من المترجمين المعتمدين .

# ٣٩٩٥ ـ (ق) عمـر بن سهل بن مروان المازني التميمي أبو حفص. بصري سكن مكة .

روى عنه يسحيى بن عبد الأعظم. وقال في نسبه: التميمي قاله المزي وكأنه استغرب كونه تميمياً مع ما تقدم في نسبه مازنياً فليس جيداً لأن مازناً هذا هو ابن عمرو بن تميم لا يخالف في هذا .

# ٣٩٩٦ - (د) عمر بن سويد بن غيلان الثقفي، ويقال: العجلي الكوفي.

روى عن: سلامة [ق٨١٨/ب] بن سهم التيمي وعائشة بنت طلحة، روى عنه: أبو نعيم وابن المبارك ووكيع، كذا ذكره المزي، والبخاري فرق بينهما فقال: عمر بن سويد العجلي سمع سلامة، سمع منه أبو نعيم في الكوفيين، ثم قال عمر بن سويد الثقفي سمع عائشة بنت طلحة سمع منه ابن المبارك وأبو نعيم ووكيع الكوفي أبو حفص (٢).

وكذا فعله أبو حاتم ابن حبان في كتاب «الثقات» فقال: عمر بن سويد الثقفي يروى عن عائشة بنت طلحة عداده في أهل الكوفة روى عنه ابن المبارك ثم قال بعد تراجم: عمر بن سويد العجلي يروى عن سلامة عداده في أهل

<sup>(</sup>١) ثقات ابن شاهين (٧٢٤) .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٦/ ١٦٢) .

الكوفة روى عنه أبو نعيم (١) .

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» قال: قد فرق بين العجلي والثقفي انتهى.

وأما ما زعمه الخطيب بأن التفرقة وهم واستدل على ذلك بأن أبا نعيم نسبه في حديث سلامة عجلياً. وفي حديث عائشة هو ووكيع ثقفياً مكتفياً به (۲) فليس موضحاً لأن البخاري قد ذكر أن أبا نعيم روى عنهما وأن وكيعاً روى عن الثقفي فجاء الخطيب بمعنى قول البخاري اللهم إلا لو ذكر حديثاً عن وكيع ونسبه فيه عجلياً لصدقت له دعواه .

وقال العجلي: عمر بن سويد ثقفي كوفي ثقة .

وأما ابن أبي حاتم فلم يذكر عن أبيه ويحيى بن معين إلا العجلي الراوي عن عائشة وذكر عمر بن سويد السُلمي الراوي عن عمرو بن الأسود روى عنه الزبيدي<sup>(٣)</sup> وأما قول المزي: إنه ابن غيلان فلم أر له فيه سلفاً فينظر فإنه متى كان ابن غيلان يتعين نسبه في ثقيف، ويبقى قوله وقيل العجلي. وهم صريح.

### ٣٩٩٧\_ (خ) عمر بن سلام.

روى عنه معن أن عبد الملك دفع ولده إلى الشعبي فقال: علمهم الشعر

<sup>(</sup>١) الثقات (٧/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) الخطيب استدل في «الموضح» (١٣٨/١ ـ ١٣٩) أن أبا نعيم قال في حديثه: عمر بن سويد عن سلامة العجلي، وفي حديث آخر عن عمر عن سلامة فنسبه ثقفياً. فكونه نسبه أبو نعيم في حديث: سلامة العجلي، فلا فرق حينئذ لاتفاق الاسم والراوي والراوي عنه، أما اختلاف النسبة فكما قال الخطيب: فإنه ليس يمتنع بحيث تكون إحداها على الحقيقة والأخرى مجاز .

<sup>(</sup>٣) الجوح (١١٣/٦).

كذا ذكره المزي من غير ذكر صيغة التحديث والذي في تاريخ البخاري: عمر بن سلام صيغة روايته عنهما وهي عن عبد الملك بن مروان والشعبي قولهما، روى عنه معن (۱). وكذا قالمه ابن حبان في كتاب «الشقات»(۲) وأبو حاتم الرازي (۲) يروى عن عبد الملك والشعبي .

#### ٣٩٩٨ (ت) عمر بن شاكر البصري.

قال أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل الكبير عن البخاري: عمر بن شاكر مقارب الحديث<sup>(٤)</sup>.

وقال أبسو علي الـطوسي: شيخ روى عنه [ق١٨٩/أ] غـير واحد مـن أهل العلم.

وقال ابن عدي: روى عن أنس نحو عشرين حديثاً غير منحفوظة (٥) منها: «يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه له أجر خمسين منكم».

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث<sup>(٦)</sup>. والذي ذكره المزي عنه: ضعيف فقط لم أره فينظر .

٣٩٩٩ (ق) عمر بن شبَّة بن عبيدة بن رائطة النُميري أبو زيد بن أبي معاذ البصري النحوي الأخباري نزيل بغداد .

روى في كتابه «أخبار المدينة» عن جماعة كثيرة منهم: محمد بن مصعب، وعمر بن سعيد الدمشقي، وأحمد بن جناب، وأيوب بن محمد

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٦/ ١٦٢) .

<sup>(</sup>٢) الثقات (٦/ ١٧٦) .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٦/ ١١٤) .

<sup>(</sup>٤) علل الترمذي (٦١١) .

<sup>(</sup>٥) الكامل (٥/٥٥) وقد ذكر ذلك المزي .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل (٦/ ١١٥) .

الرقى، وموسى بن مروان الرقى، وعلى بـن أبي هاشم، وأحمد بن عيسى، وأحمد بن عبدالله بسن يونس، والحكم بن مسوسى، وعبدالله بسن مسلسمة القعنبي، وعبد الله بن بكر، ومعاوية بن عمرو، وعاصم بن على بن عاصم، وعبدالله بن محمد بن أبي شيب، ومحمد بن سنان، ومحمد بـن خالد بن عثمة، وحبَّان بن بشر، وعثمان بن عمر بن فارس، وعمرو بن قسيط الرقي، وحسين بن عبد الأول، وحكيم بن سيف، وعبدالله بن رجاء، وتيم بن جعفر بن سليمان، وعبدالله بن نافع بن ثابت الزبيري، ومعن بن عيسى القزاز، ومحمد بن روين، وميمون بن الأصبغ، وإسماعيل بن أبي كريمة الخزاف، والحسن بن عشمان، ومحمد بن بكار، وعلى بن محمد بن غياث ابن إبراهيم، وعلي بن داب، وأيوب بن عمر بن أبي عمرو، وصدقة بن سابق، وقبيصة بن عقبة، وعبيد بن إسحاق العطار، وعبيد بن جناد، ومحمد ابن عثمان الطويل، وإسماعيل بن عبدالله، ومحمد بن عبدالله بن الزبير، ويحيى بن كثير أبو غسَّان، وأبو يحيى هارون بن عبدالله، وعبدالله بن جعفر بن المسور بـن مخرمة، وخلاد بن يزيـد الباهلي وعثمـان بن موسى، وروى عن أبي بكر الباهلي عن الأصمعي، والمزي ذكر روايته عن الأصمعي الرواية المشعرة عنيده بالاتصال، وعلى قاعدتيه تكون روايته عنه مرسيلة لدخول أبي بكر بينهما، وكذا روايته عن إبراهيم بـن المنذر فإنه أدخل بينهمـا محمد بن حاتم وغيره، وسليمان بن أحمد وعبدالله بن داود الحريبي، وحرمى بن عمارة، وعشمان عبد الوهاب، ومحمد بن مسلم، وحسين بن إبراهيم بن الخز، وعبد الأعلى بن [ق ١٨٩/ب] حماد، وسعيد بـن منصور الـبرقي، وخالد بـن عمرو، وأبو حـذيفة، وأبو عـمران الرازي، ووهب بـن جرير، وزكريـا بن أبي خالـد، ومعاذ بـن تمام، والحسـن بن أحمد بـن أبي شعـيب السمرقندي، وأخوه معاذ بن شبة بن عبيدة بن زيد، ومحمد بن منصور، وسليمان بن أيوب صاحب البكري، وعلى بن الصبّاح، وزريق بن حسين بن مخارق، وبشر بن قيس ثنا سنة عشرين ومائتين، وعتاب بن زياد، وسعيد بن أوس بن أبي زيد الأنصاري، ومحمد بن سليمان بن أبي رجاء .

روى في كتاب أخبار ابن سلام عن جماعة أيضاً منهم: محمد بن ينزيد الرفاعي، وأبو بكر، وعبد الله بن محمد بـن عبيد الله بن مسلم، ومسلم بن أبي مسلم الجرمي ورجاء بن سلمة، ومسلمة بن الصلت، وأبو عبيد النحوي، والمربيع بن يحيى الأشناني، ويحيى بن أبي بكير، وصفوان بن عيسي، ومحمد بـن على بن الحرب، ومخلد بن يحيى بـن جابر، وسيار بن فروخ وعباد بن العــوام ومحمد بن الحكم بن عبيد الله وأبو الــنضر هاشم بن القاسم وفضيل بن عبدالوهاب، وزاجر بن الصلت، والنضر بن إسحاق بن ]<sup>(۱)</sup>وأبو قبيصة حاتم عبدالله بن خازم وأبو الحســن على بن محمد [ بن [ ]، ومحمد بن يحيى بن علي بن عبدالحميد، وعبد الله بن محمد بن حكيم وعبدالجبار بن سعد بن عبيد الله بن عبدالأعلى، وحماد بن سلمة، ومحمد بن حرب بن قطر بن قبيصة بن مخارق الهلالي، وصفوان بن عيسى، وإبراهيم بن رباح بن شبيب وعملي بن جعمدة، وعلى بن شيخ ومحمد بن غزير بن عبدالله بن سلام بن رباح الأيلي وخالـد بن خراش بن ] وعبد السلام بن حرب وإسماعيل بن خالد، وفطر بن خليفة، ومحمد بن إسماعيل، الضرير، ومحمد بن الحسن بن زبال، ويحيى بن آدم، ومندل بن [ ] بن محمد بن بن يحيى بن زكريا بن طلحة، ومحمد بن مرن الهذلي، ومعمر بن [ الله الله عامية محمد بن خازم، ونائل بن نجيح بن عمرو بن [ ] والحكم بن النضر، وشباب بن خياط، وحماد بن مسعدة، وعبدالله بن [ ] بن عطية، والمغيرة بن محمد، وعبدالله بن مطر بن [ ]، ونصر بن قتيبة بن نصر بن سيار، وقحطبة بن عداة، وعبدالعـزيز بن سلمة المساري ويـحيى بن جبير، ومحـمد بن الحجاج الأسلمي، وعقيـل بن عمرو بن القاسم، وعبيــد الله أبو الحسن.، وعبدالله بن عامرً بن مدرك الحازمي الكوفي ونصر بن عبدالوهاب، وأبــو عمر سعيد بن عبدالبر بن [ ] وإبراهيم بن سعيد

بن عمارة بن كرّاز، وعبدالله بن محمد النحوي .

وقال المرزباني في «معجمه»: نميري مولى تميم أديب فقيه واسع الرواية

<sup>(</sup>١) كل ما بين معقوفين في هذه الفقرة غير واضح بالأصل .

صدوق ثقة وهو الـقائل للحسن بن مـخلد من أبيات، ومات في سـنة اثنتين وستين ومائتين: \_

ضاعت لديك حبوتي واستهنت بها والحر يألم من هذا ويمتعض إني سأشكر نعمتي منك سالفة وإن تخونها من أحادث عرض

وفي تاريخ الخطيب: لما عوتب عمر على عدم زيارته إخوانه قال:

أشد نفسي وما تشتد وقد مضت [تسعون] (١) لي تعد أ أيام تترى وليال بعد كسأن أيسام الحسيساة تعسدو

انتهى. هذا يعكر على ما ذكره المزي من أن عمره كان تسعاً وثمانين سنة إلا أربعة أيام وقال الخطيب: أنبا العتيقي ثنا محمد بن العباس ثنا محمد الكاتب ثنا أبو محمد الأنباري حدثني أبو محمد العنزي قال: امتحن عمر بن شبة بسرمن رأى بحضرتي فقال: القرآن كلام الله ليس بمخلوق فقالوا له: فتقول: من وقف فهو كافر فقال: لا أكفر أحداً فقالوا له: أنت كافر فلزم بيته وحلف ألا يحدث شهراً وكان ذلك حدثان قدومه من بغداد بعد الفتنة فكنت ألزمه أكتب عنه وما امتنع مني فأنشدني قصيدة له في محنته [ق ١٩٠/أ]:

وقام بالجهل خطيب فهمسر مخاطباً خير الورى لمن غبر والثاني الصديق والتالي عمسر مثل النجوم قد أضاءت بالقمر وفي عظات جمة وفي عبر رواة أشعار قديسات غسرر لما رأيت العلم ولَّسى ودثر لمرمت بيتي معلنا ومنتر أعني النبي المصطفى على البشر ومن أردت من مصابيح زهر فأنا فيهم في رياض وغسدر [وإن كنا](٢) عالمين بالخبر

<sup>(</sup>١) الذي في تاريخ بغداد: [ثمانون] .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ بغداد: [فإن أردت] ٠٠

ومن أحاديث الملوك والسير آخسذ من هنذا وهسذا وأذر فذاك أولى من مقامات الحمر مختـلـفـين<sup>(١)</sup> في القرآن والقدر وكمان أصحاب الحديث والأثمر فأصبحوا مرضى الشهادات الكبر فالحمدية العبلسي المقتسدر

فهم حواليًّ كنوز في الزبسر آخذ ما يصفو وألقى ما كدر من الطغام والرعماع والنشر إن خولفوا قالوا تردي وكـفر أنجم قوم عن سباب وهتر بالكفر سحًا مثل تستاب المطر حمد مُقر لابشي يعتبذر

#### لا بل بتقصير وتفريط مقر<sup>(۲)</sup>

وذكر الزبير في كتاب «الفكاهة» أن عمر بن شبة كان على شرطة الحسين بن أيوب باليمامة فمرض الحسين يوماً فأمره أن يخطب يوم جمعة فلما كان على المنبر ضرط فقال في ذلك الشاعر: \_

اسقط الناس سقطة

إن يكسن قسسرة عسينسي والنميري له كانت على المنبر ضرطة ثم قد أصبح بعد ذا صاحب شرطة

وقال أبو القاسم بن عساكر: عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد ويقال: ابن رائطة مات في جمادي الآخرة سنة اثنتين ويقال ثلاث وستين ومائتين<sup>(٣)</sup> .

وقال مسلمة في كتاب «الصلة»: ثقة أنبا عنه البهراني وقال محمد بن سهل روايته: كــان أكثر الناس حديـثاً وخبراً وكان صــدوقاً ذكياً وكان يتــصرف في البلدان التماس العلم. لم ينزل بغداد عند خراب البصرة، وتوفى سنة اثنتين وستين .

<sup>(</sup>١) سقطت هنا عما في المطبوع من «تاريخ بغداد» شطرة هي: «أهوائهم شتى المجال والصدِّر، .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۱۱/ ۲۰۹ ـ ۲۱۰) .

<sup>(</sup>٣) معجم النبل (٦٧١) .

وفي هذه السنة ذكر وفاته جماعة منهم أبو القاسم البغوي في كتاب «الوفيات» تأليفه، وأبو الحسين ابن قانع، والسمعاني وقال: كان ثقة عالماً بالسير وأبو محمد ابن الأخضر زاد: لخمس [ق ١٩٠/ب] بقين من جمادي الآخرة وكان ثقة عالماً بالسير وأيام الناس وله تصانيف كثيرة وهو صاحب عربية وأدب روى عنه البغوي:

وروى ابن حبان في «صحيحه» عن أحمد بن الحسين بالموصل عنه: قال الدانسي روى القراءة عن جبلة بن مالك غير المفصل عن عاصم وسمع الحروف من محبوب بن الحسن .

٤٠٠٠ \_ (ق) عمر بن شبيب بن عمر المسلى المذحجي أبو حفص الكوفى .

ذكره الساجي وأبو العرب القيرواني والعقيلي<sup>(۱)</sup> وابن شاهين في «جملة الضعفاء» زاد أبو حفص: وروى القواريري عن أبيه تضعيفه<sup>(۲)</sup> وخرج الحاكم حديثه في «المستدرك».

وزعم بعض المصنفين من المتأخرين أنه مات سنة اثنتين ومائتين .

ولما ذكره يعقوب في «باب من يرغب عن الروايـة عنهم وكنت أسمع أصحابنا يضعفونهم» قال: أظنه أحمسياً (٢) وقال في موضع آخر: ليس حديثه بشئ .

د د د د د الله الحسن. الماء الجرمي البصري والد الحسن. روى عن أعين قاضي الري وعاصم الجحدري فيما ذكره ابن أبي حاتم

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي (١١٦٣).

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن شاهين (٣٥٣) والذي فيه: «الفزاري» وليس «القواريري» كما نقل المضنف والمراد ـ كما نقل المزي ـ أن مروان الفزاري ضعف شبيب والد عمر .

<sup>(</sup>٣) المعرفة (٣/ ٣٨) وكل ما ذكره وسيذكره المصنف من قول يعقوب قد ذكره المزي.

في كتاب «الجرح والتعديل»<sup>(١)</sup> .

٤٠٠٢ \_ (ق) عمر بن الصبح بن عمران التميمي ويقال العدوي أبو نعيم الخراساني السمرقندي .

قال أبو أحمد الجرجاني: عامة ما يرويه غير محفوظ لا متناً ولا إسناداً روى عنه عيسى بن موسى غنجار (٢)

وذكره أبو محمد ابن الجارود وأبو العرب المقيرواني في "جملة المضعفاء" وقال ابن عبد الرحيم التبان: ليس بثقة وكذا قاله أبو عبد الرحمن النسائي في «الكنى» تأليفه زاد أبو بشر الدولابي في «الكنى»: أخبرني أحمد بن شعيب أنبا أحمد بن بكار ثنا مخلد بن يزيد عن أبي نعيم: عمر بن صبح عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله عليه: «من كثر كلامه كثر سقطه» قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر وعمر بن صبح ليس بثقة وقال أبو جعفر العقيلي: عمر بن صبح الكندي كوفي حديثه ليس بالقائم وليس بعروف بالنقل يحدث عن الأحنف بن قيس ولا يتبين سماعه منه روى عنه عيسى بن موسى (٣).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (٦/ ١١٥) .

<sup>(</sup>٢) الكامل (٥/٢٦) .

<sup>(</sup>٣) ما ذكره المصنف هنا وهم تابعه عليه ابـن حجر في «تهذيبه» ومحقق تهذيب المزي للآتى : ــ للآتى : ــ

أ ـ هذا عمر بن صبيح الكندي بزيادة ياء في "صبيح" وليس "صبح" ـ كما ذكر على الصواب في المطبوع من ضعفاء العقيلي (١١٧٠) وميزان الاعتدال: (٦١٥٤).

ب ـ هذا الكندي كـما قال العقيلي والـذهبي: معدود في المجاهيـل غير معروف بالنقل «فكيف يكون هو ابن صبح» . =

٤٠٠٣ \_ (ق) عمر بن صهبان ويقال عمر بن محمد بن صهبان الأسلمى أبو جعفر المدني خال [ق ١٩١/ أ] إبراهيم بن أبي يحيى .

قال الخطيب في حديث سعيد بن سلام العطار عن عمر بن محمد: هو عمر بن محمد بن صهبان. كذا ذكره المزي بلفظ: ويقال: ومن مستنده في ذلك كلام الخطيب الذي أبعد فيه النجعة ولو كان بمن ينظر في تاريخ البخاري الذي قال عنه قال البخاري: منكر الحديث لوجد فيه: عمر بن صهبان خال إبراهيم ابن أبي يحيى منكر الحديث. قال الفضل بن سهل: هو عمر بن محمد بن صهبان الأسلمي (۱).

ولوجد في كتــاب الجرجاني الذي نقل منــه شيئاً بواسطة فيــما أرى: عمر بن محمد بن صهبان مديني لم يتردد في اسمه(٢)

ولما ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة قال: الأسلمي مولاهم يكنى أبا حفص مات سنة سبع وخمسين ومائة وكان قليل الحديث (٢) وكذا ذكر وفاته وكنيته عن ابن سعد القراب .

وقال الساجي: فيه ضعف يحدث عن أبي الزبير وعمارة بن غزيـة بأحاديث مخالف فيها .

وفي قول المزي: وقال معاوية بن صالح عن يحيى: ليس بذاك نظر والذي

<sup>=</sup> جـ ـ الذي في ضعفاء العقيلي: عن عمرو القناد ثنا حسين بن عيسى عن أبيه عن عسم بن صبيح ا.هـ، فمن أين جزم المصنف أن هذا عيسى بن موسى غنجار؟ فالقناد إنما يروى عن حسين بن عيسى بن زيد بـن علي بن الحسين، لا ابن غنجار.

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير (٦/ ١٦٥) وليس فيه هذا الكلام نقلاً عن أحد، ولكن من كلام البخاري نفسه .

<sup>(</sup>۲) الكامل (۹/ ۱۳) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الجزء المتمم (٣٦٣).

في «سؤالات معاوية»: مديني ليس حديثه بذاك<sup>(۱)</sup>.

وقال المزي أيضاً: قال ابن أبي مريم عن يحيى: ضعيف الحديث وفيه إغفال لم يكن المؤي «سؤالاته» إن كان نقله من أصل قال ابن أبي مريم قال: عمي لم يكن بشئ أدركته ولم أسمع منه (٢) وقال ابن عبد الرحيم التبان: ضعيف .

وذكره أبو العرب القيرواني والعقيلي (٣) وابن الجارود وابن شاهين في «جملة الضعفاء» زاد أبو حفص: وقال أبو نعيم - يعنى ابن دكين -: كان ضعيفاً (١) ثم أعاد ذكره في كتاب «الثقات» وقال: قال أحمد بن صالح: ثقة ما علمت منه إلا خيراً ما رأيت أحداً يتكلم فيه (٥).

وقال أبو عبد الله الحاكم وأبو سعيد النقاش: روى عن نافع وزيد بن أسلم أحاديث مناكير رواها عنه الثقات .

وذكره خليفة بن خياط في الطبقة الـسابعة وقال: توفي سنة سبع وخمسين ومائة (١) وكذا ذكر وفاته ابن قانع ونسبه همدانياً .

وقال أبو عبد الرحمـن النسائي في كتاب «الكنى»: أبو حـفص عمر خال ابن

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي (١١٦٥)، والكامل: (١٣/٥) .

<sup>(</sup>٢) الذي في الكامل (٩/ ١٣) عن ابن أبي مريم عن يحيى: كما ذكر المزي ثم قال: قال أحمد بن حنبل: عمر لم يكن بشئ، أدركته ولم أسمع منه ا.هـ والمزي نقل هذا عن أحمد، بينما المصنف لم يشر أنه من كلام الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي (١١٦٥).

<sup>(</sup>٤) ضعفاء ابن شاهين (٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) ثقات ابن شاهين (٧٢٦) .

<sup>(</sup>٦) طبقات خليفة (ص: ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٧) تاريخ خليفة (ص: ٢٨٢) .

أبي يحيى أنبا إبراهيم بن يعقوب ثنا الحنفي ثنا عمر أبو حفص خال ابن أبي يحيى وكان أرضى أهل المدينة يـومثـذ: أهل المـدينـة له حـامدون قـال [ق١٩١/ب] حدثني صفوان بن سُليم، ونافع وزيد بن أسلم

وَذَكُـر المزي في ولد طلحة بن عبيد الله: ــ

#### ٤٠٠٤ ـ عمر بن طلحة .

ولم أره مذكوراً عند أحد من المؤرخين ولا النسابين والله تعالى أعلم فينظر

## ٤٠٠٥ \_ (م س) عمر بن عامر السلمي أبو حفص البصري القاضي.

قال أبو أحمد ابن عدي: هو عندي لا بأس به (۱) وقال أبو زرعة الرازي: (۱) ثقة (۲)

وذكره أبو حفص بن شاهين في كتاب «الثقات»<sup>(٣)</sup> .

وقال الساجي: هو من الشيوخ صدوق ليس بالقوي فيه ضعف قال أحمد بن حنبل: وكان عبد الصمد بن عبد الوارث يروى عنه عن قتادة مناكير وذكره العقيلي في «جملة الضعفاء»(٤) وقال أحمد بن صالح: بصري ثقة .

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» قال: سلمي وقيل أسلمي والأول أكثر قال: وقد تكلم في مذهبه ونسب إلى الإرجاء وهو عندي في الطبقة الثالثة من المحدثين وهو ثقة قاله أحمد بن حنبل وغيره.

زاد أحمد ـ في رواية ابنه عبد الله ـ: ثبت في الحديث إلا أنه كان مرجئاً (٥).

<sup>(</sup>١) الكامل (٥/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٦/ ١٢٧) .

<sup>(</sup>٣) ثقات ابن شاهين (٧٢١) .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي (١١٧٨).

<sup>(</sup>٥) نقله عنه العقيلي في ضعفائه (١١٧٨) .

وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل البصرة وخليفة بن خياط في الطبقة السادسة: مات قاضياً لسليمان بن عملى في سنة ست وثلاثين ومائة (١) وكذا ذكره ابن قانع واللالكائي في آخرين .

وذكر بعض المصنفين من المتأخرين أن ابن المثنى قال: مات فجأة بالبصرة سنة تسع وثلاثين ومائة والله تعالى أعلم .

وخرج أبو عوانة الإسفراييني حديثه في "صحيحه" وكذلك الحاكم، وأبو محمد السمرقندي، وأبو محمد بن الجارود وفي قول المزي عن أبي داود: كان شريكاً مع سوار في القضاء يحتاج إلى نظر لما ذكره أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتابه "أخبار البصرة" ولى سليمان بن علي البصرة آخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة وعلى قضاءها الحجاج بن أرطأة فعزله وولى عباد بن منصور ثم عزله وولى سوار بن عبدالله فاستعفاه سوار فولى عمر ابن عامر السلمي فمات قاضياً فحدثني جلاد الأرقط قال لما مات عمر بن عامر شاور سليمان بن علي البتي في قاضي يوليه فاستعفاه [ق٢٩١/أ] من المشورة فبلغه أنه يميل بين واهب بن سوار الجرمي ورجل آخر فقال له البتي: بلغني أنك ملت بين فلان وفلان فظننت أنه لا يسعني الآن إلا المشورة فعليك بطلحة بن إياس العدوي فولاه ثم عزل وأعيد عباد فلم يزل عباد قاضياً حتى عزل سليمان بن على أبو جعفر وعزل عباداً وولي سواراً وهو أول من ولي من الخلفاء قضاء البصرة إنما كانت أمراء البصرة في زمن بني أمية وبني العباس يولون القضاة حتى كان سوار فولاه أبو جعفر وعظم القضاء بها بعد سوار إلى اليوم .

وفي "تاريخ البصرة" لابن أبي خيثمة: قال ابن عيينة: كان عمر بن عامر من أهل العلم ولم يكن له ذلك العلم بالقضاء وذكر عن شيخه سليمان بن أبي شيخ كما ذكره ابن شبة سواء ثم ذكر عن ابن علية أنه قال: ثم عزل سليمان بن علي عباداً واستقضى سواراً وعمر بن عامر ثم أعفى سواراً واستقضى عمر وحده فلم يزل قاضياً حتى مات، يقال: إنه مات فجأة .

<sup>(</sup>١) طبقات خليفة (ص: ٢١٩).

٢٠٠٦ - (خ م د س) عمسر بن عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة .

ذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب «الثقات» (١) وكذلك ابن خــلفون ولم يذكره أبو حاتم ولا البخاري .

٤٠٠٧ ـ (م د) عمر بن عبد الله بن رزين بن محمد بن بُرد السلمي أبو العباس النيسابوري أخو مبشر بن عبد الله .

قال الحاكم في «تاريخ نيسابور»: عمر بن عبد الله بن محمد بن رزين بن برد روى عن محمد بن الفضل وروى عنه إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين السلمي ومحمد بن يزيد السلمي .

وفي قول المزي: قال السراج: سمعت أبا سعيد فذكر وفاته تدليس لا يجوز لأنه إن كان نقله من كتاب الحاكم، فالحاكم قد قال: سمعت محمد بن إسماعيل السكري سمعت أبا العباس فذكره فكان ينبغي أن يذكره كما قاله ليسلم من التدليس الموهم رؤية كتاب [ق١٩٦/ب] السراج وإن كان نقله من كتاب السراج فكان ينبغي له على عادته أن يقول: وذكره الحاكم أيضاً والله تعالى أعلم.

وذكره ابن خلفون وابن حبان في كتاب «الثقات» زاد: روى عـن سفيان بن حسين الغرائب (٢)

٤٠٠٨ \_ (ع) عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن البصري المعروف بالرومي .

لم يزد المزي عملى أن قال: روى عن أبيمه ثم قال: ذكره ابن حممان في

<sup>(</sup>١) الثقات (٥/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) الثقات (٨/ ٤٣٨) .

كتاب «الثقات» وكأنه لم ير كتاب «الثقات» جملة إذ لـو كان رآه لوجد فيه: روى عن الحسن وقتادة (١) .

وقال محمد بن إسماعيل البخـاري: روى عن أبيه والحسن وقتادة وأسماء بن عبيد سمع منه موسى بن إسماعيل، وقتيبة منقطع(٢)

# ٤٠٠٩ \_ (بخ م س) عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام المدني .

ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة وقال: أمه أم حكيم بنت عبد الله بن الزبير بن العوام ولم يعقب عمر بن عبد الله بن عروة وكان كبيراً روى عن عروة والقاسم، وروى عنه ابن جريج، وكان قبليل الحديث (٣).

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الشقات» قال: روى عن أبي بكر عبد الله بن الزبير بن العوام .

# ٤٠١٠ ـ (ق) عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني .

عن أبيه عن جده: أنه حمل على فرس في سبيل الله تعالى وعنه هشام ابن عروة: كذا ذكره المزي لم يزد في التعريف به شيئاً وفي «كتاب البخاري الكبير»: عمر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب روى عنه يزيد بن الهاد، وقال لي ابن تليد: ثنا ابن وهب أنبا ابن أبي الزناد عن أبيه أن عمر ابن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر أن عمر سأله ثم قال أن عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي قال لنا عبد الرحمن بن شريك: أنبا أبي عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد الله بن عمر عن أبيه شريك: أنبا أبي عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد الله بن عمر عن أبيه

<sup>(</sup>١) الثقات (٧/ ١٨٧) .

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير (٦/ ١٦٩ \_ ۱۷۰) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات \_ الجزء المتمم: (١١٠) .

<sup>(</sup>٤) يعنى البخاري .

عن جده عمر أنه تصدق فأبصر صاحبها يبيعه أو يبيعها بكسر، في أهل المدينة (١) قال أبو عبد الله: لا أدري هذا هو آخر أم ذاك يعني عمر بن عبد الله بن عمر كذا هو ثابت في عامة الأصول .

وذكر [ق ١٩٣/ أ] الكلبي والبلاذري وابن سعد وغيرهم أولاد عبد الله فلم يذكر أحد منهم فيهم من اسمه عمر (٢) إنما ذكروا عمر بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر، أمه: أم سلمة بنت المختار بن أبي عبيد قال ابن سعد: كان أبو الزناد يروى عنه وكان قليل الحديث (٣).

ولما ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» قال: عمر بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب يروى عن جده عبد الله بن عمر روى عنه ابنه وأبو الزناد ويزيد بن الهاد (٤) وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» .

الم عمر بن عبد الله بن يعلي بن مرة الثقفي وقد ينسب إلى جده .

قال البخاري: يتكلمون فيه وقال في موضع آخر: شنا على قال: قال جرير: كان عمر بن يعلي يحدث عن أنس فقال لي زائدة ـ وكان من رهطه ـ: أي شئ حدثك؟ فقلت: عن أنس قال: أشهد أنه يشرب كذا وكذا فإن شئت فاكتب وإن شئت فدع، قال البخاري: هو عمر بن عبدالله بن يعلي

<sup>(</sup>۱) إلى هنا انتهى ما في المطبوع من «التاريخ الكبيسر» (١٦٧/٦ ـ ١٦٨) وقد ذكر محققه الشيخ المعلمي أن الزيادة التي ذكرها ابن حجر في تهذيبه ـ تبعاً للمصنف هنا ـ «قال أبو عبد الله.....» إلى آخره، غير موجود بالأصول .

<sup>(</sup>٢) بل ذكر ابن سعد في ترجمة أبيه عبد الله بن عمر من «الطبقات» (١٤٢/٤) في أسماء أولاده: «عمر».

<sup>(</sup>٣) الطبقات - الجزء المتمم (٩٤).

<sup>(</sup>٤) الثقات (٥/ ١٤٦) .

بن منبه الثقفي قال: وقال الوليد بن مسلم عن سفيان عن عمر بن يعلي عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ في خاتم الذهب كذا ذكره المزي وهو كلام من لا رأى كتاب البخاري وذلك أن الذي في "تاريخ" البخاري: عمر بن عبد الله بن يعلي بن مرة الثقفي عن أبيه وحكيمة ويقال حكمة (۱) امرأة يعلي بن مرة روى عنه المسعودي، وسليمان بن حيان، ومروان بن معاوية، ومطلب بن زياد، وإسرائيل وروى هشام بن خالد عن الوليد بن مسلم عن سفيان عن عمر بن يعلي قال أبو عبد الله: لا أدري هو ذاك أم غيره؟ (۲) عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ في خاتم ذهب وقال على قال جرير: كان عمر بن يعلي يحدث عن أنس فقال لي زائدة الحديث الذي قاله عنه المزي (۱).

وقال في كتاب «الضعفاء»: عمر بن عبد الله بن يعلي بن مرة [الثقفي عن أبيه وحكيمة ويـقال حكمة امرأة يعلي عن يـعلي بن مرة] (١٤) روى عنه المسعودي وسليمان بن حيان، ومروان بن معاوية، ومطلب بن زياد، وإسرائيل وروى هشام بن خالد عن الوليد بن مسلم عن سفيان عـن [ق ١٩٣/ب] عمر بن يعلي عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ في خاتم ذهب يتكلمون فيه (٥) انتهى. فهذا كما ترى تفاوت ما بين القولين يظهر لمن له أدنى نظر والله تعالى أعلم . وقال أبو الفضل بن طاهر المقدسى: ليس بشئ .

وقال أحمد بن صالح العجلي: كوفي ثقة وذكره أبـو العرب وابن شاهين (٢)

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل مصحح عليه والذي في المطبوع من التاريخ الكبير: «حكيمة» بزيادة ياء أيضاً .

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة الأخيرة ليست في المطبوع من التاريخ الكبير .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٦/ ١٧٠) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير موجود في المطبوع من الضعفاء الصغير .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء البخاري (٢٤٨) .

<sup>(</sup>٦) ضعفاء ابن شاهين (٣٥٩) .

والعقيلي<sup>(١)</sup> وابن الجارود في «جملة الضعفاء» . وقال المروذي: ذكره أحمد فلم يرضه<sup>(٢)</sup> .

وقال الجوزقاني في كتاب «الموضوعات» تأليفه: منكر الحديث .

وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» وقال: هو عندي ممن يكتب حديثه.

وفي قول المزي عن الساجي: حدثني أحمد عن يحيى: سمعت جريراً يقول: كان عمر بن يعلي يشرب الخمر نظر لأغفاله من كتاب «الجرح والتعديل» للساجي إن كان رآه وما أخاله أشياء منها بيان مستند جرير في قوله ذلك أنه إنما قاله تقليداً لغيره ومنها الاعتذار عن ذلك ومنها كلام الساجي فيه؛ بيان ذلك قوله: عمر بن عبد الله بن يعلي بن مرة الثقفي يحدث عنه أبيه عن جده عن النبي علي خاتم الذهب عنده مناكير وهو رجل من أهل زائدة. حدثني أحمد فذكر ما تقدم ثم قال: وحدثت عن عباس الدوري عن يحيى بن معين عن جرير قال: قال لي زائدة: أيش يحدثك عمر؟ قلت: يحيى بن معين عن جرير قال: قال لي زائدة: أيش يحدثك عمر؟ قلت: يحدث عن أنس قال أشهد أني رأيته يشرب الخمر فإن شئت فاكتب عنه وإن شئت فدع.

قال الساجي: كان زائدة لا يرى شرب ما يُسكر فأحسبه رآه يـشرب شيئاً من هذه الأنبذة الـتي هي عند من من يراها حراماً خمراً قال أبو يحـيى: وعنده مناكير.

وخرج ابن خزيمة حديثه في الحج في «صحيحه» وكذلك الحاكم النيسابوري وأبو محمد الدارمي في «مسنده» وذكر المزي أن ابن ماجة روى له حديثاً إلى النبي عَلَيْ «كفر بصاع» وأغفل أيضاً أن الساجي ذكره فيما أنكر عليه من الحديث.

وذكره ابن مردويه في كتاب «أولاد المحدثين» .

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي (١١٧١).

<sup>(</sup>٢) سؤالات المروذي (٩٥) .

٤٠١٢ ـ (ت) عمر بن عبد الله المدني أبو حفص مولى غفرة بنت رباح ويقال: غفرة بنت شيبة وهو ابن خالة ربيعة بن أبي عبد الرحمن .

وقال ابن سعد: مات سنة [ق ١٩٤/أ] خمس وأربعين ومائة كان ثقة كثير الحديث ليس يكاد يُسند وكان يرسل حديثه. كذا ذكره المزي تابعاً فيما أرى صاحب «الكمال» وفيه نظر وذلك أن اللذي في كتاب «الطبقات» وذكره في الطبقة الخامسة من أهل المدينة -: عمر بن عبد الله مولى غفرة بنت رباح أخت بلال بن رباح جالس سعيداً والقاسم وغيرهما وتوفى بعد مخرج محمد بن عبد الله بن حسن [وخرج محمد سنة خمس وأربعين ومائة (۱) وكان ثقة كثير الحديث ليس يكاد يُسند وهو يُرسل حديثه أو عامته (۱) انتهى .

ولما خليفة بن خياط في السطبقة الخامسة قال: مات بعد الهريمة قال: وهو مولى غفرة بنت خالسد بن رباح أخي بلال بن رباح (٣) وقال في «التاريخ» في سنة ست وأربعين ومائة: عمر مولى غفرة بعد الهزيمة (٤) .

وفي كتاب المنتجيلي: سُئل مالك بن أنس: لم تركت الرواية عن صالح مولى التوأمة، وحرام بن عثمان وعمر مولى غفرة فقال مالك: أدركت في مسجد رسول الله ﷺ سبعين من التابعين وإنما أحدث العلم عمن هو أهل أن يؤخذ عنه

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: عمر مولى غفرة يكتب حديثه (٥). وقال ابن خلفون في كتاب «الثقات»: مدني ثقة وهو عندي من أهل الطبقة الرابعة من المحدثين .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير موجود في المطبوع من الطبقات .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الجزء المتمم (٢٥٢) .

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة (ص: ٢٦٦) والذي فيه: ﴿أَخِتُ بِلَالِ﴾ \_ كما نقل المزي وغيره .

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة (ص: ٢٧٨) .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٦/ ١١٩) .

وفي كتاب «الطبقات» للبرقي باب «من احتملت روايته من الشقات، وفي الأحبار والقصص خاصة ولم يكن ممن يتقن الرواية عن أهل الفقه»: عمر مولى غفرة بنت رباح كان صاحب مرسلات ورقائق .

وقال البزار في كتاب «السنن» تأليفه: ليس به بأس ولم يدرك ابن عباس وأحاديثه، وخرج الحاكم في «صحيحه».

وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوى، وقال عباس بن محمد عن يحيى بن معين: لم يكن به بأس والمزي نقل عن عباس هذا لفظة وأغفل هذا إن كان نقله من أصل (١).

وقال ابن عبد الرحيم التبان: ضعيف.

وذكره أبـو العرب وأبـو القاسـم البلـخي وأبو جعـفر العـقيلـي في «جمـلة [ق٤٤/ب] الضعفاء»(٢) وأبو حفص بن شاهين في كتاب «الثقات»(٣)

وقال أبو يحيى الساجي: عمر مولى غفرة أخت بلال من أهل الصدق تركه مالك بن أنس. حدثني محمد بن عبد الرحمن بن صالح الأزدي ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا مُطرف بن عبد الله قال: قال مالك: أدركت رجالاً من أهل الصدق وما أحدث عنهم شيئاً قيل: لأى شئ تركتهم وهم أهل الصدق والفضل؟ قال: خشية الزلل منهم .

وذكر المزي روايت عن أنس بن مالك الرواية المشعرة عنده بالاتصال. وفي كتاب «المراسيل» لابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن شعيب بن شابور والحسن بن يحيى الحنيني عن عمر مولى غفرة عن أنس عن النبي عَلَيْة قال: «أتاني جبريل صلوات الله وسلامه عليه في يده كهيئة المرآة

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذه اللفظة في تاريخ الدوري ولا نقلها ابن أبي حاتم أو العقيلي أو ابن عدى .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي (١١٧٣).

<sup>(</sup>٣) ثقات ابن شاهين (٥٠٧) وقد ذكره في الضعفاء أيضاً (٣٦٥) .

البيضاء الحديث فقال لي: عمر مولى غفرة لم يلق أنساً وسمعت أبي يقول: عمر مولى غفرة عن ابن عباس مرسل(١).

وقال البخاري: عمر مولى غفرة ابنة رباح أخت بلال روى عنه سعيد بن أبي هلال قال عيسى بن يونس: أدرك ابن عباس<sup>(۲)</sup> انتهى. لم أر من نسب غفرة إلى شيبة كما ذكره المزي فينظر ليُستفاد والله تعالى أعلم وذكر ابن قانع وفاته سنة خمس وأربعين .

٤٠١٣ ـ (س) عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أخو أبي بكر .

قال ابن حبان: قبل إنه مات عام مات عمر بن الخطاب. كذا ذكره المزي عنه وهو كما قال. ولكنه كان ينبغي أن يتتبعه عليه ويبين فساده وذلك أن أباه تزوج أمه في خلافة عمر علي ذلك اتفق جماعة المؤرخين والنسابين وولد له أولاد منها وقد ذكر قوله: ولد له أيضاً فيمكن أن يكون ذلك في خلافة عمر كله يصير عبدالرحمن جداً ومولده في خلافة عمر ويموت ابن ابنه في خلافة عمر هذا ما لا يعقل اللهم إلا إن كانت خلافة الناصر العباسي ربما يمكن وفي «أنساب» البلاذري والمطين وغيرهما ما يبين صحة ما ندعيه وفساد غيره وهو قوله: استعمل عبد الله [ق ١٩٥/أ] ابسن الزبير عمر بن عبد الرحمين على الكوفة فأعطاه المختار بن أبي عبيد الثقفي مائة ألف درهم وانصرف عنه ثم صار مع الحجاج ومات بالعراق وكان محمد ابنه من رجال قريش وهو الذي أتى يزيد بن عبد الملك برأس يزيد بن المهلب فأقطعه دارا وبعض ضياع المهلب وعقبه بالكوفة وكان عتبة بن عمر بن عبد الرحمن ابنه أيضاً من دُهاة قريش وعلمائهم ونبا برهم وكان ذا سخاء ولم يزل مع الحجاج وكان الحجاج يختصه ويأنس إليه وحفص وسهيل ابناه أيضاً ولهما عقب بالبصرة وواسط.

<sup>(</sup>١) المراسيل (٢٣٨) .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٦/ ١٦٩) والإدراك غير اللقيا ـ كما هو معروف .

وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة .

٤٠١٤ \_ (د) عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو حفص المدني والد حفص وعبد العزيز .

قال الزبير أبي بكر: لما رأى عمر بن عبد الرحمن بن عوف أسف عبد الملك بن مروان على زينب بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأن أخاها زوجها بيحيى بن الحكم قال له: يا أمير المؤمنين أنا أدلك على مثلها في الجمال وهي شريكتها في النسب قال: ومن هي؟ قال: بنت هشام بن إسماعيل قال: فكيف لي بذلك قال: أنا فأتى أباها وكلمه فزوجها من عبد الملك شماماً على المدينة .

وفي ضبط المهندس عن المزي \_ وقرأه أيضاً عليه \_: عمرو بن حيَّة الراوي عن عمر بن عبد الرحمن بياء مثناة من تحت بعد الحاء المهملة فغير جيد؛ لأن ابن ماكولا<sup>(۱)</sup>، وقبله أبو الحسن الدارقطني وابن سعيد المصري وغيرهم عمن تبعهم ضبطوه بنون؛ فينظر في سلف المزي في ضبطه ذاك. \_ والله تعالى أعلم (قمه المربي) .

وقال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن يحيى حدثني عمران بن عبد العزيز عن أبيه قال: كان عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب صديقاً لعمر بن

<sup>(</sup>۱) الإكمال (٣٢٨/٢) وقد قـدم المزي في ترجمة ـ حنـة ـ بالنون على حيـة ـ بالياء فانظر التعليق عليهما

<sup>(\*)</sup> آخر الجزء السادس والثمانين من كتاب إكمال تهذيب الكمال والحمد لله المتعال والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله وصحبه خير صحب وآل وحسبنا الله ونعم الوكيل يتلوه في السابع والثمانين وقال الزبير.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ على سيدنا سيد البشر أجمعين محمد وآله وصحبه وسلم .

عبدالرحمن بن عوف فرأى عبيد الله يوماً عمر ساقطاً خاثراً فقال له عبيد الله مالي أنكر حالك؟ قال: إن فلاناً \_ يعني ابن عم له \_ وقف على فلم يترك شيئاً إلا قد قاله لي قال: فلا يغمك ذلك فوالله ما قوم لهم عزة إلا إلى جانبها عرة، وما صار على طريدته بأنهك لها من ابن عم دني لابن عم سري .

٥٠١٥ \_ (عخ د س ق) عسر بن عبد الرحمن بن قيس الكوفي أبو حفص الأبار نزيل بغداد .

قال البخاري في «تاريخه»: قال سعيد بن سليمان: هو القرشي(١).

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» قال: قال ابن عبد الرحيم البتان: ثقة .

وذكره ابن شاهين أيضاً في كتاب «الثقات» (٢) .

وقال عبدالرحــمن بن أبي حاتم: سئل أبي وأبو زرعة عــن أبي حفص الأبار فقالا: هو صدوق<sup>(٣)</sup> .

ونسبه ابن سعد في «الطبقات» التي زعم المزي أنه نقل كلامه وأغفل منها شيئاً إن كان رآه وما أخاله نقله إلا بوساطة الخطيب فإنه لم يعد «تاريخه» وقد عرى كتابه منه جملة وهو الأسدي<sup>(3)</sup> وذلك موافق لما قاله البخاري وابن حبان لما ذكره في كتاب «الثقات» وقال: مات في ولاية هارون وخرج حديثه في «صحيحه» وكذا الحاكم.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٦/ ١٧٤) .

<sup>(</sup>٢) ثقات ابن شاهين (٧٠٣) .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٦/ ١٢٢) .

<sup>(</sup>٤) الطبقات (٧/ ٣٢٩) .

١٩٠١٦ ـ (م ت س) عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي أبو حفص قارئ أهل مكة .

قال البخاري في «التاريخ الكبير» وقال ابن جريج: أنبا عمر بن عبد الرحمن وكانت أمه بنت المطلب بن أبي وداعة عن جعفر بن المطلب أو والذي نقله عنه المزي ومنهم من قال: محمد بن عبد الرحمن بن محيصن لم أره في «التواريخ الثلاث» فينظر وكأن الموقع للمزي قول اللالكائي: وقد أختلف في اسم محيصن فقال البخاري قال ابن جريج: أخبرني عمر بن عبدالرحمن وكانت أمه ابنة المطلب بن أبي وداعة ومنهم من قال: محمد بن عبد الرحمن. إلا أن البخاري و[أبا حاتم] سمياه: عمر انتهى فظن المزي أن قول اللالكائي ومنهم من قال محمد بن عبد الرحمن يعود على البخاري ولم يعن النظر وظن ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئاً ﴾. والله تعالى أعلم (٢) أنا شفا الله على البخاري وأبا المنافق شيئاً ﴾. والله تعالى أعلم (١)

وذكره خليفة بن خياط في الطبقة الثالثة من أهل مكة [ق ١٩٦/أ] شرفها الله تعالى<sup>(٣)</sup> .

وأبو محمد بن حزم في الطبقة الثانية وقال: عبد الرحمن ابن محيصن السهمي وقيل: بل هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن كان عالماً بالعربية أخذ القراءة عن درباس.

وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» وخـرج أبو عوانة حديثه في «صحيحه» وكذلك الطوسي والحاكم .

٤٠١٧ ـ (س) عمر بن عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقلاص الخزاعي مولاهم أبو حفص المصري .

قال مسلمة في كـتاب «الصلة»: توفي بمصر يوم الخميس لآخر ليلة من

<sup>(</sup>١) الثقات (٧/ ١٨٩) ولم ينسبه هو ولا البخاري: أسدياً .

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير (٦/ ۱۷۳) .

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة (ص: ٢٨٢).

ربيع الآخر سنة خمـس وثمانين ومائتين وكان مولده سنة أربـع عشرة ومائتين روى عنه العقيلي وهو ثقة .

وقال أبو سعيد بن يونس ـ الذي زعم المـزي أنه نقل وفاته مـن عنده ـ: كان فقيـها ثقة وكان يجـلس في جامع مصـر في حلقة أبـيه وكان فاضلاً منـصفاً جلداً.

وقال النسائي: صالح فيما ذكره ابن عساكر<sup>(۱)</sup>.

ولما ذكره ابن مردويه فــي كتاب «أولاد المحدثــين» قال: أبوه يروى عــن ابن وهب وروى عمر عن مهدي بن جعفر الرملي .

٤٠١٨ ـ (ع) عمر بن عبد العزيز مروان بن الحكم أبو حفص أمير المؤمنين الرجل الصالح رضي الله عنه وغفر له ولجميع المسلمين .

ذكر أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي في كتابه المسند عمر ابن عبد العزيز» أنه روى عن: تميم الداري، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومعاوية بن أبي سفيان، وعائشة أم المؤمنين، وأسماء بنت عميس، وأبان بن عشمان بن عفان، وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وأبي سلام الحبشي، وسعيد بن خالد بن عمرو وقيس بن الحارث ورجل لم يسم عن الصنابحي، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأبيه عبد العزيز بن مروان بن الحكم، وعبد الله بن موهب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسلمى مولاة مروان بن الحكم، وعبادة بن عبد الله، وعراك بن مالك.

روى عنه: يزيد بن محمد، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وعفيف المدني، ورجل من ولد طلحة بن عبيد الله، والعباس سالم. [ق ١٩٦/ب] وعبدالعزيز بن العباس، وعباد بن كثير، وسليمان بن عاصم.

وفي كتاب «الخلفاء» للصولي: توفي لخمس بقين من رجب وأنـشد له عن المدائني :

<sup>(</sup>١) معجم النبل (٦٧٢) .

إني لأمنح من يواصلنسي وإذا لمح لي حال عن خلـق والمرء يصنع نفسه ويبنـي

منى صفاء ليس بالمذق داويت منه ذاك بالرفسق ما تبله يرجع إلى الخلق

وعن العتبي عن أبيه قال: مما ثبت لنا من قول عمر رضي الله عنه:

إنه الفؤاد عن الصبا وعن انقيادك للهو فلعمر ربك إن في شيب المفارق واللحا لك واعظ لو كنت تعظ ألفاظ ذوى النها حتى متى لا ترعوى وإلى متى وإلى متى والى متى ما بعد أن سميت كهلاً واستلبت اسم الفتى بلى الشباب وأنت إن عمرت رهن للبلى وكفى بذلك زاجراً للمرء عن عى كفى

وفي «اللباب المنثور» للوزير المقرى لما وجد عمر بن عبدالعزيز إسحاق بن علي بن عبدالله بن جعفر في بيت خليدة العرجاء جلده الحد فقال إسحاق بن علي عمر على ودك كل الناس مخطئون قال الوزير: [ ](۱) . وذكره ابن حبان في الطبقة الأولى من ثقات التابعين (۲) .

وفي «ربيع الأبرار»: مرت عجوز بعمر بن الخطاب تبيع لبناً فقال: يا عجوز الم أعهد إليك ألا تعش المسلمين فقالت: فوالله ما فعلت فقالت بنت لهامن جانبها: غشاوكذبا جمعت على نفسك فقال عمر لولده: أيكم يتزوج هذه لعل الله أن يخرج منها قسمة طيبة فقال عاصم: أنا فولدت له أم عاصم فتزوجها عبد العزيز فولدت له عمر.

وذكر المزي أن ابن سعد قال: كان ثقة مؤموناً وليس جيداً لأن ابن سعد إنما

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين طمس بالأصل بمقدار سطرين ونصف.

<sup>(</sup>٢) الثقات (٥/ ١٥١) .

نقله نقلاً ولفظه: قالوا: وكان عمر بن عبد العزيز فذكره (۱) وهذا وأمثاله إنما شاححت المنزي فيه لما استلزمه هو فإن صاحب الكمال لما ذكر في ترجمته [ق/۱۹/] عبد الله بن عمر بن علقمة عن أبي حاتم عن يحيى بن معين: ثقة رد ذلك عليه وقال: هذا خطأ إنما قاله أبو حاتم عن إسحاق بن منصور عن يحيى وشاححه أيضاً في أضيق من هذا مما يمكن أن يكون سقط من الكتابة مثل ما ذكر في ترجمة عبد الله بن العلاء بن زبر قال: روى عن سليم مولى المطلب قال المزي: هذا خطأ والصواب: مولى بني المطلب .

وفي «تاريخ دمشق»: توفي لست بقين من رجب .

وذكر المزي أن الفلاس قال: توفي يـوم الجمعة لـعشر بقين مـن رجب وفي ذلك نظر؛ لأن الذي في كـتاب عمرو بن علي: يوم الجمعـة لخمس بقين من رجب وكذا ذكره أيضاً عـنه أبو الوليد الباجي في كتابـه «الجرح والتعديل» (٢) وغيره .

وفي قوله أيضاً: وقال الهيئم بن عدي: مات سنة اثنتين ومائة نظر؛ لأن الذي في «الطبقات» التي قرأها الحاكم أبو أحمد وغيره من الحفاظ: أمه أم عاصم استخلف يوم الجمعة لعشر ليال من ربيع الأول سنة تسع وتسعين ومات رضي الله عنه بدير سمعان لخمس ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة وهو ابن سبع وثلاثين سنة وقال في «تاريخه الكبير» الذي على السنين: وفي سنة إحدى ومائة توفى عمر بن عبد العزيز بدير سمعان ليلة السبت [لسبع] بقين من رجب مرجعه من دابق فكانت مدته سنتين وخمسة أشهر وثلاث ليال وهو ابن سبع وثلاثين سنة ونصف سنة .

وقال القراب في «تاريخه»: أنبا زاهر بن أحمد أنبا محمد بن الليث الوراق

<sup>(</sup>١) الطبقات الجزء المتمم (ص: ٩١) .

<sup>(</sup>٢) التعديل والتجريح (١٠٣٥) .

<sup>(</sup>٣) صححت بالهامش: [لخمس] .

ثنا محمد بن عبد الكريم العبدي ثنا الهيثم بن عدي قال: ثم استخلف أبو حفص عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة لعشر ليال خلون من ربيع الأول سنة تسع وتسعين ومات لحمس ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة وهو ابن سبع وثلاثين سنة فكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وخمس عشرة ليلة .

وعن ابن عيينة: مات عمر سنة إحدى ومائة .

ولما ذكر وف اته في هذه السنة يحيى ابن بكير قال يحيى: يختلف في سنة فمنهم من يقول: ست وثلاثين [ق١٩٧/ب] ومنهم من يقول: سا بين الثلاثين إلى أربعين ولم يكملها .

وفي «تاريخ» خليفة بن خياط: روى عنه عملي بن زيد بن جمدعان: [تمت حجة الله عملي ابن الأربعين ومات لها] وقال عمد العزيمز بن عمر بن عبد العزيز: ولد سنة تسع وخمسين (١)

وقال أبو سعيد بن يونس: وكانت وفاته بخناصرة يوم الأربعاء لخمس ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة فكان جميع ما أقام في الخلافة سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام ذكر ذلك ربيعة الأعرج وقيل: كان مولده بمصر، وقيل: وراء أبلة، وقيل: بالمدينة، وقيل: بالأردن والأشبه عندي والله أعلم أن يكون ولد بالمدينة وحمل منها لمصر.

وفي "المراسيل" لابن أبي حاتم: سئل أبي: سمع عمر بن عبد العزيز من عبدالله ابن عمرو؟ قال: لا. وقال أبي: كان عمر بن عبد العزيز والياً على المدينة وسلمة بن الأكوع، وسهل بن سعد حيين فلو حضر كان يكتب عنهما.

وفي كتاب الداني: وردت عنه الرواية في حروف القرآن وكان حسن الصوت فسمعه ابن المسيب ليلة والناس يستمعون له فقال: فتنت الناس (٢).

<sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة (ص: ۲۰٦) .

<sup>(</sup>٢) المراسيل (٢٣٧).

ويزيد قــول من قال إن اسم أمــه ليلى قــول جرير بن الخــتلي يمدحــه أنشده المبرد:

يعود الفضل منك على فرس ويفرج عنهم الكرب الشدادا وقد آمنت وحشتهم برفق وبغى الناس وحسبك أن يضادا وفتى المجد يا عمر ابن ليلى ويكفى الممتحل السنة الجيادا ويدعبو الله مجتهداً ليرضى وتذكر في رعبتك المعادا فما كعب بن ثمامة وابن سعدي بأجود منك يا عمر الجوادا

وفي «التاريخ الصغير» للبخاري قال ابن عيينة ويحيى بن سعيد: [

وقال التاريخي: لما قدم عمر على الوليد معزولًا استخف به [

قال ابن خلفون: كان من علماء التابعين وفضلائهم وخيارهم وقال ميمون بن مهران ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة وكان معلم العلماء .

, (\*)<sub>[</sub>

وقال الجاحظ: كان أشج أصلع فاحش الصلع ومن زعم أنه لم يكن بعد مروان بن الحكم أصلع فقد غلط لأن عمر أشهر بالصلع من مروان والله تعالى أعلم .

وفي الرواة جماعة يقال لكل منهم عمر بن عبدالعزيز جمعوا في جزء ضخم لشخص قديم .

١٩٠١٩ ـ (دس ق) عمر بن عبد الواحد بن قيس السلمي أبو حفص الدمشقي أخو أبي بكر [ق ١٩٨/ أ] محمد بن عبد الواحد الأفطس .

قال المزي: كان فيه يعني «الكمال»: روى عن أبي بشر خالد بن يزيد

<sup>(\*)</sup> غير واضح بالأصل .

وهو خطأ والمصواب: يزيد بن خالم انتهى (١) هذا الشيخ لم أره في نسخ «الكمال» مذكوراً لا خالد بن يزيد ولا يزيد بن خالد فينظر .

وفي قوله: ذكره ابن حبان في «الثقات» وذكر وفاته في سنة مائتين ومولده في سنة ثماني عشرة ومائة من عمند غيره نظر؛ لأن ابن حبان قام بهذه الوظيفة (٢) فلو أمعن المزي النظر لما احتاج إلى تجشم ذلك من عند غيره.

وفي قوله: قرأ على يحيى بن الحارث الذماري القرآن العظيم بحرف ابن عامر نظر؛ لما ذكره الداني والهذلي وغيرهما لما ترجموه قالوا: روى عن يحيى بن الحارث إختياره الذي خالف فيه ابن عامر ولسم يعرفاه بغير ذلك وإليهما في هذا المرجع .

وقال ابن قانع: عمر بن عبد الواحد صالح ـ يعني ـ في الحديث .

وفي التاريخ» المقراب: في سنة ثمانين وقيل: توفي ـ يعني ـ فيها عمر بن عبدالواحد وخرج ابن حبان حديثه في «صحيحه» ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» نسبه إلى ولاء بني أمية

وقال العجلي<sup>(٣)</sup> : ثقة وزعم بعض المصنفين من المتأخرين أنه توفي عن اثنتين وتسعين سنة .

٠٢٠ ـ (م س) عمر بن عبد الوهاب بن رياح بن عبيدة الرياحي أبو حفص البصرى

حرج البستي والنيسابوري حديثه في "صحيحيهما" وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات».

<sup>(</sup>١) هذا الكلام غير موجود في المطبوع من «تهذيب الكمال» .

<sup>(</sup>٢) الثقات (٨/ ١٤٤) .

<sup>(</sup>٣) ثقات العجلي (١٣٥٦) .

١٢٠١ ـ (ع) عمسر بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي الحنفي الإيادي مولاهم أبو حفص الكوفي أخو محمد ويعلي وإبراهيم وإدريس.

قال محمد بن سعد: مات سنة خمس وثمانين ومائة (۱) كذا ذكره المزي تابعاً فيما أرى وصاحب «الكمال» ولو نظر كتاب ابن سعد لوجده قد قال حين ذكره في الطبقة السابعة من أهل الكوفة: مولى لإياد بن نزار بن معد توفي بالكوفة سنة خمس وثمانين ومائة في خلافة هارون وكان شيخاً قديماً ثقة إن شاء الله تعالى .

ولما ذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب «الشقات» قال: توفي سنة سبع وثمانين ومائة (٢)

وقال أبو عمرو خليفة بن خياط لما ذكره في الطبقة الثامنة: عمَّر وهو مولى بني حنيفة مات سنة سبع [ق١٩٨/أ] أو ثمان وثمانين ومائة (٣) وجزم في «التاريخ» بسنة سبع ولم يتردد (٤) .

وقال أبو سليمان بن زبر: ولد سنة أربع ومائة في شهر رجب .

ولما ذكره ابن قانع في سنة ثمان وثمانين لم يتردد، وذكر أبو بشر هارون بن حاتم التميمي في «تاريخه»: مات عمر بن عبيد ـ يعني شيخه ـ سنة سبع وثمانين ومائة بعد عبد السلام بن حرب بأشهر وعبد السلام أيضاً توفي سنة سبع وثمانين .

وفي قول المـزي: قال محمـد بن عبدالله الجـضرمي: إنه تـوفي سنة خـمس وثمانين ومائة نظر في موضعين .

<sup>(</sup>١) الطبقات (٦/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) الثقات (٧/ ١٨٩) .

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة (ص: ١٦٩ ـ ١٧٠) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة (ص: ٣٠٣) .

الأول: الذي في غير ما نسخة من «تاريخ المطين» محمد بن عبد الله الحضرمي: ثنا ابن نمير قال: مات عبد السلام الملائي سنة [سبع] (١) وثمانين ومائة قال الحضرمي وأخبرت أنه مات عمر بن عبيد الطنافسي والمعتمر في جمادي وإبراهيم بن أبي حَيَّة، وعلى بن نصر، وبشر بن المفضل والدراوردي وابن سواء .

الثاني: الحضرمي لم يقله استبداداً إنما ذكره نقلاً وكأن الموقع للمزي فيما أرى والله تعالى أعلم إن كان نقله من أصل «تاريخ الحضرمي» فإنه قال في موضع آخر من تاريخه مات محمد بن عبيد الطنافسي سنة خمس وثمانين فصحف كاتب النسخة محمداً بعمر، ومائتين بثمانين وهما متقاربان والله تعالى أعلم.

وقال الدارقطني: يعلى وعمر ومحمد وإدريس أولاد عبيد كلهم ثقات .

وفي قوله: الحنفي الإيادي جمع بين ضدين؛ لأن حنيفة هو ابن لجهم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن يعلي بن دعمى بن جعبة بن أسد بن ربيعة بن نزار وإياد بن نزار [ ] فينظر والله تعالى أعلم.

ولما ذكره الأونبي في كتاب الثقات كناه أبا حفص قال: وقيل: أبا جعفر .

وقال البرقي عن يحيى بن معين: ضعيف .

وقال العجلي: عمر أخو يعلي ومحمد بن عبيد وهو أسنهم وهو دونهما في الحديث، وكان صدوقاً. وفي موضع آخر: لا بأس به (٢) . [

<sup>(</sup>١) كتب فوقها علامة تصحيح .

<sup>(</sup>٢) ثقات العجلى: (١٣٥٧) .

<sup>(</sup>٣) لحق بمقدار نصف سطر غير واضح بالأصل .

# ٤٠٢٢ \_ عمر بن عثمان بن عفان القرشي المدنى .

كذا قاله مالك عن الزهري [ق ١٩٩/ أ] عن علي بن حسين، وقال سائر الرواة: عن الزهري عن علي عن عمرو وهو المحفوظ وقد قيل: عن مالك عن الزهري عن عمرو قال النسائي: والصواب من حديث مالك «عمر» ولا نعلم أحداً تابع مالكاً على قوله: عمر انتهى كلام المزي، وفي «أحاديث الموطأ» للدارقطني (۱) رواية محمد بن خيوان عن القعنبي عن مالك: عمر أو عمرو ورواية روح بن عبادة وخالد بن مخلد، ومكي بن إبراهيم عن مالك: عمرو وفي رواية إسحاق الطباع: قال مالك: أنا أعرفه كان عمر بن عثمان عمرو وقد أخطأ من سماه عمراً.

وقال ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل الكوفة: عمرو بن عثمان بن عفان روى عن أبيه وأسامة وكان ثقة له أحاديث، ثم قال: عمر بن عشمان ابن عفان أمه أم عمرو بنت جندب بن عمرو بن حممة من دوس، فولد عمر زيداً ونافعاً لأم ولد وقد روى عمر بن عشمان عن أسامة وروى عنه الزهري: وله دار بالمدينة [وعقب] وكان قليل الحديث (٢).

وذكره ابن حبـان في كتاب «الثقات» فـقال: يروى عن أبيه روى إبـراهيم بن عمر بن أبان عن أبيه عنه (۲) .

وفي "موطأ" يحيى بن بكير عن مالك: عمر أو عمرو على الشك(١٤) وقال ابن

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٥/ ١٥٠ ـ ١٥١) وليس فيها: [وعقب] .

<sup>(</sup>٣) الثقات (٥/ ١٤٦) .

<sup>(</sup>٤) زاد ابن عبد البر في التمهيد (٤٢٩/١٠) بعد أن ذكر هذا: والمثابت عن مالك: "عمر بن عثمان" كما روى يحيى والقعنبي وأكثر الرواة وقال ابن القاسم فيه: "عمرو" وذكر ابن معين عن ابن مهدي أنه قال له: قال لي مالك: تراني لا أعرف "عمر" من "عمرو"؟ هذه دار "عمر" وهذه دار "عمرو".

عبد البر: وأهل النسب لا يختلفون في أن لعثمان ابناً يُسمى عمر وآخر يسمى عمراً وقد روى عنهما الحديث<sup>(١)</sup>.

عمر بن عبيد الله بن معمر بن عبيد الله بن معمر أبو حفص التيمي المدنى .

قال البلاذري في كتاب «الأنساب»: عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله ولاه أبو جعفر المنصور قضاء عسكره وولى الرشيد عمر بن عشمان ابنه قضاء البصرة .

وفي كتاب الزبير بن أبي بكر: وعمر بن عثمان بن موسى كان من وجوه [ق٩٩/ب] قريش وبالخاتها وفصحائها وعلمائها وأهل الحكم منها ولاه الرشيد قضاء البصرة فخرج حاجاً ثم لم يرجع إلى القضاء وأقام بالمدينة فأعفاه أمير المؤمنين من القضاء وتركه بالمدينة مقيماً فلم يزل بها حتى مات قال: وحدثني بعض أهل البصرة قال: كان عمر بن عثمان يسترسل معهم ولا يتكبر عليهم فقال له بعض من ينتصح له: إن القاضي ينبغي له أن يمسك نفسه ويتكبر على أهل عمله فقال له عمر بن عثمان: إنكم إذا وليتم القضاء وضعتموه ها هنا وأشار إلى رأسه ونحن إذا وليناه وضعناه ها هنا وأشار تحت قدمه قال: وخاصم بعض القرشيين عمر بن عثمان بالمدينة عند بعض ولد محمد بن إبراهيم وهو خليفة أبيه بالمدينة فأسرع إليه القرشي فقال له عمر: على رسلك مالك سريع الإيقاد وشيك الضرمة وإني والله مكافئك دون أن تبلغ غاية التعدي وأبلغ غاية الإعذار

قال: وأم عمر بن عثمان: أم رومان بنت طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضي الله عنه .

وفي «أخبار البصرة» لعمر بن شبة ما يخالف قول هذين الإمامين وهو: ولي

<sup>(</sup>١) التمهيد (١/ ٢٩/١) .

المهدي أمير المؤمنين عمر بن عشمان التيمى من أهل المدينة قضاء الببصرة فحدثني هارون بن عبدالله الزهري قال: قال أبو حفص التيمي لعمر بن عثمان بن موسى لما ولاه المهدي القضاء بالبصرة:

يا أبا حفص أخا النمر بن عثمان الظلوم فلقد أحيا بك الله لنا قاضي سدوم أنت للبصرة تحصل مع بقار ورسوم كنت أحرى أن تحكم في مال اليتيم

قال: وبقار ورسوم مقامران من أهل المدينة .

وقال عمرو بسن الحارث [ق ٢٠٠/أ] لعمر بن عشمان: لو أمسكت شيئاً فإن القضاة تُمسك كان سوَّار لا يكنى أحداً، فقال: أتدرون ما قال الغاضري؟ قال: لو كان العبوس من الدين لأحببت أن تباع الخل بين عيني قال: وقال عمر بن عثمان: كان الخصمان يجلسان إلى بالبصرة فيقول أحدهما: إن الله تعالى خلق آدم فكان من أمره عَلَيْ فأقول: اقصد لحاجتك فيقول أتقطعني عن حجتي؟ فأقول: هات فيقول: وخلق نوحاً عَلَيْ فكان من أمره ثم يقول: إن هذا استعار منى سرجاً فلم يرده .

قال: وخرج عمر بن عثمان التيمي فاستعفى هارون أمير المؤمنين من القضاء فأعفاه وولى بعد معاذ بن معاذ .

وفي «أخبار البصرة» لابن أبي خيثمة: ثم ولى المهدي أمير المـؤمنين عمر بن عثمان التـيمي المدني ثم حج عمر واسـتخلف معاوية بن عبـد الكريم الضال مولى لآل أبي بكرة ثم عزله المهدي وكتب إلى محمد بن سليمان يختار رجلاً فيوليه القضاء فاستقضى معاذ بن معاذ .

وفي قول المزي: قـال عثمان بن سعيد الـدارمي: سألت يحيى بـن معين عن

عمر بن عثمان الذي يروى عن أبيه عن الزهري فقال: لا أعرفهما نظر؛ لأن الذي في "تاريخ عثمان" ونقله أيضاً عنه ابن أبي حاتم فقال: أنبا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب إلى قال: ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: سألت يحيى بن معين عن عمر بن عثمان الذي يروى عن أبيه عن ابن شهاب فقال: ما [أعرفه] قال أبو محمد \_ يعنى \_: إنه مجهول (١)

## ٤٠٢٤ ـ (م د) عمر بن عطاء بن أبي الخوار المكي مولى بني عامر .

خرج ابن خزيمة حديثه في «صحيحه»، وكذلك ابن الجارود، والدارقطني، وابن حبان، والحاكم أبو عبدالله

وذكره ابن شاهين في كـتاب «الثقات» (٢)، وكذلك ابن خلـفون وقال: وثقه ابن عبد الرحيم وابن صالح وغيرهما .

وقال يعقوب بن سفيان مكى ثقة $^{(7)}$  .

## ٤٠٢٥ \_ (دق) عمر بن عطاء بن وراز ويقال: ورازة حجازي .

ذكر اللالكائي عن [ق ٢٠٠/ب] عبدالله بن أحمد عن أبيه أنه قال: هو لين الحديث .

<sup>(</sup>۱) جاء بالهامش تعليقاً بخط ابن حجر كالعادة: «أي فرق بين قوله ابن شهاب أو الزهري غايته أنه نقل من أصل سؤالات عثمان، وترك من قول ابن أبي حاتم: إنه مجهول» ا. هـ قلت: وثم فرق آخر المزي نقل من أصل السؤالات ففيها \_ كما ذكر \_ «لا أعرفهما». أما ابن أبي حاتم فنقل الكلام على ترجمة عمر فقط فقال: «لا أعرفه».

<sup>(</sup>۲) ثقات ابن شاهین (۷۲۸) .

<sup>(</sup>٣) المعرفة (٣/٤٢) .

قلت: ولما فرق أبو زرعة في ضعفائه (٢/ ٤١٧) بينه وبين ابن وراز قال عنه: لا بأس به .

وقال أبو زرعة: مكي ضعيف<sup>(۱)</sup> وقال يعقوب بن سفيان لين الجانب<sup>(۲)</sup>، وفي كتاب ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: مكي لين، والذي نقله عنه المزي: ثقة لين، لم أره فينظر<sup>(۳)</sup> وكأنه اختلط عليه بابن أبي الخوار، فإن أبا زرعة وثقه . وفي كتاب الدوري عن يحيى بن معين: ضعيف<sup>(٤)</sup>.

وذكره العقيلي<sup>(ه)</sup>، والبلخي، وابن الجارود، والـساجي، وأبو العرب، وابن شاهيـن في جملـة الضعفـاء<sup>(١)</sup>.

وأما ما رأيت بخط أبي على الشلوين الأستاذ: عمر بن عطاء بن ورَّاز مجوداً مضبوطاً، فيُشبه أن يكون وهماً .

وفي كتاب «التمييز» للنسائي و «الضعفاء» (٧) : عمر بن عطاء بن وراز: ضعيف، وكذا نقله عنه غير واحد منهم: أبو العرب القيرواني، وابن عدي (٨)، والمنتجيلي، وابن الجوزي (٩) والذي نقله عنه المزي: «ليس بثقة» لم أره فينظر.

<sup>(</sup>۱) الذي وجدته في ضعفاء أبي زرعة ـ رواية البرذعي: عمر بن عطاء بن وراز يحدث عن عكرمة «ضعيف الحديث» قلت: فروى عنه غير ابن جريج؟ قال: لا أعلمه .

<sup>(</sup>۲) يعقوب لما ذكره في «باب من يرغب عن الرواية عنهم» في «المعرفة» (٣/ ٤٢) لميقل فيه إلا: يروي عنه ابن جريج .

<sup>(</sup>٣) الذي في الجرح (١٢٦/٦): "مكي لـين» وأشار محققه أنه في نسخـة: "مكي ثقة لين».

<sup>(</sup>٤) كذا نقله ابن أبي حاتم في الجرح: (٦/ ١٢٦) ولم أره في تاريخ الدوري المطبوع .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي (١١٧٥) .

<sup>(</sup>٦) ضعفاء ابن شاهين (٣٥٧).

<sup>(</sup>٧) ضعفاء النسائي (٥٨) .

<sup>(</sup>٨) الكامل (٥/ ٢٣) .

<sup>(</sup>٩) ضعفاء ابن الجوزي (٢٤٨٥) .

وقال ابن حبان في كتاب «الثقات»: عمر بن عطاء بن وراز ابن أبي الخوار يروي عن أبي سلمة: روى عنه ابن جريج (١) كذا جمع بينهما والصواب التفرقة، والله تعالى أعلم .

وقال ابن خلفون: ليس هو بالقوى عندهم .

وذكره يعقوب في "باب من يرغب عن الرواية عنهم، وكنت أسمع أصحابنا يضعفونهم" (٢)

٤٠٢٦ \_ (مد ت ص) عمسر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المدنى، وهو الأصغر .

قال أبو بكر الجعابي: ثنا محمد بن القاسم ثنا عباد ثنا يحيى بن الحسين ابن زيد عن أبيه عن عمر بن علي، أنه كان إذا باع بمزية فوضعوا حط عنهم، وإذا انقلبوا عوضهم وإذا كان فيهم رجل رضي قبل قول وعوضه وإذا لم يكن رضى استحلفه وعوضه .

وصحح أبو علي الطوسي حديثه، وكذلك الحاكم .

ولما ذكره ابن سعد في السطبقة الثالثة من أهل المدينة قال: ولسد علياً وإبراهيم وخديجة وجبّة وحبّة وحبّة وعبدة (٣)

وذكره خليفة بن خياط في الطبقة الرابعة من أهل المدينة (٤) وزعم المزي أن ابن حبان حبان ذكره في كتاب «الثقات» وهو يؤكد لك أنه ما كان ينقل من أصل فالذي في «الثقات»: يروى عن أبيه روى عنه ابن أخيه جعفر بن محمد

<sup>(</sup>١) الثقات (٧/ ١٨٠) ووقع في المطبوع منه: «ابن وراد» كذا بالدال .

<sup>(</sup>٢) المعرفة (٣/٤٤) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات (٥/ ٣٢٤) .

<sup>(</sup>٤) طبقات خليفة (ص: ٢٥٨) .

بن علي يخطئ (١) كذا في غير ما نسخه من كتاب «الثقات» . عمر بن على بن أبي طالب الأكبر .

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى [ق ٢٠١/أ] من أهل المدينة. قال: وقد روى عمر الحديث، وكان من ولده عدة يـحدَّث عنهم، وقال في موضع آخر: عمر الأكبر بن عــلي ورقية بنت علي وأمهما الصــهباء، وهي أم حبيب بنت ربيعة ابن بحير بن العبد بن علقمة بن الحارث بن عتبة بن سعد بن زهير بن جشم ابن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل، وكانت سبية أصابها خالد حيث أغار على بني تغلب بناحية عين التمر، كذا ذكره المزي، والذي في كتاب «الـطبقات» في الطبقة الأولى في موضع واحد من غير تفرقة بين كـ لامه: عمر الأكبر بن علي بن أبي طالب بـن عبد المطلب بن هاشم أمه الصهباء، وهي أم حبيب بنت ربيعة فذكر نسبها الذي ذكره المزي إلى آخر كلامه ثم قال: فولد عمر محمداً وأم موسى وأم حبيب، وأمهم أسماء بنت عقيل بن أبي طالب وقد روى عمر الحديث إلى آخر كلامه (٢) فهذا كما ترى التفرقة التي ذكره عنه المزي بين القولين غير صحيحة، والله أعلم . وقال ابن حبان في كتاب «الثقات»: أمه أم النجوم بنت جندب بن عمرو<sup>(٣)</sup>. وفي كتــاب الزبير: كان عمــر آخر ولد علي، وقــدم مع أبان بن عثمــان على الوليد بن عبد الملك، يسأله أن يوليه صدقة أبيه على بن أبي طالب، وكان يليها يومئذ ابن أخيه الحسن بن الحسن بن علي، فعرض عليه الوليد الصلة وقضاء الدين فقال: لا حاجة لي إلى ذلك، إنما جئت لصدقة أبي أنا أولى بها فاكتب

<sup>(</sup>۱) الثقات (۷/ ۱۸۰) والمعروف روایــته عن جعفر بن محمد بــن علمي، لا أنه یروی عنه.

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٥/ ١١٧) .

<sup>(</sup>٣) الثقات (١٤٦/٥) وأشار محققه أن ذكر أمه ليس في كل النسخ .

لي في ولايتها، فكتب له الوليد رقعة فيها أبيات الربيع بن أبي الحقيق وقيل: هي لابن الأشرف:

وأنصت السامع للقائسل يقص بحكم عادل فاضل نلط دين الحسق بالباطل فنحمل الدهر مع الحامل [ق ٢٠١/ب]

أنا إذا ما ليت دواعي الهوى واضطرع القوم بألبابهم لا نجعل الباطل حقاً ولا نخاف أن تسفه أحلامنا

ثم دفع الرقعة إلى أبان وقال: ادفعها إليه، وأعلمه أني لا أدخل على ولد فاطمة بنت رسول الله ﷺ غيرهم، فانصرف عمر غضبان ولم يقبل له صلة.

وذكر عمر بن على أنه ولد لأبيه بعد ما استخلف عمر بن الخطاب فقال له أبي على: يا أمير المؤمنين ولد لي الليلة غلام فقال: هبه لي. قال: هو كذلك قال: قد سميته عمر ونحلته غلامي مؤرقاً قال: فله الآن ولد كثير يتبع.

٤٠٢٨ - (ع) عمسر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي أبو حفص البصري مولى ثقيف ووالد محمد وعاصم وعم محمد بن أبي بكر المقدمي .

ذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب «الثقات» وقال: مات سنة تسعين ومائة وقد قيل: سنة اثنتين وتسعين ومائة

وفي كتـاب حرب عن أبي عبد الله: كـان عمر بن علـي كثير التدلـيس وكان عاقلاً حسن الهيئة .

وفي قول المزي \_ تبعاً لما في «الكمال»\_: قال البخاري: مات سنة تسعين ومائة نظر؛ لأن البخاري لم يقله إلا نقلاً عن ابن أخيه محمد بن أبي بكر كذا هو مبين في تاريخه (٢)

<sup>(</sup>١) الثقات (٧/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٦/ ١٨٠) .

وفي "تاريخ واسط": روى عنه عمر بن صالح بن زياد (١) .

ولما ذكره خليـفة بن خياط في الطبقة الستاسعة قال: توفي سنة تــسع وثمانين ومائة (٢) .

وفي سنة تسع وثمانين ومائة ذكر وفاته فيها ابن قانع .

وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات» (13) .

وقال الساجي: صدوق ثقة كان يدلس قال أحمد بن حنبل: كان رجلاً صالحاً عفيفاً فاضلاً عاقلاً ثقة، لا بأس به ذم لتدليسه .

ولما ذكره العقيلي في كتاب «الجرح والتعديل» قال: أثنى عليه أحمد بن حنبل (٥) .

وقال ابن عدي: له أحاديث حسان (٢) .

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» قــال: كان عاقلاً صالحاً عفيفاً فاضلاً صاحب سنة وخير وكان عثمانياً، وثقه ابن صالح وغيره، وتوفي في جمادي الأولى سنة تسعين .

# ٤٠٢٩ ـ عمر بن فروخ أبو حفص العبدي القتاب .

 $^{(v)}$ د أبو حفص بن شاهين في كتاب «الثقات»  $^{(v)}$  .

<sup>(</sup>١) تاريخ واسط (ص: ١٥٩) وفيه: [زيادة] بدلاً من: [زياد] .

<sup>(</sup>٢) طبقات خليفة (ص: ٢٢٥) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة (ص: ٣٠٤) .

<sup>(</sup>٤) ثقات ابن شاهين (٦٩٦) .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي (١١٧٤) نقلاً عن ابنه عبد الله وزاد: وقال كان يدلس .

<sup>(</sup>٢) الكامل (٥/٢٤).

<sup>(</sup>۷) ثقات ابن شاهین (۷۱٤) .

#### ٤٠٣٠ - (بخ ٤) عمر بن الفضل السلمي ويقال: الحرشي .

قال البخاري في تاريخه: روى عن كعب بن جراد<sup>(۱)</sup>.

وذكره ابن شاهين في «الثقات» (٢)، وخرج الحاكم حديثه في «صحيحه».

٤٠٣١ ـ (بخ د) عمر بن قيس الماصر أبو الصباح بن أبي مسلم الكوفي مولى ثقيف ويقال: العجلى .

قال البخاري في «تاريخه الكبير»: عمر بن قيس الماصر يقال: مولى ثقيف قال لي أحمد بن إسحاق عن أشهل: ثنا ابن عون عن عمر بن قيس الماصر عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أو شراحيل، وقال ابن مثنى: ثنا معاذ ثنا ابن عون حدثني عمر بن قيس وقال بعضهم: عمرو بن قيس ولا يصح وقال ابن طهمان: [عمر] (٦) بن قيس خاصمت آل شريح في برذون وقال شعبة عن عمرو بن قيس مولى الأشعث خاصمت إلى شريح في برذون [ق۲ ٢/ أ] قال أبو عبد الله: والصحيح: عمر بن قيس .

وفي "تاريخ أصبهان" لأبي نعيم الحافظ ـ الذي أوهم المزي نقل كلامه بذكر لفظة عشر بها فيما أرى ـ: وكان عمر بن قيس الماصر وعبد العزيز بن قيس الماصر ـ يعني أخاه ـ ممن خرجا مع القراء على الحجاج بن يوسف، لما أخرجهم ابن الأشعث فلما هرم ابن الأشعث هرب عبدالعزين إلى أصبهان (٥).

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٦/ ١٨٥) .

<sup>(</sup>۲) ثقات ابن شاهین (۷۲۳) .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل والذي في التاريخ: [عمرو] .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا انتهت الترجمة في التاريخ الكبير (٦/١٨٧) وما سيذكره المصنف بعد .

<sup>(</sup>٥) تاريخ أصبهان (٢/ ٣٢٤) ترجمة: يونس بن حبيب بن عبد القاهر بن عبد العزيز ابن قيس الماصر .

وفي «الضعفاء» لابن شاهين قال عثمان بن أبي شيبة: عمر بن قيس الماصر: ضعيف في الحديث مرجئ (١)

وذكر في «الثقات» قال أحمد بن صالح ـ يعني المصري ـ: وعمر بن قيس ثقة ليس فيه شك، وإنما طعن فيه من قبل الغلط وهو لا بأس به (٢) .

ولما ذكره ابن خــلفون في كتاب «الثقــات» قال: يقال: عمرو بن قــيس وعمر الماصر .

# ٤٠٣٢ ـ (ق) عمر بن قيس المكي أبو حفص المعروف «بسندل» أخو حمد.

ذكره محمد بن سعد في الطبقة الشالثة من المكيين وقال: كان فيه بذاء وتسرُّع إلى الناس، فأمسكوا عن حديثه وألقوه، وهو ضعيف، وحديثه ليس بشئ. قال ابن سعد: وهو الذي عبث بمالك ـ رحمه الله تعالى ـ فقال: الشيخ مرة يخطئ، ومرة لا يصيب، وذلك عند والي مكة، فقال له مالك: هكذا الناس، وإنما تغفَّل الشيخ فبلغ مالكاً فقال: لا أكلمه أبداً ".

وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: متروك الحديث (٤) .

وفي كتاب ابن الجوزي عن أبي الفتح الأزدي والدارقطني: متروك الحديث (٥).

وفي «علل الـدارقطني»: ضعيف وقـال ابن حبان في كتـاب «الثقات»(١) وأبو

<sup>(</sup>١) ضعفاء ابن شاهين (٣٦٣) .

<sup>(</sup>٢) ثقات ابن شاهين (٧٢٧) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات (٥/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٦/ ١٢٩) رواية أبي طالب، وقد ذكر ذلك المزي عنه .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن الجوزي (٢٤٩٤) .

<sup>(</sup>٦) الثقات (٧/ ١٨١) ترجمة الذي قبله «الماصر».

زرعة الدمشقي في «تاريخ دمشق»، وابن الجارود مثله .

وقال الحربي في كتاب «العلل» تأليفه: كان فيه تسرع إلى الناس فأمسكوا عنه وألقوه .

وقال ابن معين: حدثني من سأل عبد الرحمن بن مهدي عنه فقال: ضعيف الحديث (١) .

وفي رواية أبي طالب عن أحمد: كان له لسان، وقال ابن صاعد: قد روى عنه شعبة وإن كان غيره أوثق منه (٢) .

وقال الخليلي في «الإرشاد»: لا يحتج به؛ لأنهم ضعَّفوه. قال على بن المديني: ذكر مالك بن أنس حميد الأعرج فوثقه، ثم قال: أخوه أخوه وضعَّفه (٣).

وقال أبو القاسم البغوي: في حديثه لين وقال أبو أحمد الجرجاني: وعامة ما يرويه لا يتابع عليه وهو ضعيف بإجماع لم يشك أحد فيه، وقال مالك فيه: ذاك الكذاب (١٠).

وذكره البرقي في «باب من كان الغالب عليه الضعف في حديثه وقد ترك بعض أهل العلم بالحديث الرواية عنه». وقال البزار في كتاب «السنن» تأليفه: ضعيف الحديث روى. [ق٢٠٢/ب] عن عطاء وغيره أحاديث مناكير كأنه شه متروك.

وفي كتاب «الجرح والمتعديل» للنسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال التمان مثله .

ولما ذكره أبو العرب في جملة الضعفاء قال: قال لي مالك بن عيسى: هو

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (٦/ ١٢٩) من رواية ابن أبي خيثمة .

<sup>(</sup>٢) نقل ذلك كله ابن عدي في الكامل (٦/٥) ولم يشر المصنف للنقل منه .

<sup>(</sup>٣) الإرشاد (١/ ٣٣١ ـ ٣٣٢) .

<sup>(</sup>٤) الكامل (٥/ ٨ - ٧) والجملة الأخيرة ليست فيه .

ضعیف جداً. وقال فیه مالک: هو المسکین، یستحل شرب الخندریس، فوضعه الله تعالی إلی یوم القیامة .

وذكره أبو جعفر العقيلي<sup>(١)</sup> وأبو القاسم البلخي وأبو حفص بـن شاهين في جملة الضعفاء<sup>(٢)</sup> .

وفي "تاريخ المستجالي": قال أحمد بن حنبل: كانت فيه جرأة، ثنا العباس الرياشي عن الأصمعي قال: سئل عمر بن قيس سندل عن رجلين شربا شراباً فسكر أحدهما، ولم يسكر الآخر فقال: يضرب الذي سكر حداً والذي لم يسكر حدين، قالوا: ولم ؟ قال: لأن نصه مقبر .

وعن علي بن المديني قال: تنازع عمر بن قيس ومالك في مسألة، فقال لمالك: أنت مرة تخطئ ومرة لا تصيب فقال: مالك كذلك الناس، فلما علم بعد قال: لو علمت أن حميداً الأعرج أخو هذا ما حملت عنه شيئاً.

وكان مصعب بن عبد الله يقول: كان يحدث بالمدينة يقول: أنزل الله بك ما أنزل بسندل، كان يرى لقرشي فتحول مولى لبني فزارة، وذلك أنه كان مولى أم هاشم بنت منظور امرأة عبد الله بن الزبير، فمات ولدها من عبدالله، فرجع ولاؤه إلى بني فزارة وقال مصعب: وأقبل ياسين الزيات على عمر بن قيس فقيل له: يا أبا حفص هذا ياسين الزيات فقال سندل: إن كان يس فأنا كهيعص، فإنها أطول حروفاً.

وقال الساجي: ضعيف الحديث جداً يحدث عن عطاء بن أبي رباح بأحاديث بواطيل لا تُحفظ عنه وكان عطاء يستشقله، وقال أحمد بن حنبل: كان صاحب مزاح كان يقول: قاضيكم يا أهل العراق يجيز شهادة الهرّ، يقول إذا

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي (١١٨١) .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن شاهين (٣٤٦).

قرت واستقرت عنده (۱) قال أحمد: حج هارون ومالك أيضاً فيدعى هارون مالكاً وعمر بن قيس فسألهما عن شئ من أمر الحج فاختلفا فتيناظرا وجعلا يحتجان [ق ٣٠٢/أ] فقال عمر لمالك: أنت أحياناً تخطئ وأحياناً لا تصيب فقال: كذلك الناس، فلما خرج مالك أتى على بن قتيل، فأخبره بما قال عمر فغضب وقال: ذاك الكذاب، ولما بلغ عمر قول مالك: أنا من ذي أصبح قال: أنا من ذي أمسى .

وقال أبو داود الطيالسي: سمعت عمر بن قيس يفتي أن الدرهم بالدرهم لا بأس به قال: فقلت له: إن أبا الجوزاء حدث عن ابن عباس أنه رجع عن هذا فأقبل على وقال: أحدثك عن عطاء وتحدثني عن أبي الجوزاء وأبي البستان.

وعن الأصمعي قال: قال سندل لمالك: ما أعجب أهل العراق تحدثهم عن الطيبين أولاد الطيبين عن سالم بن عبد الله وعروة والقاسم وابن المسيّب وخارجة، وعبيد الله بن عبد الله ويجيئوننا بالشعبي والنخعي وأبي الجوزاء أسماء المقاتلين المهارشين، ولو كان الشعبي عندنا لشعب لنا القدر، ولو كان النخعي عندنا لنخع لنا الشاة، ولو كان عندنا أبو الجوزاء لأكلناه بالتمر (٢).

وفي «تاريخ البخــاري»: قال ابن معين: هو مولى منظــور بن سيار الفزاري، قال ــ يعني أبا عبد الله ــ: والمعروف أنه مولى بني أسد بن عبد العزى<sup>(٣)</sup> .

وفي «ألقـاب الشيرازي»: لما قـال له مالك: كـذلك الناس قال: لا ولـكنك وحدك قال: فهم مالك بترك حديث حميد بن قيس من أجل ذلك .

وذكر ابن عدي عن أحمد بن حنبل: قال سندل: ذهبت بي السفالة وذهبت

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وفي ضعفاء العقيلي (١١٨١): إذا استبطرت ودرت وجعل يتبسم.

<sup>(</sup>٢) نقله العقيلي في ضعفائه (١١٨١) بسنده عن الأصمعي .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٦/ ١٨٧) .

بمالك في النبالة كان طلبي وطلبه واحداً ورجالي ورجاله واحداً (١) .

# ٤٠٣٣ ـ (خ م د ت ص ق) عمـر بن كثير بن أفلح المدني مولى أبي أيوب الأنصاري .

ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة فقال: كان ثقة له أحاديث $\binom{(Y)}{}$  .

وفي تاريخ محمد بن إسماعيل: وروى عثمان بن حكيم فقال: ثنا محمد بن أفلح مولى أبي أيوب عن أسامة، قال أبو عبد الله: محمد بن أفلح كان عمه (٣).

وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين، كأنه لم يصح عنده لقيه للصحابة (٤).

وقال على بن المديني<sup>(ه)</sup> وأحمد بن صالح العجلي: ثقة ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» قال: وثقه ابن عبدالرحيم وغيره [ف٢٠٢/ب] .

### ٤٠٣٤ ـ (م د س) عمر بن مالك الشُّرْعَبِيُّ المعافري المصري .

كذا ذكره المزي، والـشرعبي أنــى يجتمع مــع المعافري، والأول حــميري والثانــي كهلاني، الأول قول شــاذ قاله الهجــري [ ] ذلك أنه

قال: هو معافر بن كشيغ بن ذي خطبان بن بولان بن ردمان بن قيس بن معاوية بن جشم الحميري، وشرعب هو ابن سهل بن زيد بن عمرو ابن قيس

<sup>(</sup>١) الكامل (٥/٦).

<sup>(</sup>٢) الطبقات \_ الجزء المتمم: (٢٠٦) .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير: (٦/ ١٨٨) وليس فيه: قال أبو عبد الله: محمد . . . . . .

<sup>(</sup>٤) الثقات (٧/ ١٦٦) .

<sup>(</sup>٥) لم يذكر أين قــال ذلك ابن المديني، ولم أجده في «سؤالات ابــن أبي شيبة» ولا في جزء «العلل» المطبوع .

بن معاوية بن جشم، ولهذا إن ابن يـونس لم ينـسبه إلا شرعـبياً لم يـذكر المعافري في ورد ولا صدر .

وخرج ابن حبان حديثه في «صحيحه» وكذا أبو عوانة الإسفراييني، والدارمي .

وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات» وقال: وثقه أحمد بن صالح يعني المصري (١) .

#### ٤٠٣٥ ـ عمر بن المثنى الأشجعي الرقى .

قال المزي: ذكره أبو عروبة في الطبقة الثالثة من أهل الجزيـرة انتهى . آ<sup>(۲)</sup>

أبو عروبة قال في كتاب «الطبقات»: أهل الرقة يسمونه الزيات، ثنا محمد بن معدان ثنا العلاء ابن هلال سمعت عمر بن المثنى قال: كنت بالقدس فرأيت عطاء الخراساني ـ الحديث، فقلت للعلاء إن أبا جعفر من قبل حدثنا بهذا الحديث عن عمر بن عبيد عن عمر بن المثنى قال العلاء إن عمر بن عبيد أقام بالرقة ثلاثين سنة فمن هنا كتب عمر بن مثنى .

<sup>(٣)</sup>[

٤٠٣٦ ـ عمر بن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف .

قال البخاري في «تاريخه»: هو أخو جبير وسعيد ومعاذ وبعضهم سمع محمد بن كعب قوله .

1

<sup>(</sup>١) ثقات ابن شاهين (٧١٧) .

<sup>(</sup>٢) غير واضح بالأصل .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين لحق غير واضح بالأصل بمقدار سطرين ونصف.

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» قال وثقه [ابن نمير](١) .

٤٠٣٧ ـ (خ س) عمــر بن محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي أبو حفص الكوفي المعروف بابن التل أخو جعفر .

قال مسلمة في كتاب «الصلة»: صدوق ثقة أنبا عنه ابن المحاملي .

وخرج ابن خزيمة حديثه في «صحيحه»، والحاكم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق الرافقي عنه .

وفى «الزهرة»: روى عنه البخاري ثلاثة أحاديث .

وفي «سؤالات الحاكم» عن أبي الحسن الدارقطني: ثقة (٢) . [ق٢/٢.أ].

٤٠٣٨ = (خ م د س ق) عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي مدني نزل عسقلان أخو زيد وعاصم وواقد وأبي بكر.

قال عباس عن يحيى: عمر بن محمد بن زيد بن عمر هو الذي يروى عنه أبو عاصم، وعمر بن حمزة بن عبد الله يروى عنه أبو أسامة وأبو مروان وعمر بن حمزة أضعفهما (٣).

وقال ابن عدي: هو في جملة من يكتب حديثه (١٤) .

وقال خليفة بن خياط وذكره في الطبقة السادسة: مات أبو بكر بعد الهزيمة وأخوه عمر بن محمد بعده بقليل (٥) .

ولما ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» قال: بقى حتى كتب عنه العراقيون (٦٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أثبته استظهاراً .

<sup>(</sup>٢) سؤالات الحاكم (٤٠٤) .

<sup>(</sup>٣) سؤالات الدوري (٢٠٢٦)، (٢٠٢٧).

<sup>(</sup>٤) الكامل (٥/ ٢١) .

<sup>(</sup>٥) طبقات خليفة (ص: ٢٦٩) .

<sup>(</sup>٦) الثقات (٧/ ١٦٥) .

وفي ذكر المزي أن خروج محمد بن عبد الله كان سنة خمس وأربعين ومائة وقتل سنة خمسين ومائة نظر، لاجتماع أهل السير والتاريخ قاطبة أن محمداً قتل قبل إبراهيم أخيه وكلاهما قـتل في سنة خمس وأربعين ومائة وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات» (۱)

وقال النسائي: ليس به بأس<sup>(۲)</sup>، وذكره أبن خلفون في كتاب «الثقات» وقال: قال ابن عبد الرحميم: ليس به بأس. قال ووثـقه أحمـد بن حنبـل، وابن صالح، والبرقي، وأبو داود، والبزار، وابن معين، زاد أبو حاتم: صدوق.

#### ٤٠٣٩ \_ (م د س) عمر بن محمد بن المنكدر القرشي التيمي المدني .

قال ابن حبان في كتــاب «الثقات» [وقال] (٣): كان من العــباد: مات في قرآن قرئ عليه رحمه الله تعالى (٤)

وخرج أبو عوانة حديثه في «صحيحه»، وكذلك أبو عبد الله الحاكم .

وفي «تاريخ البخاري»: قال ابن عيينة: رأيت عمر مع أبيه (٥).

وفي «الطبقات»: أمه أم ولد أبو اشتراها بأليفي درهم بعثت بها إليه عائشة رضي الله عنمها وهو أخو عبيد الملك وعبد الله والمنكدر ويوسف وإبراهيم وداود (١٦).

وفي «الأنساب» للبلاذري: أتى رجل مال فقال: دلوني على رجل بأهل المدينة أدفع إليه هذا المال فدل على عمر بن محمد بن المنكدر فلم يقبل المال

<sup>(</sup>١) ثقات ابن شاهين (٦٩٤) .

<sup>(</sup>٢) قد ذكر ذلك المزى .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل كررها والصواب حذفها .

<sup>(</sup>٤) الثقات (٧/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٦/ ١٩٢) .

<sup>(</sup>٦) الطبقات الجزء المتمم (٧٢) ـ ترجمة أبيه .

فدل على أخيه إبرهيم فلم يقبله، فدل على أخيه محمد فلم يقبله، فقال الرجل يا أهل المدينة إن استطعم أن يلدكم كلكم المنكدر فافعلوا قال البلاذري: بنو المنكدر كلهم دين خير.

وقال ابن حزم في «الجمهرة»: والنبهاء الفضلاء محمد وأبو بكر وعمر بنوا المنكدر [ ](١) .

وذكره الأونبي في كتاب «الثقات»

٤٠٤٠ ـ (دس) عمر بن المرقَّع بن صيفي بن رباح بن الربيع التميمي الأسيَّدي الكوفي .

ذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات»(٢) وقال ابن القطان: لا بأس به .

٤٠٤١ ـ (دس ق) عمسر بن مُعتّب ويقال ابن أبي معتّب المدنى .

قال البخاري: عمر بن [معتب]<sup>(۳)</sup> وقال هشام وشيبان عن يحيى بن أبي كثير عن [عمرو]<sup>(۱)</sup>، وقال عبد الرزاق عن معمر [وكان يخلط فيه]<sup>(۱)</sup> وفرق بينه وبين عمر بن أبي [مُعتب]<sup>(۱)</sup> سمع حصين بن أوس روى عنه محمد بن أبي يحيى<sup>(۱)</sup> وكذا فعله ابن أبي حاتم عن أبيه ولكنه قال: ابن أبي مغيث<sup>(۱)</sup> كذا

<sup>(</sup>١) بتر في الأصل بمقدار نصف سطر .

<sup>(</sup>۲) ثقات ابن شاهین (۷۲۲) .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل والذي في التاريخ الكبير (٦/ ٢٩٢): [مغيث] .

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل والسبخاري ذكر في هذا السند عن يحيى: [عروة] ثم ذكـر بعده في سند يحيى بن صالح عن معاوية عن يحيى: [عمرو] .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ليس في التاريخ ومكانه فيه: [عن يحيى عن عمرو] .

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وفي التاريخ: [مغيث] .

<sup>(</sup>۷) التاريخ الكبير (٦/ ١٩٢ ـ ١٩٣) .

<sup>(</sup>٨) الجوح (٦/ ١٣٢ ـ ١٣٧) .

رأيته بخط ابن الحراز وغيره فينظر .

وقال الأمير أبو نصر بن ماكولا: منكر الحديث<sup>(١)</sup> .

وذكره ابن حبان البستى في كتاب «الثقات»(٢) .

وذكره العقيلي، وأبو بشر الدولابي، وأبو العرب في «جملة الضعفاء» [ق٤٠/ ب] .

زاد العقيلي: ويقال عمرو بن أبي معتب<sup>(٣)</sup>.

٤٠٤٢ ـ (س) عمر بن ميمون بن بحر بن سعد بن الرمَّاح البلخي أبو على قاضي بلخ والد عبد الله بن عمر قاضى نيسابور .

قال الحاكم في «تاريخ بلده»: روى عن سعيد بن أبي عروبة وكان أصله من بلخ وسكن نيسابور وولد له ابنه عبد الله بها .

وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات»<sup>(؛)</sup> . أ

وفي قول المزي: كان فيه يعني «الكمال»: مات سنة إحدى وتسعين ومائة، والصواب: سبعين نظر؛ لأني نظرت عدة نسخ من كتاب الكمال أحدها بخط أبي أسحاق الصريفيني وأخرى بخط أحمد المقدسي الحافظين فوجدته سبعين على الصواب.

ولما ذكره الأونبي في كتاب «الثقات» قال: غمزه بعضهم .

ولما خرج أبو عيسى والطوسي حديثه في «الصلاة على الراحلة» استغرباه وقد أفردت للكلام على حديثه جزءًا .

<sup>(</sup>١) إكمال ابن ماكولا (٧/ ٢٨١) .

<sup>(</sup>٢) الثقات (٧/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي (١١٨٨) والذي فيه: [ويقال عمر بن أبي مغيث] بدون واو في الأولى وبثاء مثلثة في الثانية .

<sup>(</sup>٤) ثقات ابن شاهين (٢٠٧) .

وقال ابن ماكولا: قال المستغفري: عمر بن السرماح يعني بتخفيف الميم وضم الراء ولم يقل عمن روى قال: وأخشى أن لا يكون ضبط وأنه أراد عمر بن ميمون بن الرماح يعني قاضي بلخ وهو بفتح الراء وتشديد الميم أخو خالد بن ميمون بن الرماح (۱).

٤٠٤٣ - (خ م د س ق) عمسر بن نافع القرشي المدني مولى ابن عمر أخو عبد الله وأبى بكر .

ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال الواقدي: مات فسي ولاية أبي جعفر وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث ولا يحتجمون بحديثه كذا ذكره المزي وفيه نظر في مواضع .

الأول: ابن حبان لما ذكره في كتاب «الثقات» قام بوظيفة الوفاة (٢)، وكذلك ابن سعد لما ذكره في الطبقة الخامسة لم يغادر حرفاً (٣)، وهو النظر الثاني .

الثالث: أن محمد بن عمر لم يذكر له وفاة في كتاب «الطبقات» إنما نقلوا وفاته عن ابن سعد وإن كنا نعلم أن ابن سعد إنما مادته الواقدي .

وفي كتاب ابن الجارود: ليس بشئ وقال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: هو عندي مثل العمري<sup>(۱)</sup> قال أبو داود: هو عندي فوق العمري .

وفي قول المزي: \_ ومن خط المهندس مجوداً \_ عن ابن عيينة قال لي زياد بن سعد: أتينا عمر بن نافع الخبر إلى آخره نظر؛ لسقوط حين بين زياد وقوله أتينا (٥) وبه ينتظم على ما في «تاريخ البخاري» وابن أبي حاتم وغيرهما قال

<sup>(</sup>١) إكمال ابن ماكولا (٤/ ١٠٠ ـ ١٠١) .

<sup>(</sup>٢) الثقات (٧/ ١٧١) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الجزء المتمم (٣٤١) .

<sup>(</sup>٤) الذي وجدته في سؤالات أبي داود (١٤٣): سمعت أحمد قال: عمر بـن نافع مولى ابن عمر كان من الثقات .

<sup>(</sup>٥) هي مثبتة في المطبوع من تهذيب الكمال .

سفيان: قال لي زياد [ق ٢٠٥/] حين أتسينا عمر بن نافع هذا أحفظ ولد نافع.

وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات»(١)

وقال ابن عدي: لا بأس به <sup>(۲)</sup> وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» .

#### ٤٠٤٤ \_ عمر بن نافع الثقفي.

قال أبو الفتح الأزدي فيما ذكره ابن الجوزي: ليس هو مولى ابن عمر وقال يحيى بن معين: ليس به بأس<sup>(۲)</sup> انتهى كلامه وفيه نظر؛ لأن ابن معين قال هذا في مولى ابن عمر فيما ذكره عباس عنه (٤).

وذكره \_ أعنى الثقفي هذا \_ ابن حبان في كتاب «الثقات» <sup>(ه)</sup>

وكذلك ابن شاهين (١)، وأبو العرب، والساجي، والبلخي في «كتاب الضعفاء» وأشار ابن خلفون إليه وزعم أنه كوفي وفرق بينه وبين مولى ابن عمر وكذا من قبله .

٥٤٠٤ \_ (د) عمر بن نبهان العبدي ويقال [العنزي] (٧) ويقال الدرى بصرى خال محمد بن بكر .

قال البخاري: لا يتابع في حديثه كذا ذكره المزي وفيه نظر ؛ لأن البخاري

<sup>(</sup>١) المذكور في ثقات ابن شاهين (٧٠٤) عمر بن نافع الثقفي حدث عن وكيع .

<sup>(</sup>٢) الكامل (٥/٢٤).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي (٢٥١٢) والـذي فيه عن ابن معين: ليس حديثه بشئ وقال مرة: ليس به بأس .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الدوري (٤٥٤)، (٥٥٩) .

<sup>(</sup>٥) الثقات (٥/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٦) ابن شاهين ذكره في الثقات (٤ ٧) وفي الضعفاء (٣٥١) .

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل والذي في المطبوع من تهذيب الكمال: [الغُبريُّ] .

لم يقل هذا إلا نقلاً عن الفلاس بيانه قوله في «تاريخه الكبير»: حدثني عمرو بن علي ثنا سلم بن قتيبة ثنا عمر بن نسبهان العنبري سمع سلاماً أبا عيسى قال: عمرو بن علي يقال له الدري لا يتابع في حديثه (١).

وفي «تاريخ عباس» عن ابن معين: ليس بشئ (٢) وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف .

#### ٤٠٤٦ ـ عمر بن نبهان حجازي يروى عن أبي ثعلبة الأشجعي .

قال البخاري: لا أدري من عـمر ولا أبو ثعلبة وخرج الحاكـم حديثه في «مستدركه» وكذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل في «مسنده» .

#### ٤٠٤٧ ـ (ق س) عمر بن نبيه الكعبى الخزاعي حجازي .

خرج أبو عوانة حديثه في «صحيحه»، وكذلك أبو محمد الدارمي، وابن الجارود .

وذكره ابن شاهين<sup>(٣)</sup> وابن خلفون في كتاب «الثقات» وكذلك أبو حاتم بن حبان وعرَّفه هو والبخاري بأنه من أهل المدينة (٤).

وفي «التمييز» للنسائي: ليس به بأس وقال ابسن المديني شيخ ثـقة كان ابن حرملة يروى عنه .

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير (۲۰۲/٦ ـ ۲۰۳) والمتتبع لكلام البخاري يعلم أن هذه طريقته في ذكر الكلام من قولـه دون استئناف بقول: قلت ويؤكد هذا أن الـبخاري قاله في الأوسط (۲/۱۰۱) ونقله عنه العـقيلي: (۱۱۹۰) وابن عدي (۵/۳۲) دون ذكر لعمرو بن على .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٦/ ١٣٨) وقد ذكر ذلك المزي .

<sup>(</sup>٣) ثقات ابن شاهين (٦٩٢) .

<sup>(</sup>٤) الثقات (٧/ ١٨٥) والتاريخ الكبير (٦/ ٢٠١) .

٤٠٤٨ ـ (ق) عمر بن هارون بن يريد بن جابر بن سلمة الثقفي مولاهم أبو حفص البلخي .

قال ابن حبان: يروى عن الثقات المعضلات ويدعى شيوحاً لم يرهم (١) . وقال أبو الحسن الدارقطني: ضعيف (٢)

وقـال [ق٥٠//ب] الحاكـم وأبو سـعيــد الـنقـاش: روى عن ابـن جريــج والأوزاعي أحاديث مناكير .

ولما خرج الحاكم حديث أم سلمة في البسملة من حديث خالد بن خداش عن عمر بن هارون قال: عمر أصل في السنة وإنما أخرجته شاهدا ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي كتاب «البسملة» تأليفه عن أبي بكر ابن إسحاق الصغاني عن خالد عنه وقال أبو شامة في كتاب «البسملة»: هذا حديث صحيح

وقال صالح بن محمد: كان كذاباً .

والحديث الذي رواه: «الشفعة في كل شئ» باطل، وقال السطرطوشي: في كتاب البيوع: هو كذاب، وقال البيهقي: ليس بالقوي

وقال الخليلي: ينفرد بأحاديث عن سفيان وغيره لكن الأجلاء رووا عنه من أهل خراسان وغيرها وروى عن ابن جريج حديثاً لا يتابع عليه [مسنداً] عن داود بن أبي عاصم عن ابن مسعود وإنما رواه أصحاب ابن جريج عن بعض التابعين (٣).

وفي كتاب «الضعفاء» لابن الجارود: ليس بشئ وقال أحمد العجلي: ضعيف وقال ابن التبان: ليس بثقة وذكره أبو العرب، والبخاري، والعقيلي<sup>(٤)</sup>، وابن

المجروحين (۲/ ۹۰).

<sup>(</sup>٢) ضعفاء الدارقطني (٣٦٨) .

<sup>(</sup>٣) الإرشاد (٣/ ٩٢٦).

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي (١١٩٢).

شاهين (۱) والبلخي، والدولابي، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب بن شيبة وأبو إسحاق الحربي، وأبو على الطوسي في جملة الضعفاء وقال الساجي: حدثني أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر فيما كتب إلي قال: ثنا محمود بن غيلان قال: سمعت وكيعاً وسئل عن عمر بن هارون فقال: رحمه الله تعالى بات عندنا ليلة، وقال ابن معين: ليس بشئ سمعت أبا كامل الجحدري ومحمود بن موسى يحدثان عنه بمناكير يطول ذكرها.

وفي «تاريخ نيسابور» قال أبو عبدالله: كان من أهل السنة والذابين عن أهلها.

وفي قول المزي: ذكره خليفة بن خياط في الطبقة الخامسة من أهل خراسان نـظـر .

لم يـذكر في كتــاب الطبقــات لأهل خراســان طبقة وأنــى ذكر عمر هــذا في الخامسة من أهل الجزيرة<sup>(٢)</sup> فينظر والله تعالى أعلم .

وفي كتاب القراب: أنبا أبو مقاتل [ ] يعقوب بن إسلحاق ثنا داود بن الحسن ثنا عبدالله:

### ٤٠٤٩ - (ت) عمر بن هشام القبطي أو اللقيطي .

قال ابن المواق في كلامه على كتاب «الوهم والإيهام»: ابن هـشام من مشايخ أبي داود المجهـولين ولا أعلم حدث عنه غير وقد ظنـه بعض المؤلفين صاحب مظالم المري وليس هو والله تعالى أعلم .

٤٠٥٠ - عمر بن يزيد السياري أبو حفص الصفَّار بصري نزل الشغر .

[ق7 · ٢/ أ] ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال: مستقيم الحديث

<sup>(</sup>۱) ضعفاء ابن شاهین (۳٦٤) .

<sup>(</sup>٢) بل إن خليفة ذكر طبقة خامسة لأهل خراسان وذكره فيها: (ص: ٣٢٤) ولم يذكره في أهل الجزيرة .

كذا ذكره المزي وقد أغفل منه \_ إن كان رآه \_ شيئاً عرى كتابه منه جملة وهو: مات سنة بضع وأربعين ومائتين (١) وخرج حديثه في «صحيحه» عن الحسن بن سفيان عنه .

وقال مسلمة: روى عنه بـقى ـ يعـني ـ ولا يـروى إلا عن ثقـة عنده كـما أسلفناه.

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: لا بأس به<sup>(۲)</sup> .

١ ٥٠٥ \_ (ع) عمر بن يونس بن القاسم الحنفي أبو حفص اليمامي .

قال المزي: ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» لم يزد شيئاً وكأنه نقله من غير أصل إذ لو كان كذلك لوجد فيه يتقى حديثه من رواية أحمد بن محمد ابن عمر بن يونس اليمامي ابن ابنه هذا لأنه يقلب الأخبار (٣).

وخرج حديثه في «صحيحه» من رواية ابن قـتيبة عن بندار عنــه وابن خزيمة عن بندار عنه والحاكم عن الأرقم عن محمد بن سنان القزاز عنه .

وقال البزار في كتاب «السنن» تأليفه: ثقة .

وفي كتاب الصريفيني \_ ومن خطه \_: مات باليمامة منصرفه من الحج وكان حج في هذه السنة سنة ست ومائتين وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» .

#### 

<sup>(</sup>١) الثقات (٨/٢٤٤) .

<sup>(</sup>٢) سؤالات السلمي (٢١٤) والذي فيها: عمر بن يزيد النيسابوري. ولم يزد في تعريفه بشئ فلعلها تصحيف من السياري .

<sup>(</sup>٣) الثقات (٨/ ٤٤٥) .

# من اسمــه عـَـمــرو

#### ٤٠٥٢ ـ (د) عمرو بن أبان بن عثمان بن عفان .

روى عن جابر بن عبد الله كذا ذكره المنزي ولما ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» قال: روى عن جابر بن عبد الله أن أبا بكر نيط برسول الله ﷺ وأن عمر نيط بأبي، بكر فلا أدري أسمع منه أم لا(١)، وخرج حديثه في «صحيحه» وكذلك النيسابوري أبو عبد الله .

٤٠٥٣ \_ (٤) عمرو بن الأحوص الجُشمي والد سُليمان بن عمرو له صحبة.

قال ابن حبان في كتاب «الصحابة» وابن أبي خيثمة في «تاريخه»: عمرو بن الأحوص الأزدي والد سليمان (٢) .

وقال أبو أحمد العسكري: ذكر بعضهم أنه أنصاري .

وقال ابن عبد البر: عمرو بن الأحوص بن جعفر بن كلاب الجُشمي الكلابي اختلف في نسبه يقال: إنه شهد [ق ٢٠٦/ب] حجة الوداع مع أمه وامرأته وحديثه في الخطبة عن النبي عَلَيْ صحيح (٣) انتهى كلامه وفيه نظر من حيث أن الأحوص بن جعفر بن كلاب نسب معروف إلى كلاب ولكن ليس في آبائه من يسمى جُشماً، ولا فيما بعد كلاب أيضاً اللهم إلا أن يكون حالف جُشماً، والله تعالى أعلم .

ولما ذكره محمد بن سعد في طبقات الكوفيين قال: عمرو بن الأحوص وهو

<sup>(</sup>٢) الثقات (٧/ ٢١٦) .

<sup>(</sup>٣) الثقات (٣/ ٢٧٨) .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (٢/ ٥٢٣) .

أبو سليمان، وأم سليمان أم جندب الأزدية النبي روت عن النبي ﷺ: «حصى الجمار مثل حصى الخذف» (١)

وفي "معجم الطبراني الكبير": عمرو بن الأحوص أبو سليمان التيمي (٢).

٤٠٥٤ ـ (س) عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري له صحبة .

قال أبو عمر: هو أخو عبد المطلب بن هاشم لأمه سلمى النجارية، ومحال أن يرى هذا عن النبي ﷺ ثم يروى عن خزيمة بن ثابت وعساه يكون حفيداً لعمرو بن أحيحة فنسب إلى جده (٣) انتهى .

وقال المرزباني في «معجمه»: عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأوسي مخضرم أنشد له أبو محيصة في خطبة الحسن بن على بن أبي طالب:

حسن الخير إنه لعلى قام بيننا مقام تام خطيب

٤٠٥٥ ـ (م ٤) عمرو بن أخطب بن رفاعة أبو زيد الأنصاري الأعرج
 من بني الحارث بن الخزرج ويقال من بني عمرو بن عامر . إخوة الأوس .

غزا مع النبي عَلَيْ ثلاث عشرة غزوة يروى عنه أبو قلابة وبلغ مائة سنة ونيفاً وما في رأسه ولحيته إلا نبذ من شعر أبيض كذا ذكره المنوي. وفي «تاريخ البخاري»: قال ابن أبي الأسود: ثنا عبد الصمد عن شعبة عن تميم بن حويص سمعت أبا زيد قال: غزوت مع النبي عَلَيْ ستاً أو سبعاً وفي «معجم الطبراني»: ثنا معاذ بن المثنى ثنا على بن عثمان اللاحقي ثنا القاسم بن الفضل عن معاوية بن قرة عن أبي زيد الأنصاري أنه غزا مع النبي عَلَيْ سبع (ه) غزوات .

<sup>(</sup>١) الطبقات (٦/ ٦٠) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (١٧/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (٢/ ٤٩٦) .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (٦/ ٣٠٩) .

<sup>(</sup>٥) الذي في المطبوع من المعجم (٢٩/١٧): «تسع» .

ثنا الحسن التستري ثنا يحيى الحماني ثنا عبد الوارث بن سعيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ويد الأنصاري الحديث، وثنا مسدد ثنا إسماعيل بن إبراهيم أنبا خالد عن أبي قلابة عن رجل من قومه أحسبه عمرو بن بُجدان - عن أبي زيد الحديث (۱) انتهى . لم أر أحداً نص على سماع أبي قلابة منه فيحتاج المزي إلى سلف صالح - يعني - وإلا مجرد روايته عنه لا تقضي له بالسماع لاسيما مع وجود الواسطة بينهما في غير ما حديث ووجدنا أبا حاتم الرازي قد نص على عدم سماعه منه [ق ٢٠٢/أ] قال ابنه في «المراسيل»: قال أبي : أبو قلابة لم يسمع من أبي زيد عمرو بن أخطب بينهما عمرو بن بجدان (۱)

وقال العسكري: أبو زيد الأعرج عمرو بن أخطب وقيل: سعد بن أوس.

وقال ابن الكلبي: هـو عمرو بن عـزرة بن أخطب بـن محمود بـن رفاعة، وغيره يقول: محـمود بن بشر بن عبدالله بن الضيف بـن أحمد بن عدي بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن عامر وهـو من ولد الفطيون الذي كان ملكاً في زمانه، ومن ولده: عزرة وعلى ومحمد .

ثنا أبو يعلي يعقوب بن إسحاق ثنا بندار ثنا أبو عاصم ثنا عزرة بن ثابت ثنا علماء ثنا أبو زيد عمرو بن أخطب قال: مسح رسول الله ﷺ بيده على وجهي ودعا لي. قال عزرة: وإنه عاش عشرين ومائة سنة وليس في رأسه إلا شعيرات بيض.

وقال الطبراني: ثنا الحسن المعمري ثنا ابن أبي عاصم ثنا أبي ثنا عزرة ثنا علباء ثنا أبو زيد قال: مسح النبي ﷺ وجهي ودعا لي بالجسال قال عزرة: فأخبرني بعض أهله أنه بلغ مائة وسبعاً وستين سنة وليس في رأسه ولحيته إلا نبذات من شعر أبيض .

وفي رواية أبي نهيك عن أبي زيد: ورأيته وقد أتت عليه مائة وستون سنة

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٢٩/١٧ ـ ٣٠) .

<sup>(</sup>٢) المراسيل (١٦٩) .

وما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء<sup>(١)</sup> .

وفي «الطبقات» لابن سعد: لعمرو بن أخطب [نسخة تنسب] إليه بالبصرة (۱۰). وجزم خليفة في «البطبقات» والبرقي في «تاريخه» وابن قانع بأن أبا زيد الأعرج اسمه عمرو بن أخطب بن رفاعة بن محمود بن بشر بن عبد الله بن الضيف، وقال خليفة: روى أحاديث (۱۳) . زاد البرقي: روى عنه عبد الله بن عبد العزيز القرشي .

وفي قول المزي: وهو جد أبي زيد الأنصاري نظر؛ لما ذكره هو في نسب أبي زيد. الصواب: أنه سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن أبي زيد بن قيس والله [ق ٢٠٧/ب] تعالى أعلم.

٤٠٥٦ \_ (خ م د س ق) عمرو بن الأسود العنسي ويقال الهمداني أبو عياض. ويقال: أبو عبد الرحمن الشامي وهو عمير والد حكيم بن عمير وجد الأحوص بن حكيم بن عمير.

وذكر في «الكني» أن إسمه قيس بن ثعلبة، وعن ابن أبي حاتم: مسلم بن نذير انتهى .

ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال: من عباد أهل الشام وزهادهم وكان يقسم عملى الله تعالى في بره وكان إذا خرج من بيته وضع يمينه على شماله مخافة الخيلاء<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١٧/ ٢٨ ـ ٢٩) .

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٧/ ٢٨) والذي فيها كما ذكر المزي: [مسجد ينسب] لا كما ذكر المزي: [السجة تنسب] المصنف: [نسخة تنسب] .

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة (ص: ١٠٤) .

<sup>(</sup>٤) الثقات (٥/ ١٧١) .

ولما ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الشام قال: كان ثقة قاليل الحديث سأل أبا الدرداء عن طعام أهل الكتاب وروى عن معاذ (١) .

وقال أبو أحمد الحاكم: أبو عياض، ويقال: أبو عبد السرحمن عمرو بن الأسود ويقال: قيس بن ثعلبة العنسي، أنبا محمد بن سليمان ثنا محمد بن إسماعيل قال: قالي لي على \_ يعني ابن عبد الله \_: إذا لم يكن اسم أبي عياض: قيس بن ثعلبة فلا أدري وقال غيره: هو عمرو بن الأسود. حدثني إبراهيم بن موسى ثنا أحمد وهو ابن بشير ثنا مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد ثنا أبو عياض في خلافة معاوية .

وقال أبو عمر في «الاستغناء»: أبو عياض عمرو بن الأسود الكوفي، وقيل اسمه: قيس بن ثعلبة، وقيل اسمه: ميسرة والأول أكثر، كان من فقهاء التابعين وكبارهم، أجمعوا على أنه من العلماء الثقات مات في خلافة معاوية روى عنه عبد ربه (٢).

وفي «تاريخ» ابن أبي خيشمة عن مجاهد قال: ما رأيت بعد ابن عباس أعلم من أبي عياض .

وقال مسلم: وقيل اسمه قيس بن ثعلبة .

وقال أبو موسى المديني في كتاب «الصحابة» تأليفه: عمرو بن الأسود العنسي ذكره ابن أبي عاصم يعني في الصحابة .

قال أبو موسى وليس هـو بصحابي ولكنه يروى عن الصحـابة. والتابعين ثم قال: وعمرو بن الأسود ذكره سعيد. الـقرشي في الصحابة ولا أدري هو هذا يعني الأول. أم غيره حديثه: «خيار أئمة قريش خيار أئمة الناس».

<sup>(</sup>١) الطبقات (٧/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) الاستغناء (١٠٠٨) .

وزعم ابن فتحون أن كليهما من الصحابة عمرو بن الأسود بن عامر، وعمرو بن الأسود والله تعالى أعلم .

وزعم المزي أن عمر قال: من أراد أن ينظر إلى هدي النبي ﷺ فلمينظر إلى عمرو بن الأسود فإن كان كذلك فقد أغفل ذكر البغوي الذي نقل منه هذا في جملةالصحابة.

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب الثقات كناه أبا محمد قال: وقيل أبو عياض وقيل: أبو عبد الرحمن السكوني. قال: وهو مشهور بكنيته واختلف في اسمه فقيل: عمرو بن الأسود، وقيل: اسمه قيس بن ثعلبة وقال مجاهد: قال: ما رأيت أحداً من الناس بعد ابن عباس أفقه، وفي موضع آخر: أعلم من أبى عياض.

٤٠٥٧ ـ (ع) عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبد بن ناشرة بن كعب بن جدي بن ضمرة بن بكر أبو أمية الضمرى .

قال البرقى: جاء عنه نحو من عشرة أحاديث .

وقال ابن حبان: عمرو بن أمية بسن [حُرثان] بن عبدالله بن  $[\bar{\delta}, 1]$  إياس بن ناشرة بن كعب بن ضمرة عداده في أهل الحجاز .

وفي كتاب «الصحابة» لأبي عيسى: حجازي .

وفي «الطبقات» لابن سعد: بعثه رسول الله ﷺ ومعه رجل آخر سرية إلى مكة وبعثه إلى النجاشي في زواج أم حبيبة وتسيير من بقي من أصحابه ﷺ (٢)

وفي «الطبقات» لخليفة: عـمرو بن أمية بن خـويلد بن ناشرة بـن كعب بن جدي بن ضمرة (٣).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وفي نسخة من الثقات (٣/ ٢٧٢) كما أشار محققه وفي الأخرى: [جوران] .

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٤/ ٢٤٩) .

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة (ص: ٣١) .

وقال البغوي: سكن المدينة، وفي كتاب العسكري: وروى بعضهم عن أمية بن عمرو الضمري، وبكر بن أمية الضمري أخو عمرو بن أمية له صحبة.

وقال ابن عبـد البر: كان من رجال العرب نجـدة وجرأة وكان رسول الله ﷺ يَنْظِيُّو يَبِعِثُهُ فِي أَمُورهُ ١٠٠٠ .

وقال أبو نعيم الحافظ: بعثه ﷺ عيناً وحده إلى قريش فحمل خبيباً من خشبته، وبعثه وكيلاً ورسولاً إلى النجاشي وهو مهاجري قديم الإسلام من مهاجرة الحبشة ثم هاجر إلى المدينة وخالف قريشاً توفى أيام معاوية قبل الستن (٢).

وفي كتاب ابن الأثير: مات آخر أيام معاوية<sup>(٣)</sup> .

وفي الصحابة: ـ

#### ٤٠٥٨ \_ عمرو بن أمية بن الحارث بن أسد بن عبد العُزى .

هاجر إلى أرض الحبشة ومات بها رضي الله عنه ذكره ابن عبد البر(؛).

#### ٥٠٥٩ \_ وعمرو بن أمية الدوسي .

أورده جعفر المستغفري قاله أبو موسى (۵)، ذكرناهما للتمييز  $[\bar{\sigma}^{(1)}, \gamma]^{(*)}$ .

<sup>(</sup>١) الاستعاب (٢/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>۲) معرفة الصحابة (٤/ ١٩٩٣).

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة (٣٨٦٢) .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٢/ ٩٧) .

<sup>(</sup>٥) ذكر ذلك ابن الأثير في الأسد: (٣٨٦٣).

<sup>(\*)</sup> آخر الجزء السابع والثمانين من كتاب "إكسمال تهذيب الكمال، والحمد لله المتعال والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله وصحبه خير صحب وآل وحسبنا الله ونعم الوكيل يتلوه في الثامن والثمانين عمرو بن أوس .

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ على سيدنا سيد البشر أجمعين محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

### ٤٠٦٠ - (ع) عمرو بن أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي الطائفي .

روى عن أبيه أوس وروى عنه عثمان بن عبد الله بن أوس وعمرو بن دينار. وقال البخاري: مات قبل سعيد بن جبير كذا ذكره المزي وفيه نظر من حيث أن البخاري إنما قاله نقلاً بيانه: ما ذكره في «تاريخه»: عمرو بن أوس الثقفي مات قبل سعيد بن جبير قاله لنا أبو نعيم (۱)

ولما ذكره أبو نعيم الأصبهاني في جملة الصحابة قال: عمرو بن أوس الثقفي نزل الطائف قدم على رسول الله ﷺ روى عنه ابنه عثمان وقيل عن عثمان ابن عبد الله بن أوس عن عمرو بن أوس عن أبيه والصواب عمرو بن أوس عن أبيه أبيه (٢).

وزعم ابن الأثير أن ابن منده ذكره في الصحابة وقال: روى الوليد بن مسلم عن عبد الله بن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن أوس عن أبيه قال: قدمت على رسول الله ﷺ في وفد ثقيف. الحديث (٢٠).

وقال ابن قانع: ثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن عبد الواهب ثنا محمد بن مسلم عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن عمرو بن أوس عمه أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله: "رجل بين غيظين" الحديث (١٤).

قال أبو القاسم في «الكبير»: عمرو بن أوس الثقفي ثنا عبدان ثنا الجراح ثنا الحسن بن عنبسة ثنا على بن هاشم عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله عليه عن قطع السدر». الحديث.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٦/ ٣١٤) .

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة (٤/ ٢٠٢١).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة (٣٨٦٥).

<sup>(</sup>٤) معجم الصحابة (٧١٩).

وثنا ورد بن أحمد ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبدالله بن عبدالله عبدالرحمن بن يعلي الطائفي عن عمرو بن أوس عن أبيه قال: قدمت على النبي علي في وفد ثقيف. . . الحديث، ثم قال هكذا رواه الوليد عن عبدالله بن عبدالرحمن عن عثمان بن عمرو عنه أبيه [ق ٩٠٢/أ] وخالفه وكيع، وقران بن تمام وغيرها فرووه عن عبدالله بن عبدالرحمن عن عثمان ابن عبدالله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة (١) .

وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» وقال: كان من علماء التابعين، ومسلم في الأولى من الطائفيين

وفي الرواه جماعة يقال لكل واحد منهم عمرو بن أوس :\_

### ٤٠٦١ ـ عمرو بن أوس بن عتيك الأنصاري الأوسي .

شهد أحداً والخندق وما بعد ذلك وقـتل يـوم جسر أبـي عبيـد. ذكره العسكرى.

#### ٤٠٦٢ \_ وعمرو بن أوس.

عن أبيه وابن رزين العقيلي روى عنه النعمان بن سالم في كتاب ابن خزيمة والبُستى .

#### ٤٠٦٣ ـ وعمرو بن أوس الأنصاري .

عن سعيد بن أبي عروبة روى عنه جندل ابن والق في «مستدرك» الحاكم، ذكرناهم للتمييز .

# ٤٠٦٤ ـ (٤) عسرو بن بجدان العامري الفقعسي ـ حديثه في البصريين.

كذا ذكره المزي تابعاً صاحب «الكمال» وفيه نظر؛ لأن فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة ليس من

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١٧/ ٤١ ـ ٤٢) .

عامر في ورد ولا صدر على هذا جماعة أهـل النسب لا أعلم عنهم في ذلك خلافاً .

وقال أحمد بن صالح العجلي: بصري تابعي ثقة<sup>(١)</sup>

وقال عبدالله بن أحمد: سألت أبي فقلت: عمرو بن بجدان معروف؟ فقال: لا.

وخرج حديثه أبو على الطوسي، وأبو عيسى، وحكما عليه بالحُسن والصحّة . ولما خرجه ابن حبان في "صحيحه" من حديث خالد عن أبي قلابة عنه قال: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به خالد وذكر حديث الثوري عن أيوب وخالد، وقال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه إذ لم يجدا لعمرو راوياً غير أبي قلابة وهذا مما شرطت فيه وتبينت أنهما قد أخرجا مثل هذا في مواضع من الكتابين .

وقال فيه الجوزقاني في كتابه «الموضوعات»: هذا حديث صحيح وقال أبو داود في كتاب «التفرد»: الذي تفرد به من هذا الحديث أنه جعل له أنه [ق٠٠٢/ب] يصيب أهله انتهى كلامه وليس جيدا لأنا قد ذكرنا في كتابنا «الإعلام» أن جماعة من الصحابة رووه بهذا اللفظ التفرد اللهم إلا أن يريد التفرد بالنسبة إلى حديث أبي ذر بغير الاصطلاح الحديثي والله تعالى أعلم .

وقال أبو الحسن ابن القطان: لا تعرف لعمرو حال وحديثه هذا ضعيف لاشك فيه وفي «تاريخ البخاري»، وكتباب ابن أبي حاتم (٢): وقال بعضهم: ابن محجن وفي «علل ابن أبي حاتم»: عمرو بن محجل أو محجن، وقال أبو زرعة: هذا خطأ وقال البخاري: محجن وهو وهم (٣).

وفي كتاب «الفـصل للوصل المدرج في النـقل» للحافظ أبي بكـر البغدادي:

<sup>(</sup>١) ثقات العجلي (١٣٦٧) .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٦/ ٢٢٢) .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٦/ ٣١٧) .

عمرو بن محجن أو محجل وقيل أيضاً: عن محجن أو عن أبي محجن (١) . وفي كتاب «الوهم والإيـهام»: ومنهم من يقول أبو قلابـة عن رجاء بن عامر ومنهم من يقول عن أبي قلابة أن رجلاً من بني قشير .

وقال ابن حبان: عداده في أهل البصرة (٢)، ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات».

#### ٤٠٦٥ \_ (ق) عمرو بن بكر بن تميم السكسكى الشامى .

قال أبو عبدالله الجاكم: يروى عن ابن جريج وابن أبي عبلة مناكير وعن غيرهما من الثقات وليس نحمل فيها إلا عليه، وقال أبو سعيد النقاش: يروى عن إبراهيم وابن جريج مناكير .

وقال أبو جعفر العقيلي: حديثه غير محفوظ<sup>(٣)</sup> وقال الساجي: ضعيف.

ومن خط المهندس كذا ضبطه عن الشيخ وأتقنه روى عن ابن أبي عبلة وابنة جريج (١) وهو وهم لا شبك فيه وكأنه من الكاتب والصواب: وابسن جريج والله تعالى أعلم .

وفي كتاب الصريفيني ومن خطه: روى عنه ابنه أحمد بن عمرو بن بكر. وفي كتاب «أولاد المحدثين» لابن مروديه: روى ـ يـعني ـ عمرو بن أبي بكر بن أبى مريم .

وفي سياق المزي قول الشاعر يعني الحصين بن القعقاع:

هم السَّمْنَ والسَّنُوت لا آلت فيهم وهم يمنعون جارهم أن يقردا وتفسيره السنوت: بالشبث أو العسل الذي في زقاق السمن مقتصراً على ذلك نظر في موضعين: الأول: المحفوظ في هذا الشعر: لا ألس بالسين المهملة

<sup>(</sup>١) الفصل للوصل (٢/ ٩٣٤) .

<sup>(</sup>٢) الثقات (٥/ ١٧٢) .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي (١٢٦٤) .

<sup>(</sup>٤) الذي في المطبوع من تهذيب الكمال [ابن] .

على ذلك جماعة اللغويين وفسروه: بالخيانة .

الثاني: قال ابن سيده: السنوت الرب وقيل الكمون يمانيه، وقيل الرازيانج وقيل السبث قال وقوله:

هم السمن والسنوت .

فسَّره يعقوب: بـأنه الكمون وفسَّره ابن الأعرابي بأنـه [ق ٢١٠] نبت شيبه بالكمون والسنُّوت لغة فيه عن كراع (١) .

وفي «جامع القران» قال بعض الرواة: هو في هذا البيت التمر .

وفي كتاب «النبات» لأبي حنيفة الدينوري: ويقال يعني هو هنا السنط .

٤٠٦٦ \_ (خ س ق) عمرو بن تغلب النمري ويقال: العبدي من البحرين

قال ابن حبان: خرج إلى النبي ﷺ مهاجراً سكن البصرة. قال رسول الله ﷺ: «إني أعطي السرجل والذي أحب إلى من الذي أعطي، أعطي أقواماً لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواماً إلى ما جعل الله تعالى في قلوبهم من الخير منهم عمرو بن تغلب» (٢).

وقال البغوي: سكن البصرة وروى عن النبي ﷺ أحاديث .

وقال البخاري: يُعد في البصريين (٣).

وفي قول المزي: روى عنه الحسن ولم يرو عنه غيره فيما قاله غير واحد وقال وقال ابن عبد البر: روى عنه الحسن والحكم بن الأعرج موهماً تفرد أبي عمر بهذا ولو نيظر كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي الني هو بيد صغار الطلبة لوجد فيه: روى عنه الحسن والحكم بن الأعرج<sup>(٥)</sup> ولعلم أن أبا

<sup>(</sup>١) نقل ذلك كله ابن منظور في اللسان مادة: سنت .

<sup>(</sup>٢) الثقات (٣/ ٢٦٩) .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٦/ ٤٠٣) .

<sup>(</sup>٤) الجرح (٦/ ٢٢٢).

عمر لم يقله من نفسه وإنما قاله نقلاً والله تعالى أعلم .

٤٠٦٧ - (فق) عمسرو بن ثابت بن هرمز البكري مولاهم أبو محمد ويقال أبو ثابت الكوفي وهو عمرو بن أبي المقدام الحداد .

قال محمد بن سعد: ليس هو عندهم في الحديث بشئ ومنهم من لا يكتب حديثه لضعف ورأيه. وكان متشيعاً مفرطاً وتوفي في خلافة هارون ذكره في الخامسة من أهل الكوفة (۱) وفي كتاب ابن الجارود: ليس بثقة ولا بمأمون وليس بشئ وفي موضع آخر: ليس بالقوى عندهم .

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالـقوي عنـدهم (٢) ، وفي مـوضـع آخـر [ق · ٢١/ب]: حديثه ليس بالمستقيم .

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ترك ابن المبارك حديثه (٣) ، قال أبى: كان يشتم أو يلعن عثمان .

ولما ذكره العقيلي في جملة «الضعفاء» قال: قال يحيى: لا يكتب حديثه (٤٠).

وقال الساجي: مــذموم كان يقدم علياً عــلى الشيخين وينال مــن عثمان رضي الله عنهم .

ولما ذكره ابن شاهين في جملة «الضعفاء» قال: قال ابن المبارك: دعوا حديثه (٥).

<sup>(</sup>١) الطبقات (٦/ ٣٨٣) .

<sup>(</sup>٢) كنى أبي أحمد (ق: ٤٥) .

<sup>(</sup>٣) الذي في الجرح (٦/ ٣٢٣) نقل عبد الله هذا عن الحسن بن عيسى - كما نقله المزي - لا عن أبيه .

<sup>(</sup>٤) هي في المطبوع من ضعفاء العقـيلي (١٢٦٨) [لا يكذب في حديثه] من رواية ابن صالح وهي خلاف نقل الدوري عنه: لا يكتب حديثه .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن شاهين (٤٤٧) .

وقال العجلى: واهي الحديث شديد التشيع غالياً فيه .

وذكره أبو السعرب في جمسلة «الضعفاء»، وقال ابن قانسع: مات سنة اثسنتين وسبعين ومائة وقال الهيثم بن عدي في كتاب «الطبقات» في الطبقة الخامسة: توفى فى أول خلافة هارون .

وقال البخاري: حدثني عباد هو ابن يعقوب قال: مات عمرو بن ثابت وهو ابن أبي المقدام سنة ثنتين وسبعين ومائة (١)، وفي «تاريخ» الـقراب عـن البخارى كذلك لم يغادر شيئاً.

وأغفل المزي أن أبا داود لما ذكر حديث حمنة في الاستحاضة عن زهير عن عبد الملك بن عمرو ثنا زهير عـن ابن عقيل قال ورواه عمرو بـن ثابت وهو رافضي خبيث غير ثقة عن ابن عقيل (٢).

#### ٤٠٦٨ \_ (ت ق) عمرو بن جابر الحضرمي أبو زرعة المصري .

قال أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر»: في رواية ضمام بن إسماعيل عنه نظر. وتوفي عمرو بعد العشرين ومائة .

وفي رواية الأثرم عن أحمد: ابن لهيعة يروى عنه أحاديث مناكير (٣) .

وذكره الساجي، والعقيلي (١٤)، وأبو العرب في جملة الضعفاء .

وقال السعدي: غير ثقة على جهل وحمق ينسب إليه لزيغه (٥)

<sup>(</sup>١) التاريخ الأوسط (٢/ ١٤٠) .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٢٨٧) وفسيه: [رجل سوء وكان صدوقاً في الحديث] بدلاً من: [خبيث غير ثقة] .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٦/ ٢٢٤) ونقله محقق تهذيب الكمال بإسقاط ابن لهيعة .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي (١٢٦٩) .

<sup>(</sup>٥) أحوال الرجال (٢٧١) وقد نقل المزي ذلك بدون: لزيعه .

وذكره البرقى في جملة الضعفاء المتشيعين وكانوا ثقات وذكره يعقوب بن سفيان في جملة «الشقات». وقال بعد كلام [هؤلاء \_ يعني ثقات المصريين الذين ذكرهم إلى عبد العزيز مليل \_ أوثق من أهل الكوفة وإن لم يكونوا أوثق فلا يقلون (١) ] .

# ٤٠٦٩ ـ (خ د ت ق) عمرو بن جارية اللخمي يقال: إنه عم عتبة بن أبي حكيم .

روى عن عروة بن محمد بن عمار، وأبي أمية الشعباني، روى عنه: أمية بن هند وعتبة بن أبي حكيم كذا ذكره المزي والبخاري جعل الراوي عن أبي أمية روى عنه عبتبة غير عمرو بن جارية الراوي عن عروة بن محمد بن عمار روى عنه أمية بن هند (٢) وكذا فصله أيضاً أبو حاتم الرازي فيما حكاه ابنه عنه (٣) [ق ٢١/أ] وتبعهما على التفرقة بينهما أبو نصر بن ماكولا وغيره فيحتاج من جمع بينهما إلى سلف صالح وما أخاله يوجد إلا أن يكون صاحب «الكمال» الذي يهذبه المزي والله تعالى أعلم .

#### ٤٠٧٠ \_ (س) عمرو بن جاوان التميمي السعدي البصري .

قال ابن معين: كلهم يقول عمر بن جاوان إلا [أبا عاصم] فإنه يقول: عمرو. كذا ذكره ألمزي ولم يتتبعه عليه ولو رأى «تاريخ» محمد بن إسماعيل لوجده قال: ثنا النفيلي ثنا هشيم ثنا حصين ثنا [عمرو] (٥) بن جاوان أحد بني

<sup>(</sup>۱) المعرفة (۲/ ٤٩٧ ـ ٤٩٨) ومــا بين المعقوفين غيــر واضح بالأصل أثبته اســتظهاراً منه.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٦/ ٣١٩) .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٦/ ٢٢٤) .

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل واضح والصواب: [أبا عوانة] كما في التهذيب وغيره .

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وعليه مدار كلام المصنف لكن الذي في المطبوع من التاريخ (١٤٦/٦): [عمر] .

سعد بن زید مناه

وخرج ابن حبان حديثه في التيمم في "صحيحه" . وزعم مسلم في "الطبقات" أنه لا يوقف على بلده

٤٠٧١ \_ (ق) عمرو بن جُرَاد التميمي السعدي جد عليلة .

خرج أبو عبد الله الحاكم حديثه في التيمسم في "صحيحه" وذكره أبو موسى في جملة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

## ٤٠٧٢ \_ (قد) عمرو بن [جُندب]<sup>(١)</sup> .

قال ابن أبي حاتم: عمرو بـن أبي جندب أبو عطية الهمـداني وكذا قاله مسلم في «الكني» وأبو داود وابن حبان

وقال البخاري في «تاريخه»: همداني نسبة أبو مالك روى عنه على بن الأقمر وأبو إسحاق وقال الأعمش: هو أبو عطية الوادعي ويقال: إسم أبي عطية مالك بن عامر وقال ابن حبان الذي نقل المزي عنه لفظه وأغفل: ويقال اسمه عمر بن [أبي جندب] ويقال: مالك بن [جندب] كان حياً في ولاية مصعب بن الزبير على العراق.

ولما ذكره أبو موسى المديني في كتاب «الصحابة» قال: عمرو بن جندب الوادعي أبو عطية أورده العسكري فقال: ثنا عمرو بن على ثنا يحيى بن سعيد ثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي عطية الوادعي قال: نظر النبي ويكاني إلى نساء في جنازة الحديث. ثم قال أبو موسى: هذا تابعي روى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما .

وقال الحاكم أبو أحمد: أبو عطية عمرو بن أبي جندب الهمداني الكوفي وقال الأعمش: هو أبو عطية الوادعي فقد روى

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والصواب: [أبي جندب] كما في التهذيب وغيره .

عن [ق77/ب] عائشة زوج النبي ﷺ روى عنه خيشة وعمارة بن عمير ولكني أرى أن عمرو بن جندب الهمداني هو الذي روى عنه أبو إسحاق السبيعي وعملي بن الأقمر الوادعي ولست أدري ممن سمع من الصحابة وهو مستشكل جداً.

وقال الحسين بن محمد: إن مالك بن عامر هو صاحب عمر وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم وهو الهمداني اللذي روى عنه عمارة بن عمير وخيثمة وابن سيرين وحكى عن عمرو بن علي أنه قال: أبو عطية الوادعي هو مالك بن عامر نسبه ابن سيرين في حديثه وقال الحسين بن محمد: عمرو ابن أبي جندب هو الذي روى عنه ابن الأقمر وحكاه عن أبي جعفر أحمد بن سعيد الدارمي ولو ظهرت رواية ابن الأقمر وأبي إسحاق عن صحابهما عمن رواه من الصحابة فهمنا التمييز بينهما والحكم في روايتهما لكني لست أعلم ذلك. وفي رواية ابن المديني عن يحيى بن زكريا عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية الوادعي قال: دخلت مع مسروق على عائشة وتابعه أبو معاوية. وفي حديث شعبة عن سليمان عن خيثمة عن أبي عطية قال: قلنا لعائشة. وتابعه جرير وعن الحسين بن محمد: أبو عطية عمرو بن أبي جندب. وقال الحسين أيضاً: مالك بن عامر الهمداني قال: جاءنا كتاب عمر سمع ابن الحسين أيضاً: مالك بن عامر الهمداني قال: جاءنا كتاب عمر سمع ابن مسعود وعائشة، روى عنه عمارة وخيثمة وابن سيرين .

وفي رواية الدوري عن يحيى: أبو عطية الوادعي عمرو بن أبي جندب.

وفي «كنى» النسائي: أبو عطية مالك بن أبي حمزة روى عنه عمارة بن عمير وأبو عطية عامر بن مالك، وقيل: هما واحد روى عنه محمد بن سيرين وأبو عطية: عمرو بن جندب الهمداني وقيل إسم أبي عطية: مالك .

وفي «الإستغناء» لأبي عمر في فصل «المصحابة»: أبو عطيمة الوادعي ذكره بعضهم في الصحابة ممن ترك المشام قيل اسمه مالك بن عامر وقال [ق٢١٢/أ] أبو بشر الدولابي عن عباس عن يحيى: أبو عطيمة الذي يروى

عنه ابن سيرين اسمه مالك بن عامر وأبو عطية الوادعي عمرو بن أبي جندب. وفي موضع آخر: أبو عطية الوادعي مالك بن عامر وهو الهمداني أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عمر قال: أبو عطية عمرو بن جندب ويقال: مالك بن عامر الهمداني من أصحاب عبد الله شهد مشاهد على وهلك في ولاية عبد الملك.

وفي الطبقة الأولى من أهل الكوفة من كتاب ابن سعد: أبو عطية الوادعي من همدان وأسمه مالك بن عامر روى عن عمر وعبد الله وتوفي بالكوفة في ولاية مصعب بن الزبير وكان ثقة له أحاديث وهو ابن أبي حمزة.

ولما ذكره الهيشم في الطبقة الأولى: سماه عمرو بن جندب وقال: توفي في ولاية مصعب همداني ثم وادعي .

وقال خليفة بن خياط في الطبقة الأولى أيضاً: ومالك بن عامر الوادعي من رهط مسروق بن الأجدع يكني أبا عطية مات سنة تسع وتسعين .

وفي الطبقة الأولى من كتاب مسلم بن الحجاج القشيري: وأبو عطية الوادعي مالك بن عامر وهو مالك بن أبي حمزة ثم ذكر بعد عدة تراجم عمرو بن أبي جندب وقال في «الكنى»: الذي زعم المزي أنه نقل من لفظه: أبو عطية مالك بن عامر الهمداني سمع ابن مسعود، وعائشة روى عنه: عمارة بن عمير، وخيثمة ثم قال: وأبو عطية عمرو بن أبي جندب الهمداني روى عنه علي بن الأقمر.

وقال عمران بن محمد بن عمران الهمداني في الطبقة الأولى من رجال همدان الكوفيين: وأبو عطية الوادعي بطن من همدان واسمه مالك بن عامر وهو ابن أبي حمزة الهمداني روى عن عمر وعبد الله بن مسعود .

وذكره ابن فتحون في جملة الصحابة المستدركين على أبي عمر بن عبد البر . وفي «التعريف بصحيح التاريخ»: وفيها ـ يعني سنة تسع وستين ـ مات أبو عطية مالك بن عامر الهمداني الكوفي .

وقال العسكري: أبو عطية الوادعي مالك بن عامر ويقال بن زبيد قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب وروى عن النبي عليه مرسلاً وروى عن ابن مسعود، روى عنه خيشمة وابن سيرين وعلى بن الأقمر وأبو عطية الشامي غير هذا يثبتون له صحبة .

وذكره ابن خلفون فى كتاب الثقات وقال: اختلفوا فى اسمه فقيل عمرو بن أبي [ ] وقيل: مالك بن عامر وقيل ابن أبي عامر وقيل مالك بن زبيد وهو مشكل جداً.

٤٠٧٣ ـ (ع) عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة، وهو المصطلق بن سعد بن كعب بن عمرو وهو خزاعة عداده في أهل الكوفة .

كذا ذكره المنزي وفي نظر سبقنا إلى التنبيه عليه الحافظ أبو محمد الرشاطي رحمه الله تعالى فإنبه لما ذكر قول الحافظ أبي عمر بن عبد البر [ق٢١٦/ب] جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب قال: هذا وهم إنما هو بن أبي ضرار بن عائذ فجاء به على الصواب.

وفى كتاب العسكري: عمرو بن الحارث بن أبي ضرار وقيل: الحارث بن ضرار حبيب بن عائذ قال: وقال في باب أخيها: عمرو بن الحارث بن أبي ضرار وقيل: بن سرار، وقيل: الحارث بن المصطلق بن أبي ضرار بن عائذ روى عنه أخوه عبد الله بن الحارث بن أبي ضرار وعبيد بن أبي الجعد أخو سالم بن أبي الجعد .

وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: هل له صحبة؟ قال: يدخل في المسند(١١) .

<sup>(</sup>١) الجوح (٦/ ٢٢٥).

وذكره أبو عروبة الحراني في الطبقة الثانية من كتاب «الصحابة» .

٤٠٧٤ - (ع) عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري مولاهم أبو أمية المصري .

قال أبو سعيد بن يونس: كان مولده في سنة ثلاث وتسعين وقال الخطيب وابن ماكولا: ولد سنة أربع زاد أبو نصر: بمصر. وقال يحيى بن بكير وابن يونس وغير واحد: مات سنة ثمان وأربعين ومائة. زاد أبو سعيد: في شوال كذا ذكره المزي وفيه نظر من حيث أن ابن يونس لم يذكر سنة ثلاث إنما ذكر سنة أربع فقط. على ذلك تضافرت نسخ «تاريخه».

الثاني: لم يقله أبو سعيد استبداداً إنما ذكر من قاله له فهو فيه راو .

الثالث: الذي قال إن ابن ماكولا زاده هو ثابت في كتاب ابن يونس.

الرابع: قـول يحيى أخل منه بقوله: ولـم يبلغ الستين بيان ذلـك قول ابن يونس: أفـتى عمرو وهو حيـنئذ شاب وتوفـي في شوال سنة ثمـان وأربعين ومائة وكان مولده بمصر سنة أربع وتسعين كـما حدثنا بوفاته ومولده أحمد بن محمد بن سلامة عن يحيى بن عثـمان بن صالح عن الحارث بن عبد الرحمن ابن عمرو بن الحارث.

وقال يحيى بن بكير: مات عمرو سنة ثمان وأربعين ومائة ولم يبلغ الستين . قال أبو سعيد: وكان عمرو مفتّناً في العلم .

وعن موسى بن سلمة [ق٢١٧/أ] قال: كان عمرو بن الحارث يخرج من منزله في جد الناس صفوفاً يسألونه منهم من يطلب الفقه ومنهم من يطلب الحديث ومنهم من يبتغي تعلم القرآن ومنهم من يطلب الشعر ومنهم من يطلب الفرائض ومنهم من يتعلم العربية ومنهم من يطلب الحساب فيُجيب كل رجل منهم عما سأل لا يتلعثم في شئ

وعن هارون بن عبدالله القاضي: لما ولي صالح بن علي مصر طلب مؤدباً لابنه الفضل فذكر له عمرو بن الحارث يُحسن المذهب والمعرفة بالقرآن والعلم فالزمه ابنه .

وعن يحيى بن أيوب قال: كنت أرى عمراً يدخل من باب المسجد وعليه إزاران لا يُساويان ثلث دينار ثم رأيته بعد يدخل في ثوبين ويمشي متزراً بأحدهما مرتدياً بالآخر يسحبه خلفه .

الخامس: ما ذكره عن أبي نصر بن ماكولا لـم يقله في كتابه إلا نقلاً عن ابن يونس صاحب «تاريخ مصر» والله تعالى أعلم .

وفي قول المزي عن خليفة: مات سنة تسع أو ثمان وأربعين نظر؛ لأن الذي في كتاب «الطبقات» نسختي التي كتبت عن موسى بن عمران عن خليفة: سبع أو ثمان (١) وهذا هو عادة المصنفين غالباً يذكرون السنين على الترتيب الوضعي والله تعالى أعلم على أن المزي إنما ظفر بهذه النقول فيما أرى من كتاب ابن عساكر. وفي نسختي من «التاريخ» كما ألفيته في كتاب «الطبقات».

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» قال: له معرفة بالفقه والحديث والكتابة والأدب وكان من أحسن الناس خطأ .

وقال ابن عبد البر: كان ثقة<sup>(٢)</sup> .

ولما ذكره البرقي في كتابه «رجال الموطأ» قال: كان من الرواة .

<sup>(</sup>١) طبقات خليفة (ص: ٢٩٦) .

<sup>(</sup>٢) الذي قاله في التمهيد (١٠/ ٢٦١): كان من أحفظ الناس وأرواهم للشعر وأبلغهم في رسالــة ١.هــ ولم يتــرجم له في الاستــغناء في أبــي أمية وإن كان قــاله ابن عبدالبر في غير هذين الكتابين فكان ينبغي على المصنف التنبيه على ذلك .

ولما ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» قال: مات سنة ثمان أو تسع وأربعين وكان من الحفاظ المتقنين وأهل السورع في الدين عداده في أهمل مصر وكان مؤ دباً (٢).

وفي «تاريخ» يعقوب بن سفيان: ولد سنة إحدى أو اثنتين وتسعين<sup>(٣)</sup>.

وفي «تاريخ» ابن قانع: مات سنة سبع ويقال سنة تسع وأربعين. ولما ذكره الهيثم في الطبقة الثالثة من أهل مصر قال: توفي زمن أبي جعفر في أوله .

وذكره ابن أبي عاصم [ق٢١٣/ب] في سنة سبع، وفي سنة ثمان.

وفي "تاريخ البخاري" فقال: مات سنة تسع وأربعين (١٤)، وفي "تاريخ القراب»: مات سنة ثمان .

وقال أبو حاتم الرازي: عمرو بن الحارث أحفظ وأتقن من ابن لهيعة<sup>(ه)</sup>.

٤٠٧٥ \_ (مد) عمرو بن الحباب أبو عثمان العلاف ويقال: الصباغ البصرى .

قال ابن ماكولا: قال بعض الرواة: إنه أخو زيد بن الحباب وهو وهم. كذا ذكره المزي ـ بـخط المهندس قراءة عـن الشيخ ـ ، والذي في كـتاب أبي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سطر مبتور في الأصل .

<sup>(</sup>٢) الثقات (٨/ ٢٢٨ ـ ٢٢٩) .

<sup>(</sup>٣) المعرفة (١٣٣/١) نقلاً عن يحيى بن بكير لا استقلالاً .

لا تنه عن خلق وتأت بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم

<sup>(3)</sup> الأوسط ( $^{7}$  ( $^{7}$  ) والذي فيه: يـقال: سنة تسع وأربعين ويقـال: سنة ثمان وأربعين .

<sup>(</sup>٥) الجوح (٢/٥/٦).

نصر بن ماكولا بعد هذا قلت: هو والـذي بعده ـ يعني الراوي عن عبدالملك بن هارون بن عنـترة ـ واحد [هذا هو أخو شباب وهـو بالفتح](١) والله تعالى أعلم. يعني بفتح الحاء المهملة؛ لأنه ذكر شباباً هذا في باب حباب بفتـح الحاء.

٤٠٧٦ ـ (د) عمرو بن أبي الحجاج ميسرة المنقري البصري والد أبي معمر المقعد .

كذا ذكره المزي. وفي كتاب ابن أبي حــاتم ــ الذي نقل المزي كلامه ولم يتثبت فيه ــ: والد أبي معمر البطــين أنبا عبد الله بن أحمد مما كتب إلى قال: قال أبي: عمرو بن الحجاج وقال بعضهم: عمرو بن أبي الحجاج (٢).

وفي "تاريخ البخاري": قال بعضهم: عمرو بن الحجاج ولا يصح (") وقال لنا أبو عاصم: عن ربعي عن عمرو بن الحجاج وبلغني أنه قال مرة أخرى: عمرو بن أبي الحجاج وحدثني أحمد بن سعيد ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد قال: سمع عمرو بن الحجاج هشام بن حسّان يحدث عن عمر الحديث .

وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات» (٤) .

وينبغي أن ينظر في قول المزي: ذكره ابن حبان في كتتاب «الثقات» فإني نظرت ثلاث نسخ فلم أر له ذكراً فيها<sup>(ه)</sup>، والله تعالى أعلم.

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: ثقة<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) إكمال ابن ماكولا (۱/۲) وما بين المعقبوفين جعله محققه الشيخ المعلمي -رحمه الله ـ في الهأمش وقال هي مضبب عليها وبين أن الناسخ أدرجهما في هذا الموضوع بدلاً من الصفحة المقابلة .

<sup>(</sup>٢) الجوح (٦/ ٢٦٢ \_ ٢٦٣) .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٦/ ٣٢٥) وما بعد ذلك ليس فيه .

<sup>(</sup>٤) ثقات ابن شاهين (٨٦٠) .

<sup>(</sup>٥) بل هو في الثقات (٨/ ٤٧٩) .

<sup>(</sup>٦) سؤالات البرقاني (٣٧٠) .

٢٠٧٧ ـ (ع) عمرو بن حُريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو سعيد القرشي الكوفي وأخو سعيد بن حريث .

قال ابن حبان في كتابه: معرفة الصحابة: ولد يوم بدر، ومات بمكة سنة خمس وثمانين، وكانت تحته بنت جرير [ق٢١٥أ] ابن عبدالله البجلي(١).

وفي كتاب السبرقي: ولد بعد بدر ذكر وكيع عن شريك عن أبسي إسحاق قال سمعت عمرو بن حريث يقول: كنت في بطن المرأة يوم بدر، روى عنه ستة أحاديث وله من السولد: عبد الله وجعفر وأروى وأم سلمة وعشمان وحريث وسليمان وأم عمرو ويحيى وخالد وأم السوليد وأم عبد الله وعن التاريخي قال أبو سفيان بن حرب: يا معشر قريش عليكم بالعراق عليكم [حنطي] به عمرو بن حريث.

وفي «طبقات ابن سعد»: أمه عمرة بنت هشام بن حذيم بن سعيد بن رئاب ابن سهم وله من الولد فذكر \_ زيادة عملى البرقي \_: أم بكير، وأم محمد، وسعيداً، والمغيرة، وهند، وأم عمرو السكبرى، وأم عمرو الصغرى، وأم بكر وعن فطر بن خليفة عن أبيه سمع عمرو بن حريث قال: انطلق بي إلى النبي وغن فطر بن خليفة عن أبيه سمع عمرو بن حريث قال: انطلق بي إلى النبي وأنا غلام شاب، فدعا لي بالبركة ومسح رأسي وخط لي داراً بالمدينة بقوس، ثم قال: «ألا أزيدك» وأمره عمر بن الخطاب أن يؤم النساء في شهر رمضان، وقال محمد بن عمر وغيره من العلماء: ثم تحول عمرو إلى الكوفة وابتنى بها داراً كبيرة قريباً من المسجد والسوق وولده بها، وشرف بالكوفة وأصاب مالاً عظيماً، وولى الكوفة لزياد بن أبي سفيان ولعبيد الله بن زياد .

قال ابن سعد: كان زياد إذا خرج إلى استخلف على الكوفة عمرو بن حريث (٢)

وفي كتــاب أبي عمر ابن عــبدالبر: رأى النبــي ﷺ ومسح رأسه وسمــع منه

<sup>(</sup>١) الثقات (٣/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) الطبقات \_ الطبقة الخامسة (١٩) .

وزعموا أنه أول قرشي اتخذ بالكوفة دارا، وكان له فيها قدر وشرف (١) . وقال العسكري: ولد في السنة الثالثة من الهجرة، وقبض النبي ﷺ وله ثماني سنين .

وفي كتاب البغوي: قال أبو إسحاق عن عمرو: شهدت القادسية مع أصحاب بدر .

وقال أبو نعيم الفضل: دفن هو وعمرو بن سلمة في يـوم واحد سنة خمس وثمانين .

وفي قول المزي: قال البخاري وغيره: توفي سنة خمس وثمانين نظر؛ لأن البخاري لم يقله إلا نقلاً عن أبي نعيم الدكيني، فينظر. وقال خليفة في غير ما موضع من الطبقات: مات سنة ثمان وسبعين (٢) .

وفي التاريخ: سنة ثمان وسبعين فيها قتل شريح بن هاني وعبد الله بن عباس ابن ربيعة مع ابن أبي بكرة بسجستان، وعمرو بن حريث المخزومي من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين (٣) .

وفي «معجم أبي القاسم الكبير»: قال أبو موسى هارون بن عبد الله: وتوفي النبي ﷺ ولعمرو اثنتا [ق٢١٥/ب] عشرة سنة. وروى عنه أبـو هاني حميد بن هاني الخولاني، وأبو عبيدة بن حذيفة، وعامر بن عبدالواحد .

وفي كتاب أبي نعيم الحافظ: حملت به أمه عام بدر (١) .

وفي كتـاب ابن الأثير: كان مـن أغنى أهل الكوفـة وكان هواه مع بنـي أمية

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٢/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٢) طبقات خليفة (ص: ١٢٦) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة (ص: ١٧٤) .

<sup>(</sup>٤) معرفة الصحابة (٤/ ٢٠٠١) .

وكانوا يميلون إليه ويثقون به وشهد القادسية وأبلى فيها<sup>(١)</sup>

ولما ذكره ابن أبي خيثمة في الأوسط قال: هذا المخزومي الذي يقال: إن له صحبة، وعمرو ب حريث البصري ليست له صحبة قاله يحيى وغيره، وقال ابن حبان عمرو بسن حريث بن عمارة من بني عذرة عن أبيه روى عنه سعيد المقبري ويزيد بن عبيد الهذلي، عداده في أهل المدينة، وهو الذي يروي عن عبدالملك ابن مروان الذي روى عنه معاوية بن صالح وليس هذا بعمرو بن حريث المخزومي ذاك له صحبة (۱)

وقال الزبير بن أبسي بكر في كتاب «نسب قريش»: عسمرو بن حريث هو أول قرشي بالكوفة مالاً كان اشترى من السائب بن الأقرع كنز النجدات فربح فيه مالاً عظيماً، ثم كان له بالكوفة بعد قدر وشرف وبها ولده .

4 · ٧٨ ع (مد س ق) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن حارثة بن عدي بن زيد بن ثعلبة بن زيد مناه بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأنصاري أبو الضحاك وقيل: أبو محمد .

كذا ذكره المزي، وفيه نظر من حيث إسقاطه غنماً بن مالك وجشم ولابد منه، والله تعالى أعلم .

وقال ابن سعد: أنبا محمد بن عمر أنبا محمد بن صالح عن موسى بن عمران قال: توفي رسول الله ﷺ وعامله على نجران عمرو بن حزم قال ابن عمر: وبقى حتى أدرك بيعة معاوية لابنه يزيد، ومات بعد ذلك بالمدينة .

وفي قول المزي: وقال الهيثم بن عدي: مات سنة إحدى وخمسين، نظر؛ لأن الهيثم لم يقله إلا نقلاً قال في «تاريخه الكبير»: حدثني صالح بن حسان عن زيد بن عمرو بن حزم أن عمرو بن حزم توفي سنة إحدى وخمسين. وذكره ابن سعد وخليفة والكلبي والبلاذري وابن حبان والعسكري والبرقي

<sup>(</sup>١) أسد الغابة (٣٩٠٢).

<sup>(</sup>٢) الثقات (٧/ ٢١٨) .

وابن إسحاق وغير واحد من العلماء في بني غنم بن مالك بن السنجار وهو النسب الذي أضرب [ق ٢١٦/أ] عنه المزي، لما رأى صاحب «الكمال» لم يُصدر به فتبعه وقال: وقيل في نسبه: غير ذلك والذي ترك التصدير به هو منها أرى ما الصواب والله تعالى أعلم .

وقال العسكري: أمره ﷺ عملى اليمن ولمعمرو أخوان عمارة ومعمر لمهما صحة .

وفي «تاريخ ابن أبي عساصم» الإمام الحافظ شئ يحتاج إلى نسظر قال: توفي بالمدينة سنة اثنتى عشرة ومائة، بعد ذكره وفاته أيضاً فسي سنة أربع وخمسين فالله أعلم. وجزم ابن قانع وغيره بسنة اثنتين وخمسين .

وفي كتاب ابن عمر: أرسله النبي ﷺ إلى نجران سنة عشر قيل: إنه توفي بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب(١).

وفي «الطبقات» لإبراهيم ابن المنذر الحزامي ـ رحمه الله تعالى ـ: توفي بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ. وفي قول المزي: قال أبو نعيم الحافظ: توفي في خلافة عمر بن الخطاب، نظر؛ لأن أبا نعيم لم يمقله إلا نقلاً عن ابن المنذر الذي ذكرنا كلامه آنفاً، قال في كتاب «الصحابة» الذي لم يمنقل المزي منه شيئاً إلا نادراً بوساطة ابن عساكر أو غيره.

قال أبو نعيم ـ ومن أصل صحيح بخط ابن أبي هشام أنقـل ـ: ثنا أبو حامد بن جبـلة ثنا محمـد بن إسحاق ثنا أبـو يونس حدثنـي إبراهيم بن المنـذر ثنا عبدالله بن وهب أخبرني عبد الملك بن محمد عن أبيه أن عمرو بن حزم وزيد بن ثابت شهدا الخندق، وهو أول مشهد شهده عمرو بن حزم [قال إبراهيم]: وعمرو يكنى: أبا الضحاك وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب(٢).

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة (٤/ ١٩٨١) وما بين المعقوفين ليس فيه .

٤٠٧٩ ـ (ق) عمسرو بن الحصين العقيلي الكلابي ويقال: الباهلي أبو عثمان البصري ثم الجزري

كذا ذكره المزي، وفيه نظر من حيث أن عقيلاً هو ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكير بن هوازن بن منصور بسن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر. وكلاباً هو: ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة فأنى يجتمعان ؟.

وقال الحاكم: ثنا أبو بكر بن إسحاق عن محمد بن أيـوب ثنا عمـرو بن حصيّن، فذكر حديثاً قال فيه: صحيح الإسناد [ق ٢١٦/ب] .

٤٠٨٠ \_ (د س) عمرو بن أبي حكيم أبو سعيد الواسطي ويقال: أبو سهل عرف بابن الكردي، يقال: إنه مولى لآل الزبير .

ذكره أسلم بن سهل في القرن الثالث من «تاريخ واسط» وقال: هو أخو سليمان بن أبي حكيم العطار (١)

وخرج الحاكم حديثه في «صحيحه». وقال ابن حبان في كتباب «الثقات»: مولى للأزد (٢) .

وفي «تاريخ البخاري»: قال شعبة وقال خالد الحذاء عن عمرو [الكردي]<sup>(٣)</sup>. ولما ذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات» قال: قال فيه ابن معين: ثقة<sup>(٤)</sup>. ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» قال: وثقه ابن عبد الرحيم وغيره.

<sup>(</sup>١) تاريخ واسط (ص: ١٥٥) .

<sup>(</sup>٢) الثقات (٧/ ٢١٩) .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل والذي في التاريخ الكبير (٦/ ٣٢٦) ابن الكردي .

<sup>(</sup>٤) ثقات ابن شاهـين (٨٦٣) وفي موضع آخر عنه (٨٦٧): عمرو بـن أبي حكيم: ثقة صالح .

٤٠٨١ \_ (بخ م د س فق) عمرو بن حماد بن طلحة القتاد أبو محمد الكوفي وقد ينسب إلى جده .

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل الكوفة. وقال صاحب التفسير أسباط توفي بالكوفة في خلافة أبي إسحاق سنة اثنتين وعشرين ومائتين في شهر ربيع الأول، وكان ثقة \_ إن شاء الله تعالى \_ وكان أصله من أصبهان وصار جده إلى الكوفة ووالى همدان، ونزل فيهم عند شهار سوج همدان (۱).

وقال الساجي: عنده مناكير يتهم في عثمان ـ رضي الله تعالى عنه ـ.

وفي «زهرة المتعلمين». روى عنه مسلم حديثين .

وذكر ابن قانع وفاته في سنة عشرين ومائتين .

٤٠٨٢ ـ (س ق) عمـرو بن الحمق بن الكـاهن ويقال: الكاهل خزاعي سكن الكوفة، ثم انتقل إلى مصر .

قال أبو سعيد بن يونس: قدم مصر آخر أيام عثمان ـ رضي الله عنهما ـ . وفي «طبقات أهل الموصل» للإمام أبي زكريا ينزيد بن محمد بن إياس الأزدي: صار عمرو بن الحمق إلى الموصل، فقطنها فراراً من معاوية، وكان من شيعة علي، وقتله بأرض الموصل بالبرج ابن أم الحكم، وكان على قال له: انزل في الأزد، فإنهم آمن جواراً، فلذلك نزل الموصل .

وقال عمار الـدهني: قال [ق٢١٧/أ] سفيان: أرسـل معاوية ليؤتـى به فلدغ فكأنهم خافوا أن يتهمهم فأتوه برأسه .

وعن يوسف بن سليمان عن جدته قالت: كان تحت عمرو بن الحمق آمنة

<sup>(</sup>١) الطبقات (٦/ ٤٠٨) .

بنت الشريد فحبست في سجن دمشق زمانا حتى وجه إليها برأسه فألقى في حجرها فارتاعت لـذلك، ثم وضعت كفها على جبينه ثم كتمت فاه وقالت: غيبتموه عني طويلاً ثم أهديتموه إلى قتيلاً فأهلاً بها من هدية غير قالية ولا مقلية .

والذي قتله \_ فيما يقال \_: عبد الرحمن بن أم الحكم وكان والياً على الجزيرة سنة سبع وخمسين، ويقال: سنة ستين، وروى عنه جبير بن نفير فقال: عن عمرو الخثعمى.

قال أبو أنس الحمصي راوي حديثه: يقولون: إنه عمرو بن الحمق .

وقال ابن حبان: لما قتل علي ، هرب إلى الموصل ودخل غاراً فنهشته حية فقت لته، فأخذ عامل الموصل رأسه، وحمله إلى زياد فبعث زياد رأسه إلى معاوية (١)

وفي كتاب ابن سعد: كان فيمن أعان على عثمان، وقتله عبد الرحمن بن أم الحكم بالجزيرة (٢) .

وقال أبو عمر ابن عبد البر: الحمق هـو سعد بن كعب، هاجر إلى النبي ﷺ بعد الحديبية وقيل: بل أسلم عام حجة الوداع، والأول أصح. وسكن الشام ومصر، وكان ممن سار إلى عثمان وهو أحد الأربعة الذين دخلوا عليه الدار، فيما ذكروا وهرب في زمن زياد إلى الموصل، ودخل غـاراً فنهشته حية فقتلته سنة خمسين (٣)

وقال العسكري: قتل بالموصل سنة إحدى وخسمسين حدثنا محمد بن إبراهيم ثنا عشمان بن خرزان ثنا محمد بن الجنسيد الضبي ثنا عبد الله بن عبدالملك المسعودي عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن عبدالله بن الحكم الفزاري

<sup>(</sup>١) الثقات (٣/ ٢٧٥) .

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٦/ ٢٥) .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (١/ ٢٣٥ - ٢٤٥) .

عن عمرو بن الحمق قال: حدثني رسول الله ﷺ [ق ٢١٧/ب]: إن رأسي أول رأس يُحز في الإسلام وينقل من بلد إلى بلد .

وفي كتاب «الصحابة» للبغوي وأبي نعيم الحافظ: لدغ فمات<sup>(۱)</sup> .

وفي «تاريخ البخاري»: مات قبل معاوية (٢) .

وقال البرقي: كان بالكوفة زمن زياد، وقتل بالموصل سنة إحدى وخمسين.

وذكر أبو بكر محمد، وأبو عثمان سعيد ابنا أبي بكر الخالديان في كتابهما «أخبار الموصل»: وبالموصل المشهد الجليل المبني على قبر عمرو بن الحمق الخزاعي صاحب رسول الله ﷺ بناه الأمير أبو عبد الله الحسين بن سعيد ابن حمدان سنة سبع وثلاثين .

وكان عمرو بن الحمق من كبار أصحاب النبي على شهد معه أكبر مغازيه، ولما توفى على بث معاوية الطلب لوجوه أصحابه ومذكوريهم، فكتب إلى زياد في طلب عمرو ورفاعة بن شداد، وكانا من أهل البصرة، فخافا وخرجا حتى صارا إلى الموصل وهما متنكران، فأما عمرو فكان يقطع الشوك ويبيعه بها ليخفى أمره، ويأوي إذا جنّه الليل إلى كهف تحت الدير الأعلى، فأقام على ذلك مدة. ثم إنه اعتل علة أدته إلى الاستسقاء فكان في كهفه ذلك في زي المساكين يخرج في النهار يتقمم من نبات الصحراء إلى أن اجتاز بعض قواد معاوية بالموصل في أمر له فنزل هو وأصحابه في الدير الأعلى، فعرف عمراً رجل كان مع القائد، فقال: بغية الخليفة والله، فأخذ القائد عمراً وهو شهوراً وبقى بدنه في موضع قبله أياماً لا يعرفه شئ من الهوام ولا الطير شهوراً وبقى بدنه في موضع قبتله أياماً لا يعرفه شئ من الهوام ولا الطير وتحامى الناس دفنه خوفاً من الخليفة حتى انبرا له رجل من الرهبان فدفنه في موضع المسجد الآن فأمر معاوية بقتل الراهب.

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة (٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٦/ ٣١٣ ـ ٣١٤) .

وروى المدائني أنه كان من خيار المسلمين وشهد مع النبي عَيَّلِيَّةً بدراً وما بعدها من المشاهد وكان من ذوي البصائر [ق ٢١٨/أ] في صحابة على وكان معاوية أعطاه الأمان، فدخل إليه يوماً فخاطبه بما أحفظه، فأجمع على قتله فخرج عمرو إلى العراق، واستخفى، فأخذت زوجته فحبست في دمشق سبع سنين إلى أن قبل عمرو، وكان يتنقل في البلاد حتى صار إلى ناحية الموصل مستتراً، وألى معاوية في طلبه وكان معه رفيق اسمه زاهر فلسع عمرو في جوف الليل فقال لرفيقه: يا زاهر إن النبي على أخبرني أنه سيشترك في قتلي الجن والإنس وقد لسعت، وما أشك أن الطلب يظفر بي، فإذا نظرت إليهم تنح عني، فإذا قتلوني وأخذوا رأسي فوارني وعف أثري، فلما أصبح دخل الطلب عليه الكهف، وضربوا عنقه في موضع المسجد فلما المصرفوا جاء زاهر فواراه، ويقال: إن صاحبه دُل عليه أيضاً فقتل.

وذكر محمد بن جرير الطبري: عن أبي مخنف، أن عمراً كان من أصحاب حجر، فلما كان من أمر حجر ما كان، طلب زياد رؤساء أصحابه فخرج رفاعة بن شداد وابن الحمق من الكوفة خوفاً منه، حتى نزلا المدائن ثم ارتحلا حتى أتيا أرض الموصل، فكمنا في جبل وبلغ عامل ذاك الرستاق أمرهما، فاستنكر شأنهما وهو رجل من همدان يقال له: عبدالله بن أبي بلتعة، فجاء يريدهما فوجد عمراً قد سقي بطنه لم يكن له امتناع، وأما رفاعة فهرب فسألوا عمراً من أنت؟ فقال: من إن تركتموه كان أسلم لكم، وإن قتلتموه كان أضر عليكم فسألوه عن أمره فأبي أن يخبرهم، فبعث به صاحب الرستاق إلى عامل الموصل عبد الرحمن بن عبدالله بن عثمان الثقفي، فلما وأى عمراً عرفه فكتب إلى معاوية يخبره فكتب إليه: إنه زعم أنه طعن عثمان رأى عمراً عرفه فكتب إلى معاوية يخبره فكتب إليه أن يعتدي عليه ناطعنه تسع طعنات كما ذكر أنه طعن عثمان، فأخرج إلى دون الدير الأعلى، فطعن تسع طعنات فمات في الأولى منهن أو الثانية. وفي هذا المشهد يقول الخالدي يمدح بها الأمير أبا عبد الله:

جددت من قبر عمرو مشهداً شهدت له التقى بصلاح غير مجهول

# جعلته مسجداً يتلى به أبداً ما أنرل الله من وحي وتنزيل هاذي ملائكة الرحمن موقدة فيها قناديلها بين القناديل

وفي كتاب ابن الأثير: وقبره مشهور بظاهر الموصل يزار، وعليه مشهد كبير، ابتدأ بعمارته أبو عبدالله بن سعيد بن حمدان ـ ابن عم سيف الدولة وناصر الدولة ابنى حمدان ـ فى شعبان سنة ست وثلاثين ومائة .

وجرى بين السنة والشيعة فتنة بسبب عمارته (۱) انتهى لم أر مؤرخاً معتمداً قال أنه قتل بالحرة كما ذكره المنزي وجميع من ذكرنا لم أر فيهم من قال ذلك فينظر في سلف المزي والله تعالى أعلم .

وذكر الكلبي والبلاذري وأبو عبيد بن سلاَّم وابن حزم والمبرد والمستملي وابن دريد الأزدي .

في كتب الأنساب تأليفهم أنه شهد المشاهد كلها مع على وقستله عبد الرحمن بن أم الحكم بالجزيرة وكأن المزي [ ] على الجزيرة بالحرة والله تعالى أعلم. وذكر بعد هذا يسقتضي صواب قوله وهو قوله [ ] لما قتله عبدالرحمن بن عثمان الثقفي قبل الحرة فينظر .

وفي «تاريخ البخاري»: وقال جبير ثنا عمر بن الحمق ولا يصح عن عمر (۲). وأنشد له المرزباني في معجمه:

يا عمرويا ابن الحمق بن عمرو من معشر شيم الأبسويسن وذكره خليفة فيمن لا يعرف نسبه إلى أخص أبائه من الأنصار وقال: قتله عبدالرحمن بن عيسى الثقفي سنة إحدى وخمسين (٣).

<sup>(</sup>١) أسد الغاية (٣٩١٢).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٦/ ٣١٤) .

<sup>(</sup>٣) طبقات خيلفة: (ص ٧- ١) لكن ذكره في خزاعة ولكن المصنف كعادته نظر إلى العنوان السابق لـقول خليفة: «ومن خزاعة» وهو: «ومن الأنصار ممن لم نحفظ له نسباً إلى أقصى أبائه» وتغافل عن العنوان الذي بـعده: «ومن خزاعة» الذي ذكر تحته خليفة عمرو بن الحمق ونسبه إلى كهلان .

وفي كتباب «ليس»: الحُميق كساد العقبل والحِمَق الخفيف اللحن وبه سمي عمرو بن الحمق رضي الله عنه روى عمرو عين النبي عَلَيْكُ أنه قاله له «يشترك في قتلك الجن والإنس» فلدغته حية ثم أدركه أصحاب معاوية فقتلوه.

## ٤٠٨٣ \_ (د) عمرو بن حنة ويقال ابن حيَّة ويقال عمر حجازي .

ذكر أبو القاسم الطبراني في «المعجم الكبير»: عمرو بن حنة الأنصاري كان يرقي من الحية فقال: يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى ـ الحديث ثنا به عمر بن حفص ثنا عاصم بن علي ثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء رجل من الأنصار يقال له عمرو بن حنة فذكره (۱) وقال أبو نعيم الحافظ: عمرو بن حنة الأنصاري مختلف في اسمه ذكره سليمان في «معجمه». وفي رواية أبي معاوية عن الأعمش: عمرو بن حزم وكذا [ق ٢١٩/أ] قاله أبو الزبير عن جابر (۲)

وتبعهما أبو موسى الأصبهاني . وفي كتاب ابن الأثير: عمرو بن حزم هو  $\binom{(7)}{2}$  .

٤٠٨٤ \_ (ت س ق) عمرو بن خارجة بن المنتفق الأشعري ويقال الأنصاري الأسدي حليف أبي سفيان وقيل خارجة بن عمرو والأول الصحيح .

روى حديثاً واحداً: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» انتهى كذا ذكره المزى فيه نظر لما نذكره

قال ابن حبان: بعثه أبو سفيان رسولاً إلى رسول الله ﷺ (٤)

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١٧/ ٣٧).

<sup>(</sup>Y) معرفة الصحابة (3/X) - Y - X - X .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة (٣٩١٣) .

<sup>(</sup>٤) الثقات (٣/ ٢٧٠ ـ ٢٧١) .

وقال أبو أحمد العسكري: اختلف في نسبه فوجدته في حديث رواه السري بن إسماعيل عن الشعبي عن عمرو بن خارجة الأنصاري. وقال بعضهم: هو أسدي وقال بعضهم: هو سلمي. حدثنا ابن أبي داود ثنا إسحاق ابن إبراهيم النهشلي ثنا سعد بن الصلت ثنا السري بن إسماعيل عن الشعبي عن عمرو ابن خارجة الأنصاري قال: «خرج علينا النبي ﷺ ونحن سبعة رهط منا ثلاثة من موالينا فسلم ثم قال: ما يجلسكم؟ قلنا: ننتظر الصلاة. قال: أتدرون ما قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: من صلى الصلاة لوقتها فلم يضيعها استخفافاً بحقها فله على عهد أن أدخله الجنة».

ثنا الحضرمي ثنا أزهر بن جميل ثنا محمد بن سواء ثنا سعيد عن قتادة عن شهر عن عمرو بن خارجة فذكر حديث «لا وصية لوارث». قال سعيد: وثنا مطر عن شهر بمثله، وليس يصبح سماع شهر هذا الحديث من عمرو لأن ابن أبى عروبة رواه عن قتادة عن شهر عن ابن غنم عن عمرو.

وقال أبو القاسم الطبراني: الصحيح: عمرو بن خارجة. ثنا محمد بن حميد ثنا معمر بن سهل ثنا عامر بن مدرك ثنا السري بن إسماعيل ثنا عامر عن عمرو قال: وقف فينا رسول الله ﷺ نقانط أفتح . . حتى اجتمع عليه الناس من بعد فنادى بصوب أسماعهم فقال: "يا أيها الناس قال الله تعالى . . . . » الحديث. وثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا عبد الحميد ابن بهرام عن شهر بن حوشب قال: حدثني خارجة بن عمرو كان حليفاً ابن بهرام عن شهر بن حوشب قال: حدثني خارجة بن عمرو كان حليفاً لأبي سفيان بن حرب في الجاهلية عن رسول الله ﷺ أنه قال: "يا قال الناس لا يحل لي ولا لأحد من مغانم المسلمين ما يزن هذه الوبرة وأخذ وبرة من غارب ناقته بعد الذي فرض الله تعالى لي "(۱) .

وقال أبو نعيم الحافظ: ثنا الحسن بن علي الوزان ثنا محمد بن محمد بن سليمان ثنا محمد بن حميد ثنا هارون بن المغيرة ثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن القاسم بن كثير عن عسمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١٧/ ٣٢ ـ ٣٦) .

فقال: «من أصاب مخيطاً أو خيطاً أو أقل من ذلك أو أكثر جاء به يوم القيامة» يعني: غله في سبيل الله تعالى (١) .

وفي كتاب ابن الأثير: روى أبو أحمد العسكري هذا الحديث يعني «لا وصية لوارث» بإسناده عن عبيد الله بن نافع عن عبد الملك بن قدامة عن أبيه عن خارجة بن عمرو الجمحي ووافقه أبو بكر بن أبي عاصم في أنه جمحي

2000 عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد بن عبد الرحمن بن واقد بن ليث بن واقد بن عبد الله التميمي الحنظلي، ويقال: الخزاعي أبو الحسن الحراني نزيل مصر والد أبي علائة محمد بن عمرو وأبي خيشمة على بن عمرو بن خالد.

قال ابن عساكر: مات بمصر يوم الإثنين لتسع خلون من شوال ويقال: شعبان سنة تسع وعشرين ومائتين (٢٠) .

وقال ابن يونس: كان يقال أنه يورق لأبي صالح الحراني ومعه قدم إلى مصر وترقت به الأمور إلى أن كتب لقاضي مصر. وكانت وفاته بها كما حدثني علاثة بن محمد بن عمرو بن خالد حدثني أبي وعمي قالا: توفي عمرو بن خالد يوم الإثنين لتسع ليال خلون من شوال سنة تسع وعشرين ومائتين. قال أبو سعيد قرأت: ذكر وفاته أيضاً على ظهر كتب أبي قرة بخطه كما حدثني علاثة.

وفي «تاريخ البخاري الأوسط» (٤) و «تاريخ» القراب: مات سنة ثلاثين ومائتين أو نحوها .

وفي «زهرة المتعلمين»: روى عنه ـ يعني ـ البخاري ثلاثة وعشرين حديثاً .

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة (٤/ ٢٠٠٩) .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٣٩١٥).

<sup>(</sup>٣) معجم النبل (٦٧٩) .

<sup>(</sup>٤) الذي في التاريخ الكبير (٦/ ٣٢٧) والأوسط (٢/ ٢٥١): تسع وعشرين .

وفي كتاب «الصلة» [ق·٢٢/أ] لمسلمة: عمرو بن خالد ثقة روى العقيلي عن أبيه عنه .

ولما سأل الحاكم أبا الحسن الدارقطني عنه قال: ثقة حجة (١) .

وخرج ابن خزيمة حديثه في "صحيحه" ثنا على بن عمرو بن خالد عن أبيه وخرجه أيضاً الحاكم وأبو محمد الدارمي .

٤٠٨٦ ـ (ق) عمرو بن خالد أبو خالد مولى بني هاشم كوفي سكن واسط.

ذكره أسلم بن سهل في آخر القرن الثالث من الواسطيين.

وقال عبد الله عن أبيه: ليس يسوي شيئاً (٢) .

وقال أبو زرعة اضربوا عملى حديثه. قال ابن أبسي حاتم: ولم يمقرأ عليها حديثه (٣) .

وقال النسائي: متروك الحديث (٤). وقال الجوزجاني: غير ثقة (٥).

وفي كتاب ابن الجارود: كـذاب لم يكن بثقة. ورماه البرقــي بالكذب. وقال البخاري<sup>(١)</sup> والساجى: منكر الحديث .

وقال الدارقطني ـ فيما حكاه عنه البرقاني: متروك (٧) .

وقال أبوسعيد النقاش وأبو عبدالله الحاكم: يسروى عن زيد بن على

<sup>(</sup>١) سؤالات الحاكم (١٩) .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي (١٢٧٤) .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٦/ ٢٣٠) .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء النسائي (٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) أحوال الرجال (٧٨).

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير (٦/ ٣٢٨) .

<sup>(</sup>٧) سؤالات البرقاني (٣٧٣) .

الموضوعات. وذكره العقيلي (١) وأبو العرب في جملة الضعفاء، ولما ذكره فيهم ابن شاهين قال: قال وكيع: كان يكذب (٢)

ولما ذكر أبو حاتم الرازي حديثه عن علي في «الجنائز» قال: هذا حديث باطل لا أصل له وعمرو بن خالد متروك.

وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث باطل ليس بشئ من حديث زيد .

وقال ابن حزم: هــذا خبر لا تحل روايته إلا علــى بيان سقوطه لأنــه تفرد به عمرو بن خالد وهو مذكور بالكذب .

وقال ابن القطان: كان أحد الكذابين. وقال ابن راهويه: كان يضع الحديث.

وقال العقيلي ـ وذكر هذا الحديث ـ: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به (٣) . وقال البيهقي في «الخلافيات»: لا يثبت .

وذكره البخاري في فصل من مات من عشر ومائة إلى عشرين (٤).

ولهيم شيخ آخر يقال له: \_

### ٤٠٨٧ \_ (ع) عمرو بن خالد بن عاصم بن عمرو بن عثمان

روى عن: عبدالملك بن نوفل بن مساحق، ومحمد بن يوسف بن ثابت روى عنه: عمرو بن محمد العثماني في الكتاب «المستدرك». ذكرناه للتمييز بينهما.

٤٠٨٨ عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم ويقال مولى بني مخزوم .

قال ابن عيينة وعمرو بن علي: مات أول سنة ست وعشرين ومائة كذا

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي (١٢٧٤) .

<sup>(</sup>٢) الذي في ضعفاء ابن شاهين المطبوع (٤٥١) تكذيب أحمد له لا [وكيع] .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي: (١٢٧٤) وليس فيه: لا يتابع عليه .

<sup>(</sup>٤) الأوسط (١/ ٤٣١) :

ذكره المزي والذي رأيت في «تاريخ البخاري الكبير» و«الأوسط» و«الصغير»: ثنا علي ثنا ابن عيينة: مات عمرو سنة ست وعشرين ومائة (١)

وقال القراب: ثنا أحمد بن محمد بن شاذان أنبا يعقوب بن إسحاق ثنا أحمد بن علي الأبار ثنا إسراهيم بن سعيد الجوهري قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: توفي عمرو بن دينار سنة ست [ق ٢٢٠/ب] وعشرين ومائة ولم يكن بلغ الثمانين.

وفي تاريخ الفلاس كذلك: سنة ست وعشرين عن سفيان فعلى هذا قول المزي عن عمرو وسفيان غير جيد لكونهما واحد وكونه لم يذكر أولها فينظر، والله تعالى أعلم ولعله يصح عنه في سنة خمس يوضحه قول الكلاباذي عن الذهلي: ثنا علي سمعت سفيان يقول: مات عمرو في أول سنة خمس وعشرين (٢)

ولما ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل مكة ذكر عن طاوس أنه قال: ابن دينار هذا جعل أذنه قسمعاً لكل عالم، وعن ابن طاوس قال: قال لي أبى: إذا قدمت مكة فعليك بعمرو فإن أذنيه كانتا قمعاً للعلماء .

وقال سفيان: كان عمرو لا يدع إتيان المسجد وكان يحمل على حمار وما أدركته إلا وهو مقعد يكتب لا أستطيع أن أحمله من الصغر ثم قويت على حمله وكان منزله بعيداً وكان لا يثبت لنا سنه، وكان أيوب يقول: أي شئ يحدث عن فلان فأخبره ثم أقول: أتريد أن أكتبه لك؟ فيقول: نعم .

وعن معمر قال: سمعت عمراً يقول: يسألونـنا عن رأينا فنخبرهم فـيكتبونه كأنه نقر في حجر ولعلنا أن نرجع عنه غداً .

وقال سفيان: كان عمرو يحدث [بالمغازي] (٣) وكان فقيهاً وكان لا يخضب.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٦/٨٢٪) والأوسط (١/٤٦٨) .

<sup>(</sup>٢) الهداية والإرشاد (٨٤٨) وفيه أيضاً عن ابن عيينة: «أول سنة ست وعشرين».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وفي المطبوع من الطبقات: [بالمعاني] .

أنبا الفضل بن دكين قال: مات عمرو سنة ست وعشرين ومائة، وكان يفتي [بالمدينة] (١) فلما مات كان يفتي بعده [ابن جريج] (٢). قال ابن سعد: وكان عمرو ثقة ثبتاً كثير الجديث (٢).

وفي كتاب «الطبقات» لمحمد بن جرير الطبري: عمرو بن دينار كان فقيها ثبتاً في الحديث صدوقاً عالماً وكان مفتى أهل مكة في زمانه، ومات سنة ست وعشرين ومائة بها .

وقال المنتجالي: تابعي مكي ثقة، وقال ابن عيينة: قال أبو جعفر: يزيدني حباً لقدومي مكة شرفها الله تعالى الفتى عمرو بن دينار

وقال ابن أبي نجيح: لم يكن عندنا أحد أعلم من عمرو .

قال سفيان: وأخذت عنه أنه قال: جعلت الليل وأنا شاب ثلاثاً: ثلث أنامه، وثلث أصلى فيه، وثلث للحديث.

وحبس خالد القسري عطاء، وعمرو بن دينار فلما أخرجهما كبر الناس فقال: ما هذا؟ فأخبروه. فقال: ردوهما إلى السبجن. قال سفيان: كان عمرو لا يطاق ولا يُستطاع ولكن الله تعالى سخره لي كان يقول: رأسي رأسي بطني بطني ضرسي ضرسي.

وعن ابن معين: قال عمرو: جئت إلى أبي جعفر وليس معي أحــد فقال لإخوته زيد وأخ آخر: قوما إلى عمكما فأنزلاه فأنزلاني.

وقال إبراهيم بن الشهيد: سمعت أبي ذكر عطاء وابن أبي مليكة فقال: لم يكن عمرو بدون [ق٢٢١/أ] واحد منهم ولكن هؤلاء كان لكل واحد منهم مصلى معلوم وكان عمرو يصلي هنا مرة وهنا مرة فلا يشتهر لذلك .

وقال يحيى بن معين: توفى عمرو سنة ست وعشرين ومائة .

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع من الطبقات: [بالبلـد] وهو الصحيح لأن عمراً كـان بمكة وليس بالمدينة .

<sup>(</sup>٢) الذي في الطبقات: [ابن أبي نجيح] .

<sup>(</sup>٣) الطبقات (٥/ ٤٧٩ \_ ٤٨٠) .

وفي تاريخ علي بن عبدالله التميمي وابن أبي عاصم وابن قانع: توفي سنة خمس وعشرين زاد، التميمي: وهو ابن ثمانين .

ولما ذكره ابن حابن في كتاب «الثقات» قال: مولى بني باذان من مذجح مات سنة ست وغشرين وقد جاوز السبعين وكان مولده سنة ست وأربعين أن كذا قال: باذان من مذجح ولا يتصور فارسي يكون عربياً اللهم إلا بأمر مجازي والله تعالى أعلم. وكذا ذكر وفاته خليفة بن خياط (٢).

ولما ذكره ابن خــلفون في كتاب «الثقــات» قال: كان من صغار التابــعين بمكة وعلمائهم .

وفي تاريخ محمد بن عبد الله الحضرمي: مات عمرو بن دينار مولي بني باذان سنة ست وعشرين، قال: وقال غير ابن نمير: سنة ست عشرة ومائة . وفي كتاب الصريفيني عن ابن عيينة: مولده سنة ست وخمسين. وقال أبو عيسى الترمذي: ثنا ابن أبي عمر قال سفيان: كان عمرو أسن من الزهري. وفي «الطبقات» للهيثم بن عدي في الطبقة الثانية: توفي عمرو بن دينار في خلافة الوليد بن يزيد سنة خمس وعشرين ومائة، وفي كتاب الكلاباذي عنه: توفي زمن مروان بن محمد (٣) فينظر والله تعالى أعلم .

وقال أبو مسلم عبـد الرحمن بن يونس المستملي في تاريـخه: قال لي سفيان بن عيينة كتبت لأيوب السختياني أطرافاً وسألت له عمرو بن دينار عنها.

وفي «علوم الحديث» لأبي عبد الله الحاكم: عامة أحاديث عمرو بن دينار عن الصحابة رضى الله عنهم غير مسموعة .

وفي رواية العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين: لم يسمع عمرو بن دينار من البراء بن عازب<sup>(٤)</sup>، وكذا ذكره أبو داود فيما حكاه الآجري.

<sup>(</sup>١) الثقات (٥/ ١٦٧) .

<sup>(</sup>٢) طبقات خليفة (ص: ٢٨١) .

<sup>(</sup>٣) الهداية والإرشاد (٨٤٨) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الدوري (٥٠٣) .

وفي رواية إسحاق بن منصور: قلت ليحيى بن معين: سمع عمرو بن دينار من سليمان اليشكري؟ قال: لا(١)

وفي «العلل الكبرى» لعلي بن المديني: عمرو بن دينار رأى الأعمش ولم يرو عنه.

وفي "صحيح" ابن حبان ـ وذكر حديث جابس: أطعمنا النبي ﷺ لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر ـ. يشبه أن يكون عمرو بن دينار لم يسمع هذا عن جابر لأن حماد بن زيد رواه عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر ويحتمل أن يكون عمرو سمع جابر وسمع من محمد بن علي عن جابر . وذكره الهذلي وغيره في جملة القراء

وفي «علل الترمذي الكبير» قال البخاري: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس حديث: اليمين مع الشاهد(٢)

وفي «علل الدارقطني»: لم يسمع من ابن عباس حديثه عن عمر في التغليظ في البكاء على الميت إنما سمعه من ابن أبي مليكة عنه .

٤٠٨٩ ـ (ت ق) عمرو بن دينار البصري أبو يحيى الأعور قهرمان آل الزبير بن شعيب [ق ٢٢١/ ب] البصري .

قال البخاري في «تاريخه الأوسط»: لا يتابع على حديثه (٣).

وذكره أبو جعفر العقيلي<sup>(١)</sup>، وابن الجارود، وابس شاهين<sup>(٥)</sup>، والبلخي في جملة الضعفاء.

<sup>(</sup>١) مراسيل ابن أبي حاتم (٢٥٦) .

<sup>(</sup>٢) العلل الكبير (٣٦١).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الأوسط (١/ ٤٤٦ ـ ٤٤٧) .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي (١٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن شاهين (١/٤٤).

وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: ضعيف(١) .

وقال أحمد بن صالح العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي .

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم .

وقال الساجي: ضعيف يحدث عن سالم مناكير يقال: إنه من أهل المدينة.

وقال يحيى بن معين: أصله مكي ولم يحدث عنه يحيى ولا عبدالرحمن بن مهدي وحدث عنه حماد بن سلمة وحماد بن زيد .

وخرج الحاكم حديثه في الشواهد .

ولهم شيخ آخر يقال له :ـ

٤٠٩٠ ـ عمرو بن دينار بن عبد الكبير بن موسى العبسي مصري .

قال مسلمة: روى عنه بعض أصحابنا. ذكرناه للتمييز .

٤٠٩١ ـ (دت) عمرو بن راشد أبو راشد الأشجعي مولاهم كوفي.

قال ابن حبان حديثه في «صحيحه» وحسّنه أبو علي الطوسي في «أحكامه».

٤٠٩٢ ـ (ق) عمــرو بن رافع بـن الفرات بن رافع الـبجلي أبـو حجر القزويني .

قال ابن حبان: مستقيم الحديث كذا ذكره المزي وأغفل منه \_ إن كان نقله من أصل \_: مستقيم الحديث جداً (٢)، وأخرج حديثه في «صحيحه». وقال المزي أيضاً: قال الخليلي: توفي سنة سبع وثلاثين ومائتين. انتهى وقد أغفل منه \_ إن كان قد نقله من أصل نسخة كتاب «الإرشاد» \_ : أبو حجر

<sup>(</sup>١) نقل هذا ابس شاهين في ضعفائه: (٤٤١) والمصنف أسقط ذكره مع أنه يعيب على المزي مثل هذا .

<sup>(</sup>٢) الثقات (٨/ ٧٨٤) .

عمرو بن رافع انتقل من الري إلى قزوين، وأصل جده من الكوفة وعمرو كبير مشهور وآخر من روى عنه بقزوين محمد بن مسعود الأسدي(١).

#### ٤٠٩٣ ـ (كن) عمرو بن رافع القرشي مولى عمر بن الخطاب.

قال مسلم بن الحجاج في الطبقة الأولى من أهل المدينة: عمرو بن رافع مولى حفصة زوج النبي ﷺ .

وفي «تاريخ البخاري»: قال بعضهم: عمر بن رافع ولا يصح وقال بعضهم: عمرو بن نافع والصحيح عمرو المديني (٢) .

وفي الصحابة : ـ

#### ٤٠٩٤ ـ عمرو بن رافع المدني .

ذكره أبو عمر، وذكرناه للتمييز .

٤٠٩٥ \_ (خ م د) عمرو بن الربيع بن طارق بن قرة بن نهيك بن مجاهد الهلالي أبو حفص الكوفي ثم المصري .

قال ابن يونس: توفي بمصر.

وفي "زهرة المتعلمين": روى عنه \_ يعني البخاري \_: حديثاً واحداً عن يحيى ابن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب وقال الباجي، والكلاباذي: روى عنه في النكاح (٢). وخرج حديثه ابن خزيمة، وأبو عوانة، وابن حبان، والحاكم [ق٢٢٢/أ] وأبو محمد الدارمي في صحاحهم.

وقال الدارقطني \_ فيما حكاه عنه الحاكم \_: ثقة (١) .

الإرشاد (۲/ ۷۰۰ ـ ۷۰۱) .

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير (٦/ ٣٣٠) .

<sup>(</sup>٣) الهداية والإرشاد (٨٤٩).

<sup>(</sup>٤) سؤالات الحاكم (٤٢٢) .

2093 - (دس ق) عمسرو بن زائدة ويقال: عمرو بن قيس بن زائدة ويقال: زياد بن الأصم وهو جندب بن هرمز بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي عرف بابن أم مكتوم وقيل: اسمه عبدالله، والأول أكثر وأشهر.

كذا ذكره المزي وفيه نظر؛ لما قال ابن حبان في كتاب «الصحابة»: عبد الله ابن أم مكتوم وهو عبد الله بن عمرو بن شريح بن قيس بن زائدة بن الأصم كان اسمه الحصين فسماه المنبي على ومنهم من زعم أن اسم ابن أم مكتوم: عمرو. قدم المدينة بعد بدر بيسير فنزل دار مخرمة بن نوفل. ومن قال: هو عبد الله بن زائدة فقد نسبه إلى جده وكان النبي على المناس في عامة غزواته مات بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه (۱) ومثله في «الطبقات» لمسلم بن الحجاج.

وفي كتــاب «الصحابة» لأبــي عيسى الترمــذي: عبدالله وهو: ابن أم مــكتوم ويقال: عــمــرو .

ولما ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية قال: أما أهل المدينة فيقولون: اسمه عبد الله، وأما أهل العراق، والكلبي فيقولون: اسمه عمرو. قد اجتمعوا على نسبه فقالوا: ابن قيس بن زائدة بن الأصم، أسلم بمكة قديماً وقدم المدينة مهاجراً بعد بدر بيسير فنزل دار القراء وهي دار مخرمة بين نوفل وكان النبي مهاجراً بعد على المدينة ليصلي بالناس في عامة غزواته وكان بصره ذهب وهو صغير.

وأخبرنا قبيصة ثنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مغفل قال: نزل ابن أم مكتوم على يهودية بالمدينة عمة رجل من الأنصار فكانت ترفقه وتؤذيه في الله ورسوله فقتلها فلما بلغ النبي عليه قال: «أبعدها الله فقد أبطلت دمها(٢) كذا قال: اجتمعوا على نسبه ولا اجتماع وقد ذكرنا هنا شيئاً من الخلاف

<sup>(</sup>١) الثقات (٣/ ٢١٤ \_ ٢١٥) .

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٤/ ٢٠٥ \_ ٢١٠) .

واستوفينا ذكره في كتابنا المسمى «بالزهر الباسم» .

وقال خليفة في «الطبقات»: عبدالله بن زائدة ويقال: عمرو ابن أم مكتوم (١). وفي كتاب العسكري: اسمه عبد الله بن قيس.

وقال أبو حاتم: هو عبدالله بن شريح [ق٢٢٢/ب] .

وقال الحسين بن واقد وأبو الحسن علي بـن المديني: هو عبدالله بن شريح بن قيس. وقال محمد بن إسحاق المطلبي: هو عبد الله بن قيس بن زائدة. وقال قتادة بن دعامة: هو عبد الله بن زائدة (٢).

قال أبو أحمد: أسلم قديماً واستخلفه ﷺ في عامة غزواته وقـتل شهيداً يوم القادسية .

وفي كتاب البغوي: عبد الله ويقال: عمرو ابن أم مكتوم .

وقال أبو موسى: هو عبد الله ويقال عمرو قال ويقال: عبد الله شريح حدثني عشمان قال: حدثني الزبيسر قال: عبدالله وقيل عمرو بن أم مكتوم شهد القادسية وقتل بها شهيداً، وقال غير الزبيسر: مات بالمدينة بعد رجوعه من القادسية .

ولما ذكره أبو نعيم الحافظ في باب «عبدالله» قال: قال ابن إسحاق: هو عبدالله بن عمرو بن شريح بن قيس بن زائدة بن الأصم

وقال أبو هلال وغيره عن قتادة: عبد الله بن زائدة هو ابن أم مكتوم (٣).

وفي باب «عبدالله» ذكره البخاري في «تاريخه الكبيـر» فقال: عبد الله بن أم مكتوم وهو عبدالله بن زائدة. وقال ابن إسحاق: عبدالله بن عمرو بن شريح بن قيس بن زائدة

<sup>(</sup>١) طبقات خليفة (ص: ٢٧).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٥/ ٧٩) .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (٥/٧) .

وقال ابن أبي حاتم يقال: إنه عبد الله بن شريح وهو: ابن أم مكتوم ويقال: عمرو<sup>(۱)</sup> .

4.97 - (خ م س) عمرو بن زرارة بن واقد أبو محمد الكلابي بن أبي عمرو النيسابوري .

قال الحاكم في «تاريخ نيسابور»: خطته مشهورة بأعلى الدمجار ومسجده وداره وقد أدركت من أعقابه جماعة وكتب عنهم .

وقال محمد بن عبد الوهاب: كان على بن عثام يسترجح عمرو بن زرارة.

وقال أبو العباس محمد بن إسحاق: حدثنا عمرو بن زرارة ونقل منه وجادة.

وقال إبراهيم بن محمد بن سفيان: لما مات عمرو رفعت القصة بدينه إلى طاهر بن عبد الله فأمر بقضاء دينه. كتب إلى أبو الحسن المروزي يذكر أن أحمد بن عمر بن بسطام حدثهم ثنا أحمد بن سيار في ذكر مشايخ نيسابور: عمرو بن زرارة، وعن أحمد بن سلمة قال: سمعت عمرو بن زرارة يقول: قام ابن معين يوما إلى أبي بدر وهو يحدث فقال في حديث حدث [ق٣٢٢/أ]: إنه كذب. قال عمرو: فحول أبو بدر وجهه إلى القبلة وقال: اللهم إن كان كذب على فاقتله قال: فرجع يحيى إلى منزله صاحب فراش سنة أو سنتين ثم مات.

وخرج أبـو عوانة الإسفـرايينـي، وابن حبـان، والحاكم، والدارمـي، وابن الجارود حديثه في صحاحهم .

وقال النسائي في «مشيخته»: نيسابوري ثقة ونسبه صاحب «زهرة المتعلمين» أنصارياً. وقال: روى عنه البخاري ثلاثة عشر حديثاً، ومسلم ثمانية أحاديث.

وفي «تاريخ» القراب عن أبي حامد بن الشرقي: توفي سنة ثمان وثلاثين ولما ذكره فيها ابن قانع قال: الحدثي النيسابوري ويـشبه أن يكـون وهماً؛ لأن

<sup>(</sup>١) الجوح (٧٩/٥) .

الحدثي اسمه عمر بن زرارة فكأنهما اشتبها عليه والله تعالى أعلم . ولهم جماعة اسم كل واحد منهم عمرو بن زرارة منهم:

#### ٤٠٩٨ ـ عمرو بن زرارة النخعي .

قال أبو موسى المديني: أدرك عصر النبي ﷺ وكان ممن سيره عثمان من الكوفة إلى دمشق .

#### ٤٠٩٩ ـ وعمرو بن زرارة الأنصاري .

ذكره أبو موسى أيضاً في جملة الصحابة. ذكرناهما للتمييز.

٤١٠٠ \_ (س ق) عمسرو بن سبعد الفدكي ويقال: اليمامي مولى غفار ويقال: مولى عثمان بن عفان .

ذكره ابن خلفون الأونبي في كتاب «الثقات» [ق٢٢٣/ب]\*.

ذكره أبو حاتم ابن حبان البستي في كتاب «الثقات»(١).

وفي «المراسيل» لعبدالـرحمن بن أبي حـاتم: سألت أبي عن جــد أيوب بن موسى فقال: هو عمرو بن سعيد بن العاص، وليست له صحبة (٢).

<sup>(\*)</sup> آخر الجزء الثامن والثمانين من كتاب "إكمال تهذيب الكمال" والحمد لله المتعال والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وآله وصحبه خير صحب وآل وحسبنا الله ونعم الوكيل يتلوه في التاسع والثمانين عمرو بن سعيد .

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ على سيدنا سيد البشر أجمعين محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

<sup>(</sup>١) الثقات (٥/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) المراسيل (٢٥٥) .

وفي قول المنزي: ذكره ابن سعيد في الطبقة الشانية من أهل المدينة، وقال الزبير: أمه أم البنين بنت الحكم نظر؛ لأن ابن سعد قام بهذه الوظيفة بلا حاجة إلى تجشمها من عند غيره أو كان يذكر تواردهما على ذلك كجاري عادته.

وأغفل من كتابه أيضاً - إن كان رآه حالمة التصنيف -. قال ابسن سعد: ولد أمية وسعيداً وإسماعيل ومحمداً وعبد الملك وعبد العزيز وموسى وعمران وعبدالله وعبد الرحمن. وكان عمرو بن سعيد من رجال قريش، وكان يزيد ابن معاوية ولاه المدينة، فقتل الحسين وهو على المدينة، فبعث إليه برأس الحسين فكفنه ودفنه بالبقيع إلى جنب قبر أمه فاطمة - رضي الله عنهما - وكان أحب الناس إلى أهل الشام، وكانوا يسمعون له ويطيعون، وقد روى عمر عن عمر بن الخطاب (۱).

وقال ابن يونس: قدم مصر مع مروان بن الحكم سنة خمس وستين .

وفي سنة سبعين ذكر وفاته خليفة بن خياط (٢)، وابن أبي خالد في كتابه «التعريف بصحيح التاريخ»، وأبو حسان الزيادي فيما ذكره القراب، وابن أبي عاصم النبيل، والمسعودي وزعم أن أبا الزعيزعة هو الذي قتله، وقيل: بل كان أمر عبد العزيز بن مروان وكان قدم على أخيه عبدالملك من مصر فلم يفعل. وقيل: الوليد بن عبد الملك.

وفي تاريخ الفسوي: وفي سنة سبع [ق٢٢٦/ أ] وستين قتل عمرو بن سعيد. وقال ابن بكير عن الليث: تسع وستين .

وفي تاريخ ابن قانع: سنة سبع وستين يـقال: عمرو بن سعيد بـن العاصي وفي «الكامل»: لقبه: عبدالله بن الزبير لطيم الشيطان وزعم [ ] (٢) عن المدائني عـن [عوان]: سمى الأشدق لأنه [ ] فبالغ فـي شتم علي فأصابته لقوة وأنشد له في [ ] .

<sup>(</sup>١) الطبقات (٥/ ٢٣٧ \_ ٢٣٨) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بن خليفة (ص: ١٦٦) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين مبتور في الأصل وكذا كل معقوفين في هذه الفقرة .

١٠٢ عمرو بن سعيد القرشي ويقال الشقفي مولاهم أبو سعيد البصري .

روى عن وراد. وعنه: أيوب وابن أبي هند، ويونس بن عبيد، وابن عون، وجرير بن حازم. انتهى كلام المزي .

قال أبو أحمد الحاكم: [هذا هو الذي كناه ابن عون. قال: وقد روى ابن عون عن] أبي سعيد كثير بن عبيد ـ رضيع عائشة \_، عن عائشة وأبي هريرة. وعنه مجالد بن سعيد كناه ابن عون [أيضاً] أبا سعيد، فلا أدري أهما اثنان أم واحد؟ ويحتمل أن يكونا واحداً، لكن محمود بن إبراهيم بن سميع سماه على حسب ما نذكر ـ يعني عمراً ـ. قال: ويقال: إنه كان أحد من يحسن هذه الصنعة (۱)

وقال الإقليشي: قــد روى ابن عون عن أبي سعيد عمر بـن إسحاق ولكن لا يحفظ له شئ عن وراد .

وفي «تاريخ البخاري»: عن الحباب بن المختار القطعي، ثنا عمرو بن سعيد النازل على محمد بن سيرين .

وقال ابن حبـان: عمرو بن سعيـد الخولاني، عن أنس بن مـالك. روى عنه أيوب السختياني. لا يحل ذكره في الكتب إلا اعتباراً (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعـقوفين غير موجود في نسخة الكنـي وبدلاً منه بعد ما ذكـر عمرو بن سعيد القرشي: [وقد أخرجت مما تقدم: كثير بن عبيد] .

<sup>(</sup>٢) غير موجودة في الكنى .

<sup>(</sup>٣) كني أبي أحمد [ق ـ ١٧٢] .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (٦/ ٣٣٨) .

<sup>(</sup>٥) المجروحين (٦٨/٢) .

وفي كتاب «الصحابة» لابن قانع: عمرو بن سعيد بن أبي عامر الثقفي. روى عمرو بن أبي سلمة، عن صدقة، عن محمد بن راشد، عن القاسم أبي عبدالرحمن عنه: أنه مر برسول الله ﷺ وهو يجر إزاره فقال: «ارفع إزارك يا عمرو» (١) انتهى. فلا أدري أهو صاحب الترجمة أو غيره؟.

ولما ذكره ابن خلفون في «الثقات» قال: وثقه ابن صالح وابن عبدالرحيم .

عمرو بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي أخو عاصم ابن عبد الله .

روى عن أبيه أنه وجد عَــيّبة فأتى بها عمر فقال: عرفــها سنة. روى عنه عمرو بن شعيب. ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» كذا ذكره المزي، لم يزد في تعريفه شيئاً. وأغفل من عند [ق ٢٢٦/ب] ابن حبان: يروي عن أبيه وله صحبة، عداده في أهل الحجاز. روى عنه أهلها وعمرو بن شعيب (٢).

وقال أبو أحمد العسكري في كتاب «الصحابة»: له صحبة، شهد حنيناً، عداده في أهل الشام. روى عنه الحارث بن بدل «قصة إزاره»، زاد أبو نعيم: شهد حنيناً مع المشركين ثم أسلم بعد حنين (٣).

وقال الحاكم أبو أحمد: روى عنه القاسم أبو عبدالرحمن .

وذكره المزي بعده: ـ

#### ١٠٤ عمرو بن سفيان الثقفي .

روى عنه: ابن عباس وابن عـمر وأبيه. روى عـنه: الأسود بن يـزيد

<sup>(</sup>١) معجم الصحابة (٧١٨).

<sup>(</sup>۲) الثقات (٥/ ١٧٦) .

<sup>(</sup>٣) معرفة الصحابة (٤/ ٢٠١٥ ـ ٢٠١٦) .

ومساور ثم قال: لا أدري هـو المتقدم أو غيـره؟ كذا ذكره. وفيـه نظر؛ لأن البخاري (١) وابن أبي حاتم عـن أبيه (٢)، وابن حبان (٣) وغيرهم فرقوا بـينهما ولم يترددوا. والله تعالى أعلم .

وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» .

٤١٠٥ ـ (خ م د س) عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي مدني حليف بني زهرة ويقال: عمر، وعمرو أصح

روى عن أبي موسى الأشعري. كذا ذكره المزي .

والذي في "تاريخ" محمد بن إسماعيل ـ الذي بخط أبي ذر وغيره من الحفاظ ـ: وقال بعضهم: [عمر بن راشد] (٤) والأول أصح. وقال لي خليفة: ثنا الحسن بن حبيب، سمع حجاج بن فرافصة، عن عمرو بن أبي سفيان، سمع أبا موسى الحكمي رسالة مروان فقال: قال النبي ﷺ في القدر. إن لم يكن هذا صاحب الزهري فلا أدري (٥).

وفي كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه: وروى الحسن بن حبيب، عن حجاج بن فرافصة، عن عمرو بن أبي سفيان، سمع أبا موسى الحكمي: إن لم يكن صاحب الزهري فلا أدري من هو. روى عنه ابن الرواس (٦).

وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة. وقال: كان من أصحاب أبي هريرة  $^{(v)}$ .

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٦/ ٣٣٣ ـ ٣٣٤) .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٦/ ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٣) الثقات (٥/ ١٧٦ ، ١٧٢) .

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل مصححاً والذي في التاريخ: [عن ابن اسيد] .

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٦/ ٣٣٦) .

<sup>(</sup>٦) الجوح (٦/ ٢٣٤) .

<sup>(</sup>V) الطبقات (٤/ ٢٥٤) .

ولما ذكره ابن خملفون في «الثقات» قال: قال الذهلي: عمرو أصح. وقال البرقى: احتملت روايته لرواية الزهري عنه .

٤١٠٦ ـ (بخ د ت س) عمسرو بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي المكي أخو حنظلة وعبد الرحمن .

قال أبو حاتم: أراه أخا حنظلة. كذا [ق٢٢٧أ] ذكره المزي، والذي في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه: يقال: إنه أخو حنظلة (١).

وصرح البخاري<sup>(٢)</sup>، وابن حبان<sup>(٣)</sup> وغيرهما بأخوتهما .

وزعم المـزي أنه روى عن مـسلم بـن ثفنـة ويقــال: ابن شعــبة. ولم يــبين صوابها. ورأيت بخط الحافظ [ ] (٤) الظاهري: وشعبة أصح.

وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» وقال: قال ابن عبد الرحيم: ثقة .

٤١٠٧ عمرو بن سلمة بن الحارث الهمداني ويقال: الكندي الكوفي والديحيى بن عمرو. وقيل: إنه أخو عبدالله بن سلمة .

روى عن: سلمان بن ربيعة وابن مسعود وعلي وأبي موسى. روي عنه: الشعبي، وابنه يحيى، وابن أبي زياد، وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: أخطأ البخاري في عمرو بن سلمة حيث جمع بينهما، هذا جرمي وذاك همداني. كذا ذكره المزي من غير زيادة، والذي رأيت في «تاريخ البخاري»: عمرو بن سلمة بن الخرب الهمداني كوفي. سمع سلمان بن ربيعة وعليا. وقال لي ابن أبي الأسود: ثنا

<sup>(</sup>١) الجوح (٦/ ٢٣٤ \_ ٢٣٥) .

<sup>(</sup>٢) التاريخ (٦/ ٣٣٦) .

<sup>(</sup>٣) الثقات (٧/ ٢٢١) .

<sup>(</sup>٤) غير واضح بالأصل .

عبدالواحد، عن عاصم، سمع يحيى بن عمرو بن سلمة الكندي، عن أبيه. وقال سعيد بن سلمة، سمع أباه، وعن أبيه، سمع ابن مسعود.

وثنا أبو نعيم: مات عمرو بن حريث وعمرو بن سلمة سنة خمس وثمانين، دفنا في يوم واحد. وقال أبو عوانة، عن الشيباني، عن عامر قال أخبرني عمرو بن سلمة الكندي(١)

وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة في «بيان خطأ البخاري في تاريخه»: وقال يعني البخاري \_ قال سعيد بن سليمان عن عمرو بن يحيى بن سلمة وإنما هو عمرو بن يحيى بن عمرو بن عمرو بن سلمة قال: وروى عاصم، عن عمرو بن سلمة . جمع بينهما وهما مفترقان . قال: عمرو بن سلمة الهمداني وهذا عمرو بن سلمة الجرمي (٢) . انتهى كلامه . والذي في «تاريخه» \_ بخط أبي ذر والطوسي وغيرهما من القدماء \_ يقضي على ما قاله الرازيان .

وفي كتاب ابن ماكولا: عمرو بن سلمة بن خُرِب الهمداني الكوفي. سمع عليا وابن مسعود وسلمان بن ربيعة. روى عنه: ابنه يحيى بن عمرو والشعبي. قال والشعبي. قال ذلك البخاري. روى عنه: ابنه يحيى بن عمرو والشعبي. قال ذلك البخاري. وقال ابن معين: عمرو بن سلمة [ق۲۲۷/ب] أبو يحيى الهمداني ليس هو ابن خُرِب هو آخر يروي عن ابن مسعود. روى عنه ابنه يحيى. ويحيى بن عمرو بن سلمة الذي يروي عنه مسعر ليس بينه وبيني يحيى. ويحيى بن عمرو بن سلمة الذي يروي عنه الني يروي عن ابن مسعود. لم يجعل لابن الخُرِب ابناً يسقال له: يحيى. قال ابن ماكولا: وقد روى عن عمرو بن سلمة الذي يروى عن ابن مسعود بن عمرو بن سلمة الذي يروى عن ابن مسعود بن عمرو بن سلمة الذي يروى عن ابن مسعود بن بن أبي زياد (\*\*)

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٦/ ٣٣٧) وفيه [الحارث] بدلاً من [الخرب] .

<sup>(</sup>٢) بيان خطأ البخاري (٣٩٠): وقال الشيخ المعلمي في التعليق: أما العبارة الموجودة في التاريخ فإنما تتعلق بصاحب التسرجمة لأنه هو الذي له ابن اسمه يحيى يروي عنه وهو الذي يقال له: «الكندي» وليس في الترجمة ما يتعلق بالجرمي .

<sup>(</sup>٣) الإكمال (٤/ ٣٣٥).

وقال ابن حبان في كــتاب «الثقات»: عمرو بن سلمــة بن عمرو بن الخرب<sup>(۱)</sup> وهو أخو عبد الله بن سلمة .

وفي الطبقة الأولى من «رجال همدان» لعمران بن محمد: عمرو بن سلمة بن عميرة الأرحبي ـ بطن من همدان ـ روى عن علي وعبد الله. وكان شريفاً في همدان، وهو الذي بعثه الحسن بن علي بن أبي طالب في الصلح بينه وبين معاوية وكان معه محمد بن الأشعث الكندي فأعجب معاوية بما رأى من جمال عمرو وفصاحته وحسبه فقال: أمضري أنت؟ قال: لا، ثم قال:

على كل باد في الأنام وحاضر إلى المجد آباء كرام العناصر ورثن العُلاعن كابر بعد كابر وليس ابن هند من جناة المغافر وإني لمن قوم بني الله مجدهم أبوتنا آباء صدق نمى بهم وأمهاتنا أكرم بهن عجائزاً جناهن كافور ومسك وعنبر

ثم قال: أنا امرؤ من همدان ثم أحد أرحب .

وقال ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة، وهشام الكلبي في «الجمهرة»، وابن حزم وغيرهم: عمرو بن سلمة بن عميرة بن مقاتل بن الحارث بن كعب بن علوي بن عليان بن أرحب بن دعام من همدان، وذكروا قصته مع معاوية ثم قال ابن سعد: وكان ثقة قليل الحديث (٢).

ولما ذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل الكوفة قدمه في الذكر على سلمان ابن ربيعة بعدة تراجم .

وفي كتاب القراب: أبنا الحساني، أبنا عبدالله بن عروة قال: مات عمرو بن حريث ويحيى بن سلمة المهمداني في سنة خمس وثمانين. قال القراب:

<sup>(</sup>۱) الثقات (٥/ ١٧٢) لكن الذي فيه: [ابن سلمة بن الحارث الهمداني] لا: [ابن سلمة ابن عمرو بن الخرب] .

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٦/ ١٧١) .

هكذا [ق ٢٢٨/ أ] قال ابن عروة وعثمان بن سعيد وأظن أن الصواب: عمرو ابن سلمة. والله تعالى أعلم .

وقال الدارقطني: عمرو بن سلمة يسروي عن علي. روى عنه الشعبي حديث «يوقف المولى»، ثنا ابن مخلد، ثنا العساس بن محمد، سمعت يحيى يقول: عمرو بن سلمة السذي يروي عنه الشعبي هو عمرو بن سلمة بن خرب، وعمرو بن سلمة الهمداني يروي عنه ابنه يحيى. يروي عن ابن مسعود.

ثنا ابن مخلد، ثنا العباس، سمعت يحيى يقول: يحيى بن عمرو بن سلمة الذي يروي عنه مسعر ليس بينه وبين هؤلاء قرابة. قال \_ يعني يحيى \_: وعبدالله بن سلمة الذي يروي عنه عمرو بن مرة كنيته أبو العالية ليس بينه وبينهم نسب .

ثنا دعلج، ثنا خضر بن داود، ثنا أبو بكر الأثرم. قال: فذكرت لأبي عبدالله عن علي أنه قال: عبدالله بن سلمة وعمرو بن سلمة أخوان فأنكره وقال: قال سفيان بن عيينة: عمرو بن سلمة بن خرب. قلت: في حديث الأيلي؟ قال: نعم (١).

وفي ضبط المهندس عن الشيخ: عمرو بن سلمة بن الحارث نظر، إنما هو خرب بخاء معجمة. قال ابن ماكولا: وبعدها راء مكسورة وباء معجمة بواحدة (٢).

وقد تقدم أن عبيدالله بن سلمة نسبه خليفة وغيره في جمل فخذ من مراد ليس من هذا في ورد ولا صدر والله تعالى أعلم .

ولما ذكر الرشاطي قول من نسبه كنديًا قال: هذا وهم وإني أظنه تصحيف من الكوفي. والله تعالى أعلم. قال: وقال السهمداني: كمان عمرو بن سلمة العلوي ثم الأرحبي ثم الهمداني أحد الربانيين الفقهاء، وهمو الذي دخل

<sup>(</sup>١) المؤتلف والمختلف (٣/ ١١٩٦ ـ ١١٩٨) .

<sup>(</sup>٢) الاكمال (٢/ ٢٣٤).

حصن تستر هو وشريح بن هانئ الحارثي .

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» كناه: أبا يحيى .

٤١٠٨ ـ (خ د س) عمرو بن سلمة بن قيس ـ وقيل ابن نفيع، وقيل غير ذلك ـ الجرمي أبو بُريد وقيل: أبو يزيد . لم يثبت له سماع ولا رواية من النبي على وروى من وجه غريب أنه وفد على النبي على وليس بثابت .

انتهى كلام المزي [ق٢٢٨/ب] ويشبه أن يكون نقل ذلك من كتاب «الكمال». فما الكرج الدنيا ولا الناس قاسم .

قال أبو حاتم ابن حبان البستي في كتاب «الصحابة»: عمرو بن سلمة أبو يزيد الجرمي له صحبة، روى عنه أهل البصرة، ومات سنة خمس وثمانين (١) . وكذا صرح المنتجيلي بصحبته .

وفي قوله أيضاً: روى من وجه غريب نظر؛ لأنا رويناها من وجوه عديدة لا بأس بإسناد بعضها، ولئن سلمنا ضعفها فليست من وجه غريب كما قال .

قال أبو نعيم الأصبهاني: ثنا سليمان، ثنا محمد بن النضر القطان، ثنا محمد ابن يحيى الفيدي، ثنا محمد بن فضيل، عن ليث بن أبي سليم، عن أيوب السختياني، عن عمرو بن سلمة في حديث قال: "فانطلقوا بي (٢) إلى رسول الله ﷺ . . . " الحديث ثم قال: غريب من حديث ليث، عن أيوب. وكذلك قال إبراهيم بن الحجاج، عن حماد، عن أيوب: "فانطلقوا بي (٣) وافداً إلى رسول الله ﷺ حدثناه أبو محمد بن حيان، ثنا أبو يعلي، ثنا إبراهيم . . . فذكره .

<sup>(</sup>١) الثقات (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من المعرفة: [فانطلق أبي] .

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية بالهامش: صوابه: [فانطلق أبي] قلت: هي في المطبوع من المعرفة: [فانطلقوا بي] .

وثنا مخلد بن جعفر، ثنا عبدالله بن محمد بن ياسين، ثـنا زيد بن أخزم، ثنا أبو قتيبة، ثنا شعبة، عن أيوب، عن عـمرو بن سلمة قال: «انطلقت مع أبي إلى رسول الله ﷺ بإسلام قومه».

وثنا سليمان، ثنا الساجي زكريا، عن زيد بن أخزم، ثنا سلم بن قتيبة، ثنا يحيى بن رياح، سمعت عمرو بن سلمة الجرمي قال: «انطلقت مع أبي إلى رسول الله عَلَيْ بإسلام قومه»(١)

وقال أبو أحمد المعسكري في كتاب «الصحابة»: ثنا ابن شَغَبَة ثنا محمد بن إسحاق المسوحي، ثنا محمد بن المغيرة، ثنا النعمان، عن سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة قال: «خرجت مع أبي إلى النبي عن أبي الحديث . . . » الحديث .

وفي رواية جعفر بن محمد، عن أبي عبدالله بن حنبل، وذكر إمامة عمرو بن سلمة فقال: كان هذا في أول الإسلام من الضرورة .

وقال أيضاً: وقيل لـه: فحديث عمرو بن سلمة؟ قال: دعـه ليس بشئ. قال القاضى أبو يعلي [ق٢٢٩]: ظاهر هذا أنه حديث ضعيف .

وفي "تاريخ ابن أبي خيثمة الكبير" و"تاريخ البصرة" أيضاً تأليفه: أبنا سليمان بن أبي شيخ قال: حدثني أبي أبو شيخ، عن أمه حَلَمَة بنت راشد، عن جدها قال: قال أبو بُريد ـ يعني ـ عمرو بن سلمة : "أسرنا من فارس فقدم بنا البصرة زمن عمر بن الخطاب وكانت البصرة كلها أخصاصاً بالقصب" .

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة (٤/ ٢٠٢٣ ـ ٢٠٢٣) :

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٣٩٥١). وزاد بعد ذلك: كذا قال حماد بن سلمة ـ ثم ذكر رواية أبي داود عن عمرو بن سلمة عن أبيه أنهم وفدوا على رسول الله ﷺ .

وذكره الداني في طبقات القراء .

وفي كتاب «الفكاهة والمزاح» للزبير بـن بكار قال عمرو: «فقدمـوني أصلي بهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» .

# ٤١٠٩ ـ (ع) عمـرو بن أبـي سلمة التنيسي أبو حفص الـدمشقي مولى بنى هاشم .

ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»: وقال أبو زرعة والسبرقي وابن زبر: مات سنة أربع عشرة ومائتين. كذا ذكره المزي. ولو نظر في كتاب «الثقات» حق النظر لوجده قد قال: مات سنة أربع عشرة ومائتين (١) فكان تعداد ذكره مع هؤلاء أحق وأولى ولكنه ظفر بهذه النقول من كتاب ابن عساكر فظنها فرصة وجدها وأغفل ما هو بصدده.

وكذا ذكر وفياته ابن منجويه وابن أبي عناصم النبيل. وفي تاريخ القراب كذلك، وجزم ابن قانع باثنتي عشرة .

وفي "تاريخ تنيس" للقاضي أبي القاسم عبد المحسن بن عثمان بن غانم: حدثني شيخنا أبو عبد الله الحسين بن عتيق بن الرواس ـ رحمه الله تعالى ـ أن عمرو بن أبي سلمة كان يتولى للجروى بتنيس عملاً من أعماله، وله بها إلى الآن عقب وآثار باقية، بني حمامين، وله ولد اسمه محمد.

وقال أبو زكريا ابن منده: توفي بتنيس وكان ثقة .

وقال الساجي: ضعيف. وقال أحمد بن حنبل: روى عن زهير بن معاوية أحاديث بواطيل أراه سمعها من صدقة بن عبدالله فغلط فقلبها عن زهير. حدثني جعفر بن محمد الفريابي، ثنا عبدالرحمن بن إبراهيم دحيم، ثنا أبو حفص عمرو بن أبي سلمة، ثنا زهير بن محمد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يسلم تسليمة [ق٥/أ] واحدة» قال

<sup>(</sup>١) الثقات (٨/ ٤٨٢) .

الساجي: أوقفه الولسيد بن مسلم عن زهير فجعله من كلام عائشة رضي الله عنها .

٤١١٠ ـ (ع) عمرو بن سليم بن خلدة بن مُخلَّد بن عامرة بن زريق المدني .

ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» فقال: عمرو بن سليم بن عمرو بن خلدة بن عامر بن مُخلد بن عامر بن زريق. قيل: إنه كان يـوم قتل عمر بن الخطاب قد جاوز الحلم، وهو الذي يقال له: ابن خلدة (١).

وفي كتاب «الصحابة» لأبي موسى المديني: عمرو بن سليم أورده سعيد قال: ليست له صحبة. قال: ثنا النضر بن همشام، ثنا سعيد بن منصور، ثنا ابن المبارك، عن ابن عجلان، عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي قال: قال رسول الله عليه الذرقي قال: قال رسول الله عليه وإذا دخل أحدكم مسجداً فليصل ركعتين قبل أن يجلس، قال: وهذا عن أبي قتادة مشهور (٢).

وكما نسبه ابن حبان نسبه الكلبي والبلاذري وابن سلام وابن سعد زاد: وأمه النوار بنت عبدالله بن الحارث حليف بني ساعدة فولد عثمان والنعمان وسعداً وأيوب (٣)

فينظر في سلف المزي من هو غير صاحب «الكمال» في ذكر نسبه، وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» وقال: قال ابن عبدالرحيم وأحمد بن صالح: ثقة. وقال الرشاطي: ويقال له: زريقي لكنه جاء فيما جاء: هذلي وقرشي شاذاً. وقال الفلاس: مات سنة أربع ومائة.

<sup>(</sup>١) الثقات (٥/ ١٦٧) .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الأثير في الأسد: (٢٩٥٣) عن أبي موسى مختصراً قال: والصحيح ما أنبأنا به \_ فذكره بسنده عن أبي قتادة مرسلاً .

<sup>(</sup>٣) الطبقات (٥/ ٧٢) .

١١١١ ـ (م س ق) عمرو بن سوَّاد بن الأسود بن عمرو السرّحي القرشي المصرى أبو محمد .

قال مسلمة في كتابه «الصلة»: ثقة. أبنا عنه علان.

وقال أبو سعيد ابن يونس في "تاريخ بلده" الذي زعم المزي أنه ذكر وفاته من عنده وأغفل منه: كان ثقة صدوقاً، توفي يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة خمس وأربعين ومائتين. حدثني بوفاته هذه أحمد بن علي بن رازح قال: حدثني أبي ورأيت وفاته أيضاً هذه على بلاطة قبره.

وقال صاحب «الزهرة»: روى عنه مسلم بن الحجاج ستة وعشرين حديثاً . وقال النسائي في كتابه «أسماء شيوخه»: مصري ثقة .

وفي كتاب ابن عساكر عنه: لا بأس به<sup>(۱)</sup> .

وخرج أبـو عوانـة حديـث في «صـحيحـه»، وكذلـك الحاكـم أبو عـبدالله النيسابوري. وقال في «فضائل الشافعي»: الثقة المأمون متفق على إتقانه .

وذكر الدوري: أن من خفف الواو صحف، وكان من أجلة أصحاب ابن وهب [ق٥/ب] .

2117 - (س) عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري المدنى .

خرج إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة حديثه في «صحـيحه»، وكذلك أبو محمد ابن الجارود والدارمي، وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» .

١١٣ ٤ - (خ م د ت س) عمرو بن شرحبيل الهمداني أبو ميسرة الكوفي .

قال ابن سعد: مات في ولاية عبيدالله بن زياد. وقال غيره: مات قبل أبي جحيفة، وأوصى أن يصلي عليه شريح. كذا ذكره المزي تبعاً لما في كتاب «الكمال» وفيه نظر في موضعين: الأول: ابن سعد لم يقله إنما نقله حيث

<sup>(</sup>١) المعجم المشتمل (٦٨٣) ونقل أيضاً توثيق النسائي له .

يقول: قالوا: توفى أبو ميسرة في ولاية عبيدالله بن زياد .

الثاني: ما تجشم نقله من عند غيره لو كان ممن ينظر في الأصول لرأى في كتاب "السطبقات": أبنا وكيع والفضل بن دكين قالا: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق قال: "أوصى أبو ميسرة أن يسطي عليه شريح قاضي المسلمين"، وأبنا وكيع وأبو داود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق قال: رأيت أبا جحيفة في جنازة أبي ميسرة آخذاً بقائم السرير حتى أخرج ثم جعل يقول: غفر الله لك يا أبا ميسرة. فلم يفارقه حتى أتى القبر(۱)

ولما ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» قال: كان من العباد، وكانت ركبته كركبة البعير من كثرة الصلاة، ومات في طاعون ابن زياد قبل أبي جحيفة سنة ثلاث وستين، وقد قيل: اسم أبي ميسرة عمرو بن شراحيل وهذا ليس بصحيح، والصحيح: شرحبيل (٢).

وفي «تاريخ ابن أبي خيشمة»: عن مسروق ما بالكوفة همداني أحب إلى أن أكون في مسلاخه من عمرو بن شرحبيل. وعن عمارة: لما مات أبو ميسرة جعل أبو معسمر يقول: امشوا خلف جنازة أبي ميسرة فإنه كان مشاء خلف الحنائز.

وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» .

وذكره البخاري في فصل من مات من بين السبعين إلى الثمانين (٢) .

وفي «طبقات» خليفة بن خياط: مات في ولاية ابن زياد سنة إحدى أو اثنتين وستين (١٤)

وفي تاريخ ابن قانع: عن أبي نعيم: سنة إحدى وستين .

<sup>(</sup>١) الطبقات (١/٨/١ ـ ١٠٩) .

<sup>(</sup>٢) الثقات (٥/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الأوسط (١/ ٣٠٠) .

<sup>(</sup>٤) طبقات خليفة (ص: ١٤٩) .

وقال أبو عسمر ابن عبد السبر في «الاستغناء»: كان من فضلاء أصحاب ابن مسعود. قال أبو نعيم: شهد [ق · ٢٣/ب] أبو ميسرة مع علي صفين. وقال يحيى بن معين: أبو ميسرة ثقة (١).

وقال الداني: أخذ القراءة عن ابن مسعود .

١١٤ ـ (ع) عمرو بن الشريد بن سويد أبو الوليد الثقفي الطائفي . ذكره الأونبي في كتاب «الثقات»

٥١١٥ ـ (ر٤) عمسرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاصي أبو إبراهيم، ويقال: أبو عبدالله المدني. وعده بعضهم في أهل الطائف.

قال البخاري: شعيب بن محمد سمع عبدالله بن عمرو. سمع منه ابنه عمرو. وقال أبو عاصم عن حيوة، عن زياد بن عمرو: سمع شعيب بن محمد، سمع عبدالله بن عمرو<sup>(۲)</sup> إنما أراد بهذا أن شعيباً سمع من ابن عمرو.

وفي «المراسيل» لعبد الرحمن: كان مغيرة بن مقسم لا يعبأ بصحيفة عمرو بن شعيب (٣) وقال مرة: ما يسرني أن صحيفته عندي بفلييين .

وقال ابن عدي: اجتنبه الناس لأجل أحاديثه عن أبيه عن جده (٤) .

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي، يكتب حديثه، وما روى عنه الـثقات فيذاكر به (٥) .

<sup>(</sup>١) الاستغناء (٨٣٥).

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير (۲۱۸/٤) لكن وقع فيـه في الموضعين: [عبدالله بن عمر] بدلاً من [عمرو] وشعيب روى عن ابن عمر وابن عمرو .

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المراسيل (٢٦٤) وإنما في الجرح (٣٨/٦) .

<sup>(</sup>٤) الكامل (٥/١١٦) .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٦/ ٢٣٩) .

وقال الجوزقانــي في كتابه «الموضوعات»: مــجروح، وقال سفيان بن عــيـنة: غيره خير منه .

وقال ابن المديني: قد سمع شعيب من عبدالله بن عمرو، وعمرو من شعيب. وقال ابن إسحاق: قلت لابن أبي نجيح: ما تقول في عمرو بن شعيب؟ فقال: رجل شريف. فقلت: ما تقول في عمرو؟ فقال: رجل شريف، وقال أبو علي صالح بن محمد جزرة: ثقة ولكن أحاديثه لا أدري كيف هي، هي صحيفة ورثوها.

وفي كتاب ابن أبي خيثمة: قلت ليحيى: حديث عمرو لم ردوه وما تقول فيه؟ ألم يسمع من أبيه؟ قال: بلى. قلت: إنهم ينكرون ذلك. فقال: قال أيوب: حدثني عمرو يذكر أباً عن أب إلى جده قد سمع من أبيه ولكنهم قالوا حين صارت عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: إنما هذا كتاب، وفي موضع آخر وسئل عنه فقال: ليس بذاك. قال أبو بكر: سمعت هارون بن معروف يقول: لم يسمع عمرو من أبيه شيئاً إنما وجده في كتاب أبيه، وقال الحازمي: عمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث، وإذا روى عن غير أبيه لم يختلف أحد في الاحتجاج به، وأما روايته عن أبيه عن جده فالأكثرون على أنها متصلة ليس فيها إرسال ولا انقطاع. وقد روى عنه جماعة من التامعين.

وقال الحاكم: كنت أبحث في الحجة الظاهرة في سماع شعيب بن محمد من عبدالله بن عمرو فلم أصل إليها إلى هذا. ثم ذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلاً أتى عبدالله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار ابن عمرو إلى ابن عمر فقال: اذهب إلى ذاك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك فرجع إلى ابن عمرو وأنا معه فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله. قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسله. قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسله فألى عبدالله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس. ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: قولي مثل ما قالا. وقال الحاكم: هذا حديث ثقات، رواته حفاظ وهو كالأخذ باليد في صحة

سماع شعيب من جده عبدالله والله الموفق .

ولما ذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات» قال: قال أحمد بن صالح: عمرو سمع من أبيه [ق7/ب] عن جده وكله سماع، وعمرو ثبت وأحاديثه تقوم مقام الثبت (۱۱).

ولما ذكره البرقي في «باب من نـسب من الـثقات إلى الـضعف» قـال: قال يحيى: كان ثبتاً .

وقال الساجي: قال ابن معين: هو ثقة في نفسه، وما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه وليس بمتصل وهو ضعيف من قبيل أنه مرسل، وَجَدَ شعيب كتب عبدالله بن عمرو فكان يرويها عن جده إرسالاً وهي صحاح عن عبدالله ابن عمرو غير أنه لم يسمعها .

حدثنا ابن مثنى، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد قال: الناس يتهمون عمراً في حديث رواه عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب «أن رسول الله وسلامة قضى في موالى امرأة لعصبتها». قال الساجي: ما روى عنه أيوب وابن جريج وحسين المعلم فصحيح، وإذا روى عنه المثنى بن الصباح والحجاج بن أرطأة وابن لهيعة ففيه ضعف (٢)، ويقال: إن ابن لهيعة لم يسمع منه إلا حديث القدر. ومات بالطائف سنة ثماني عشرة ومائة، وقد روى مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في «العربان» فقال فيه: بلغني عن عمرو. ويقال: أخذه مالك عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن عمرو. وقال يحيى: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده لا حجة فيه وليس عمرو. وقال يحيى: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده لا حجة فيه وليس هو بمتصل، وهو ضعيف من قبيل أنه المرسل، وجد شعيب كتب عبدالله فرواها إرسالاً وهي صحاح عن عبدالله غير أنه لم يسمعها.

<sup>(</sup>١) ثقات ابن شاهين (٨٤١) .

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة في نقولات ابن شاقـلا عن ضعفاء الساجي: (٢٠٢): «إذا حدث عن عمرو بن شعيب الضعفاء مثل شهر والحـجاج بن أرطأة وابن لهيعة فليس العتب عليه دونهم إلا أن يكون هو المنفرد بتلك الرواية دونهم من رواية غيرهم عنه».

ولما ذكر الدارقطني كلام ابن حبان: لم يصحح سماع شعيب من جده عبدالله قال: هذا خطأ قد روى عبيدالله العمري \_ وهو من الأئمة \_ عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: كنت عند عبدالله بن عمرو فجاء رجل فاستفتاه في مسألة فقال لي: يا شعيب امض معه إلى عبدالله بن عباس. فقد صح بهذا سماع شعيب من جده عبدالله (١).

وقد أثبت سماعه منه أحـمد بن حنبل وغيره (٢). وقال أيوب بن أبـي تميمة: كنت إذا أتيته غطيت رأسي حياء من الناس (٣)

وقال أبو الفتح الأزدي ـ فيما ذكره ابن الجوزي: سمعت عدة من أهل العلم يذكرون أن عمرو بن شعيب فيما رواه عن سعيد بن المسيب وغيره فهو صدوق، وما رواه عن أبيه، عن جده يجب التوقف فيه (١)

وخرج [ق٧/ أ] ابن خزيمة حديثه في «صحيحه»، وكذلك الحاكم وابن حبان، والدارمي، وابن الجارود .

وقال أبو داود السجستاني وأحمد بن حنبل: مالك يروي عن رجل عنه (٥).

ومن خط الصريفيني قال حمدان الوراق: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئاً؟ فقال: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله ابن عمرو وقد صح سماع [محمد]<sup>(1)</sup> بن شعيب من أبيه شعيب، وصح سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو.

وفي قول المزي: قال خليـفة بن خياط ويحيى بن بكير وعبـدالباقي بن قانع:

<sup>(</sup>١) تعليقات الدارقطني على المجروحين (٢٠٢) .

<sup>(</sup>٢) قد ذكر المزي نحو هذا عن الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي (١٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) ضعفاء ابن الجوزي (٢٥٦٤) .

<sup>(</sup>٥) قد ذكر ذلك المزي عن الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل والصواب: [عمرو] .

مات سنة ثماني عشرة ومائة. زاد يحيى بالطائف؛ نظر لأن خليفة قام بهذه الوظيفة الـتي زادها يحيى، يعرفها كل من نظر كتاب خليفة قال في تاريخه الذي هو أصل عندنا: في سنة ثماني عشرة: مات عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبدالله بن عمرو بالطائف (۱).

وفي قوله: زاد ابن سعد ـ يعني في نسب أبيه ـ ابن عمير الجمحي إغفال لما في كتابه، وذكره في الطبقة الثالثة من أهل المدينة: عمير بن أهيب الجمحي فولد عمرو: عبدالله وأمه رملة بنت عبدالله بن المطلب بن أبي وداعة، وإبراهيم وأمه أم عاصم من ثقيف، وعبدالرحمن لأم ولد(٢).

وذكر ابن خلفون في كتاب «الثقات» .

وخرج ابن خزيمة حديثه في «صحيحـه» عن أبيه عن جده مرفوعاً: «نهى عن إنشاد الشعر في المساجد» .

## ٤١١٦ ـ (بخ) عمـرو بن صليع بن محارب بن خصفة .

قال أبو نعيم الحافظ: ذكر بعض المتأخرين أن له صحبة (٣).

وفي "تاريخ البخاري الكبير": عن سيف، سمع أبا الطفيل قال: أتيت أنا وعمرو بن صليع بن محارب بن خصفة وله صحبة وكان بسني يـومئذ فأتينا حذيفة (٤).

وذكره ابن أبي حاتم عن أبيه في التابعين<sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة: (ص: ٢٢٦) .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الجزء المتمم (٢٧) .

<sup>(</sup>٣) معرفة الصحابة (٢٠٣٤/٤) .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (٦/٣٤٤) .

<sup>(</sup>٥) الجرح (٦/ ٢٤٠) ومراد المصنف أنه لم يقل له صحبة كعادته فسيمن يشبت له صحة .

وخرج الحاكم في "صحيحه" من حديث أبي الطفيل قال: انطلقت أنا وعمرو ابن صليع إلى حذيفة فذكر حديثاً في الفتن .

٤١١٧ ـ (ق) عمرو بن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني البصري .

خرج ابن حبان حديثه [ق ٧/ أ] في «صحيحه» عن أبي يعلي الموصلي عنه.

ولما ذكـره ابن مردويـه في كتـاب «أولاد المحدثين» قـال: توفي سـنة اثنـتين وأربعين ومائتين

١١٨ ٤ - (ع) عمرو بن العاصي بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم أبو عبدالله. وقيل: أبو محمد السهمي .

قال الليث بن سعد وابن البرقي، وابن يونس، وابن معين، والمدائني، وابن بكير، والعجلي في آخرين: مات سنة ثلاث وأربعين. كذا ذكره المزي وفيه نظر؛ لأن البرقي لم يقله إلا نقلاً عن الليث بن سعد وكذلك ابن بكير، فتكراره الليث وابن البرقي وابن بكير غير جيد .

قال البرقي في كتابه «معرفة الصحابة» ـ الذي لم ينقل المزي منه لفظة فيما رأيت إلا بوساطة ابن عساكر، وإذا لم يذكره ابن عساكر لا تجد منه لفظة عند المزي ـ قال: أخي محمد بن عبدالله، وكانت وفاته بمصر يوم الفطر، وصلى عليه عبدالله بن عمرو سنة ثلاث وأربعين.

أنبا بـذلك ابن بكير عن الليث بـن سعد وقال جـدي: وكانت وفاته ـ فـيما أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله، عن يحيى بن بكير، عن الليث ـ سنة ثلاث وأربعين وسنه بضع وتـسعون. فيما ذكره يحيى بن بكير انتهى، وفي هذا رد لما ذكره أيضاً المـزي عن يحيى: وسنه سبعـون قاله ابن بكير ببـاء موحدة قبل

العين المهملة \_ فيما ضبطه عنه المهندس \_ وهو غير جيد لما يأتي بعد. ولما ذكره هو من أنه يذكر ولادة عمر بن الخطاب .

وقال أبو نعيم الحافظ: ثنا عبدالله بن محمد بن جعفر، ثنا الفضل بن العباس، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث بن سعد قال: وفي سنة ثلاث وأربعين توفي عمرو بن العاصي(١).

وفي «مجمع الغرائب»: لما قدم ليسلم رأى أبا هريـرة يريد الإسلام [ ( ) ) إلى المدينة .

وقال ابن يونس - الذي ذكر المزي وفاته من عنده توهما إلا زيادة في كتابه وتركها، واعلم أنا علمنا أنها إنما نقلها من كتاب ابن عساكر إذ لو كانت من أصل «تاريخه» لوجد فيه مما أخل بذكره في كتابه ـ: روى عنه من أهل مصر: عقبة بن عامر، ومحمد بن عبدالله بن عمرو، وزياد بن جزء الزبيدي، وقيس بن سمير التجيبي، وناعم بسن أجيل الهمداني، وتميم بن فرع المهري، وربيعة بن لقيط التجيبي، وأبو رشدين بن عبيد الحميري، وذاخر بن عامر المعافري، وجندب بن عمارة الأزدي، وبجير بن ذاخر المعافري، وعلقمة بن عاصم المعافري، ومرثد بن عبدالله اليزني، وأبو العالية الحضرمي، وأبعم بن ذري الشعباني، وعمرو بن قحذم الخولاني، وعامر بن عبدالله المعافري، وأبو عمرو بن العاصي، وأبو عتبة مولى عمرو بن العاصى.

زاد [ق٨/ أ]. الجيزي: محمد بن راشد المرادي، وعبد السرحمن بن جبير، وأبا فرارس يزيد بن رباح مولى عمرو بن العاصي، وراشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقفي، وعياض بن عقبة بن نافع .

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة (١/ ١٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) يما بين المعقوفين مبتور بالأصل .

وفي قول المزي عن البرقي: يقال أنه أسلم عند النجاشي؛ قصور ما ذكره الجيزي في كتاب «الصحابة» إذ روى ذلك مطولاً عن محمد بن إسحاق، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي إبراهيم، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقفي قال: حدثني عمرو بن العاصي من فيه. . فذكره، وهو في «السيرة» لابن إسحاق أيضاً . وفي كتاب أبي نعيم الحافظ: خرج إلى النجاشي بعد الأحزاب فأسلم عنده فأخذه أصحابه فأضاموه فأفلت منهم مجرداً ليس عليه قشرة، فأظهر للنجاشي إسلامه فاسترجع له النجاشي جميع ماله من أصحابه ورده إليه. وكان يسرد الصوم، ولما توفي كان له نحو المائة سنة، وقال فيه النبي عليه النبي مات الناس وأربعين (۱) .

وكذا ذكره القراب عن أبي حسان الزيادي .

وفي «الاستيعاب»: كان من مهاجرة الحبشة، قيل: أسلم بين الحديبية وخيبر، ولا يصح (٢) ، والصحيح سنة ثمان قبل الفتح بستة أشهر، ووفاته سنة ثلاث وأربعين أصح (٣) .

وذكر الجاحظ في كتاب «الزرع والنخل»: كان عمرو بن العاصي ممن يقر بالبعث في الجاهلية ممن لا يتنصر ولا يتهود ويصححه ولا يعرفه وكذلك قيس بن ساعدة، ويزيد بن الصعق، والأعشى، والنابغة الذبياني، وزهير بن أبي سلمى ومجريبة الأسدي وغيرهم.

وفي كتاب أبي أحمد السعسكري: قال أبو اليقظان: أمه النابغة. وقال غيره:

<sup>(</sup>١) نفسه .

<sup>(</sup>٢) بل الذي في الاستيعاب: «وأخوه لأمه عمرو بن أثاثة العدوي كان من مهاجرة الحبشة، قيل: إن عمرو بن العاص أسلم سنة ثمان قبل الفتح وقيل: بل أسلم بين الحديبية وخيبر ...».

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (١/٨٠٥) .

أمه سلمى [ق777/أ] بنت النابغة من بني جلان وذكر عمرو أنه أسلم سراً على يله جعفر بن أبي طالب بأرض الحبشة. وقال غيره: أسلم سنة أربع وحضر بدراً مع المشركين واستعمله المنبي على عمان، فقبض النبي وهو عليها، وكان على الناس يوم أجنادين، وتوفي سنة ثلاث وأربعين، وأكثرهم يقول: سنة ثمان وخمسين.

وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة طبقة الخندقيين، وذكر أن النبي ﷺ لما فتح مكة بعثه إلى صنم هذيل بسواع فهدمه، وبعثه سنة تسع إلى بني فزارة يصدقهم وجاء خصمان يختصمان إلى رسول الله ﷺ فقال: «يا عمرو، اقض بينهما" وبعثه إلى ملكي عُمان عبد وجَيفر ابني الجلندي بكتاب يدعوهما إلى الإسلام فأسلما، ولما أجمع أبو بـكر ـ رضي الله عنه ـ أن يبعث الجيوش إلى الشام كان أول من سار من عماله عمرو بن العاصي فأمره أن يسلك على أيلة عامداً لفلـسطين ومعه ثلاثة آلاف وخرج أبو بكر يمشــي إلى جنب راحلة عمرو وهــو يوصيه وقــال: إني قد استعــملتك علــى من مررت به مــن بلي وعُذرة وسائر قضاعة ومن سقط هناك من الـعرب فاندبهم إلى الجهاد ورغبهم فيه. وكانوا أمراء أبي بكر هو ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة فكان عمرو هــو الذي يصلــي بالناس إذا اجتــمعوا، وإن تفــرقوا فكل رجــل على أصحابه، وكـان أمر الناس إلى عمرو يــوم أجنادين ويوم نحــل، وفي حصار دمشق حتى فتحت، أنبا محمد بن عمر، ثنا عبدالله بن أبي يحيى، عن عمرو ابن شعيب قال: توفي عمرو يوم الفطر بمصر سنة اثنتين وأربعين، قال محمد ابن [ق ٩/ أ] عمر: سمعت من يذكر أنه توفي سنة ثلاث وأربعين. قال محمد ابن سعد: وسـمعت بعض أهل العلم يقول: توفـي عمرو سنة إحدى وخمسين(١)، انتهى. الذي قاله المزي عن محمد بن عمر. مات سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين. وقال ابن سعد عن الهيثم: مات سنة إحدى وخمسين. فينظر

<sup>(</sup>۱) الطبقات (٤/ ٢٦١) وليـس في المطبوع منه في هذا الموضع ترجــمة عمرو مما ذكره المصنف إلا الكلام على الوفاة.

في فرقان ما بين القولين، ثم إن الهيئم لم يذكر وفاته إلا في سنة ثلاث وأربعين في «تاريخه»، لم يذكر سنة إحدى وخمسين بحال، وبعيد أن يختلف قوله هذا الاختلاف، لأن ابن سعد إذا روى عنه يصرح باسمه ولا يكنى عنه.

وذكر الأخفش أن من اعتص السيف مكان العصا قيل فيه: العاصي بالياء وكان أبو عمرو يعتصه فقيل له ذلك أو قيل له: ذلك تفاؤلاً، وفي «ليس» لابن خالويه: قال جرير للفرزدق:

تصف السيوف وغيركم يعصى بها ما لقي القيون وذاك فعل الضعيف وفي «سيرة» ابن إسحاق: وقال علي بن أبي طالب في غزوة بدر:

بأيديهم بيص خفاف عصوا بها وقد حادثوها بالجلاء وبالصقل والله تعالى أعلم .

وفي كتاب ابن الأثير: مات سنة سبع وأربعين، وثلاث أصح<sup>(۱)</sup>.

وفي كتاب «المفجعين» لأبي العباس: كان عمرو قصير القامة، عظيم الهامة، ناتئ الجبهة، واسع الفم، عظيم الكفين والقدمين، بعيد ما بين المنكبين، إذا تكلم ملأ صوته المسجد.

وفي «تاريخ ابن أبي خيشمة الكبير»: نظر عمـ بن الخطاب إلى عـمرو بن العاصي يمشي فقال: ما ينبغي لأبي عبدالله أن يمشي على الأرض إلا أميراً .

وفي «النصوص» لابن صاعد: عن محمد بن سلام: «لما رأى النبي عَلَيْهُ عمراً وخالداً وعشمان بن طلحة مقبلين ليسلموا قال: رمتكم مكة بأفلاذ كبدها» قال: واشترط عمرو على النبي عَلَيْهُ أن يمشركه في الأمر فأعطاه ذلك، ثم وجهه قبل الشام وأمد بجيش فيهم أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنهم.

وفي "معجم الطبراني الكبير": روى عنه: زياد مـولاه، وهني مولاه، وأبو

<sup>(</sup>١) أسد الغابة (٣٩٧١).

سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، وأبو عبدالرحمن السلمي، وعامر بن شراحيل السعبي، وعبدالله بن الحارث، وأبو صالح السمان، وعبدالله بن شرحبيل بن حسنة، وعبدالله بن سفيان العقيلي، وعمارة بن خزيمة بن ثابت، ويحيى بسن جَعْدة بن هُبَيْرة، وظبيان، وأبو العجفاء السُّلمي، وعلقمة بن وقاص، ومحمد بن الأسود بن خلف، وعثمان اليَحْصَبَي، ومحمد بن كعب القرظي، وأبو نوفل بن أبي عقرب، والحسن بن أبي الحسن البصري، وجعفر بن المطلب، وحيان بن أبي جَبَلة، وأبو مجلز لاحق بن حميد.

وفي «المستدرك»: وفاته سنة ثلاث وأربعين أصح ما سمعنا .

وفي قول المنزي: وقال غيرهم ـ يعني المذكورين: ـ قيل: مات سنة ثمان وأربعين؛ نظر إذ لم يسمه، وكأنه ما عرف أن قائل ذاك أبو سليمان بن زبر . وفي ضبط المهندس عن الشيخ: وأخو عمرو لأمه عروة بن أثاية ربياء مثناة من تحت قبل الهاء ـ نظر [ق ٢٣٤/أ] لأن الذي ضبطه ابن ماكولا بثاءين مثلثتين. والله أعلم .

وأنشــد له المــرزبانــي في «مـعجــمه» أشــعاراً، وكــذا في الــكتــاب المعــروف «بالمنحرفين» ــ يعنى عن على ــ رضى الله عنهما .

وفي كتاب المسعودي: خلف عمرو لما توفي سنة ثلاث وأربعين من العين ثلاثمائة ألف دينار وخمسة وعشرين ألف دينار ومن الورق ألفى ألف درهم وغلة بمائتي ألف دينار، وضيعته المعروفة بالوَهُط كان قيمتها عشرة آلاف درهم وفيه يقول عبدالله بن الزبير الأسدي :

ألم تر أن الدهر أخبت عيونه على عمرو السهمي تجبى له مصر ولم يغن عنه حزمه واحتياله ولا جمعه لما أتيح له الأمر فما يمشي مقيماً بالعراء وضللت مكايده عنه وأمرواله دثر

وذكره أبو عمرو الداني في جملة من وردت الرواية عنه في حروف القرآن .

٤١١٩ \_ (د ت س) عمرو بن عاصم بن سفيان أبو عبدالله الثقفي الحجازى أخو بشر.

ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» .

٤١٢٠ ـ (ع) عمرو بن عاصم بن عبيدالله بن الوازع الكلابي أبو عثمان البصرى القيسى .

كذا ذكره المزي. وفيه عييُّ؛ لأن من المعلوم أن من كان كلابيًّا فهو قيسي ولا ينعكس .

وقوله: ذكره ابن حبان في كتاب «الشقات» وقال البخاري والمطين: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين. كذا ذكره المنزي وكأنه لم ير كتاب «المثقات» حالة التصنيف؛ إذ لو رآه حق الرؤية لوجده قد ذكر وفاته كما ذكرها هذان، وزاد شيئاً ليس في كتاب المزي منه شئ وهو: في غرة جمادى الآخرة بالبصرة (۱) وكذا قاله ابن عساكر

وذكر المزي أن ابن سعد وثقه، وأغفل منه ما ذكره عنه أبو نصر من أنه توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين (٢)

وفي سنة ثلاث عشرة ذكر وفاته ابن قانع، وابن مندة، وصاحب كتاب «الزهرة» زاد: روى عنه البخاري ثمانية أحاديث. وفي مواضع أخرى عن السرماري وعبدالقدوس بن محمد الحبحابي عنه، وأبو الوليد الباجي (۱۳) والقراب في آخرين

ولما ذكره ابن شاهين في «جملة الثقات» ذكر أن يحيى بن معين قال فيه: (٤) ثقة

<sup>(</sup>١) الثقات (٨/ ٤٨١) ولكن لا يوجد فيه: [في غرة جمادي الآخرة بالبصرة] .

<sup>(</sup>٢) رجال البخاري (٨٦٢).

<sup>(</sup>٣) التعديل والتجريح (١١١٢) .

<sup>(</sup>٤) ثقات ابن شاهين (٨٦٨) .

### ٤١٢١ ـ (بخ) عمرو بن عاصم ويقال: ابن عامر الأنصاري .

روی عن أم سلیم. روی عنه [ق ۲۳٤/ب] عثمان بن حکیم. کذا ذکره المزي لم یزد شیئاً .

والذي في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه: عمرو بن عامر الأنصاري. روى عن أنس. روى عنه: أبو الزناد ومسعر والثوري وشعبة وشريك ويحيى الجابر. وقال: هو ثقة صالح الحديث (١).

وفي كتاب «التمييز» للنسائي: عمرو بن عامر الأنصاري ثقة .

وفي «ثقات» ابن حبان: عمرو بن عامر الأنصاري. روى عن أنس<sup>(٣)</sup>، وكذا هو في «تاريخ» ابن أبي خيثمة الكبير والفسوي .

وكتاب «الثقات» لابن خلفون، لم أر من تردد في اسم أبيه ولا من ذكر عمرو بن عاصم ولا ابن عامر فيمسن روى عن أم ملحان. والله تعالى أعلم. في نظر، وكأنه هو المذكور عند المزي بعد، لا أشك في هذا؛ لأن الطبقة واحدة، ولأنبي لم أر من أفردهما بالذكر، ولأن النسبة واحدة فأى فرقان بينهما إلا أن يكون قد قاله إمام قديم معتمد مبين وجه ذلك، والله \_ تعالى \_ أعلم.

### ولهم شيخ آخر اسمه :\_

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديــل (۲/ ۲۶۹ ـ ۲۰۰) وقد ترجم المزي لابن عامر هذا فــي الترجمة التالية وذكر هذا الكلام .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٦/ ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٣) الثقات (٥/ ١٨٢) .

#### ٤١٢٢ عمرو بن عامر بن عبدالله بن الزبير .

قال أبو حاتم الرازي: روى عن أبيه (١)، وذكره البستي في كتاب «الثقات» (٢).

١٢٣ ٤ و عمرو بن عامر بن الفرات النسائى الذهلي، كان أعور عين اليمنى .

روى عن: أبي بكر بن عياش، وجريــر ومروان بن معاوية، وهــشيم. قال عبدالرحمن: كتب عنه أبي وهو حاج (٢٠) .

وفي الصحابة: ـ

### ٤١٢٤\_ عمــرو بن عامر بن ربيعة بن هَوْذَة .

قال ابن قانع: وفد على النبي ﷺ فأعطاه مسكنه من المضاعة ومران (١٠)، وذكره ابن فتحون أيضاً .

١٢٥ عمرو بن عامر بن مالك بن خنساء بن مبذول .

ذكر أبو نعيم أنه شهد بدراً (٥). ذكرناهم للتمييز.

٤١٢٦ ـ (خ) عمرو بن العباس الباهلي أبو عثمان البصري الأهوازي الرُزي والد محمد بن عمرو.

روى ابن حبان حديثه فــي "صحيــحـه" عن عــبدان الأهــوازي عـــنه [ق7٣٥/ أ].

وقال أبو أحمد الجرجاني: سمعت عبدان يقول: لم يسمع نسخة غندر عن

<sup>(</sup>١) الجوح (٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) الثقات (٧/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) الجرح (٦/ ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٤) معجم الصحابة (٧٢٩) .

<sup>(</sup>٥) معرفة الصحابة (٢٠١٣/٤) .

شعبة، كل ما عنده عن شعبة على وجهه بتمامه غير أربعة أنفس: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وخلف بن سالم، وعمرو بن العباس رابع القوم (۱). وفي كتاب «زهرة المتعلمين في أسماء مشاهير المحدثين»: روى عنه البخاري أربعة عشر حديثاً.

**١٢٧ ـ (د) عمرو بن عبدالله بن الأسوار اليماني يقال له: عمرو برق .** قال الأزدي: متروك الحديث، وكناه ابن الجوزي: أبا الأسود<sup>(٢)</sup> .

وقال الساجي: كان يشرب .

وفي كتاب العقيــلي: عن أحمد بن حنبل: له أشياء منــاكير، ومعمر قد روى عنه وكان عنده لا بأس به وكانت له علة أي: يشرب<sup>(٣)</sup>.

وفي كـتاب «الثـقات» لابن حبـان: روى عنه هـشام بن يـوسف(٤)، وخرج حديثه في «صحيحه».

٤١٢٨ - (بخ ٤) عمرو بن عبدالله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي أخو صفوان .

ذكره ابن سعد ومسلم بن الحجاج في الطبقة الثانية من أهل مكة شرفها الله تعالى. زاد ابن سعد: وكان قليل الحديث (٥) .

وفي كتاب الزبير بن بكار ـ الذي أوهم المزي رؤية كتابه وأغفل ما ينبغي نقله منه في هـذه الترجمة الضيقة عنده ـ: ثنا مـحمد بن سلام، ثنـا عبدالله بن

<sup>(</sup>١) شيوخ البخاري (١٦٣) .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي (٢٥٧٢) .

 <sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي (١٢٦٦) وقال: عمرو بن برق وهو عمرو بن مسلم - ثم ذكر
 روايته عن عكرمة ورواية معمر عنه .

<sup>(</sup>٤) الثقات (٧/ ٢٢٥) .

<sup>(</sup>٥) الطبقات (٥/٤٧٤).

مصعب الربيري قال: قدم الفرزدق مكة فأتى عمرو بن عبدالله بن صفوان يسأله له يا أبا فراس: ما وافقت عندنا نقداً ولكن عروضاً. فأعطاه غلماناً من بنيه وبنيي إخوته وقد أظلهم العطاء. فقال: هؤلاء رقيق لك ونحن نكفيك مؤنتهم حتى تنصرف. فلما أخذ العطاء قال: يا أبا فراس، هؤلاء بني وبني إخوتي وأنا مفتديهم بحكمك فأرضاه. وكان عمرو من وجوه قريش، قال الزبير: وفيه يقول الفرزدق أو غيره لرجل من قريش رآه يتجر بمكة:

## تمشي تبختر حول البيت منتحباً لو كنت عمرو بن عبدالله لم تزد

وقال مصعب: كان لعمرو بن عبدالله رقيق يتجرون فكان ذلك مما يعينه على [ق ٢٣٥/ب] فعاله وتوسعه، وأمه أم جميل بنت خليد الدوسسي. حدثني محمد بن سلام، عن أبي اليقظان وعثمان بن عبدالرحمن بن عبيدالله بن سالم الجمعي - أحدهما ببعض الحديث والآخر بسعضه - قالا: لما قدم سليمان بن عبدالملك مكة - شرفها الله تعالى - في خلافته قال: من سيد أهلها؟ قالوا: بها رجلان يتنازعان الشرف: عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد، وعمرو بن عبدالله بن صفوان فقال: ما يسوي عمرو بعبدالعزيز في سلطاننا وهو ابن عمنا؟ ألا وهو أشرف منه، فأرسل إلى عمرو يخطب ابنته فقال: ولكن على بساطي وفي بيتي. قال سليمان: نعم، فأتاه في بيته معه عمر بن عبدالعزيز فتكلم سليمان فقال عمرو: نعم، على أن تفرض لي كذا وكذا وتقضي عني كذا وكذا وتلحق لي كذا. وسليمان يقول: قد كان ذلك. فأنكحه. فلما خرج قال سليمان لعمر: ألم تر إلى تشرطه علي، لولا أن يقال دخل ولم ينكع لقمت. قال الزبير: حدثني محمد بن سلام، عن عمرو بن الحارث قال: إنما خطب سليمان بنت عمرو بن عبدالله علي ابن أخيه .

وفي «الجمهرة» لابن حزم: ولد عبدالله بن صفوان: صفوان وعمراً وكانا سيدين .

وخرج الحاكم حديثه في «صحيحه»، وصححه الدارمي، والطوسي في «أحكامه»، وأبو محمد ابن الجارود .

٤١٢٩ ـ (م) عمرو بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري أخو إسحاق وإخوته.

ذكر البخاري أن الأوزاعي قال: لـم يكن أحد من عـمال عمر بـن عبد العزيز يشبه به إلا عمرو بن عبدالله بن أبي طلحة (١) .

وذكره ابن خلفون في كتاب «الشقات»، ومسلم في الطبقة الثانية من أهل المدينة .

٤١٣٠ ـ (ع) عمسرو بن عبدالله بن عبيد ويقال: ابن عبدالله بن علي. ويقال: عمرو بن عبدالله بن أبي شعيرة واسمه ذو يُحْمد الهمداني أبو إسحاق السبيعي الكوفي .

كذا ذكره المزي وضبطه عنه المهندس بفتح السين وكسر العين. والذي ضبطه أبو الخطاب بن دحية في كتابه «المستوفي في أسماء المصطفى عَلَيْهِ»: ضم السين وفتح العين وسكون الياء، وينبغي أن يتفطن لما ذكره الدارقطني من أن: يحمد وشبهه في حمير بضم الياء وفي غيرهما بنفتح الياء وهذا في كهلان ليس من حمير فعلى هذا يكون من ضبط بضم الياء غلط وهو المهندس عن الشيخ ولله الحمد .

قال المزي: روى عن علي بن أبي طالب. وقيل: [ق٢٣٦/أ] لم يسمع منه وقد رآه، كذا ذكره؛ وفي كتاب ابن سعد: أنبا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق أنه صلى خلف علي ـ رضي الله عنه ـ الجمعة قال: فصلاها بالهاجرة بعدما زالت الشمس (٢).

وفي الجعديات: ثنا عبدالله، ثنا عبدالرحمن بن صالح الأزدي، ثنا موسي بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق قال: «ضربني علي بن أبي طالب عند

التاريخ الكبير (٦/ ٣٤٩) .

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٦/ ٣١٤) .

الميضأة بالدرة»، وثنا أحمد بن زهير، ثنا خلف بن الوليد، ثنا إسرائيل، يونس، عن أبي إسحاق قال: قال أبي: قم فانظر إلى أمير المؤمنين فإذا هو على المنسر شيخ أبيض الرأس واللحية، أجلح، ضخم البطن، ربعة، عليه إزار ورداء وليس عليه قميص، ولم يرتع بدنه. قال: فقال رجل: يا أبا إسحاق، أقمت؟ قال: لا. وثنا محمود بن غيلان قال: سمعت أبا أحمد الزبيري يقول: لقى أبو إسحاق ثلاثة أو أربعة وعشرين صحابياً فبدأ بعلى.

قال المنزي: وروى - يعني الرواية المشعرة عنه بالاتصال - عن عبدالله بن عمر، وذي الجوشن، وأنس بن مالك، وسليمان بن صرد، والنعمان بن بشير، وجابر بن سمرة، وعطاء بن أبي رباح، ومسروق بن الأجدع، وصلة ابن زفر. انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لما قاله ابن أبي حاتم في «المراسيل»: سمعت أبي يقول: على لم يسمع أبو إسحاق من ابن عمر، إنما رآه رؤية. وسمعت أبا زرعة يقول: حديث ابن عيينة، عن أبي إسحاق، عن ذي الجوشن هو مرسل، لم يسمع أبو إسحاق من ذي الجوش. وسألت أبي عن أبي إسحاق من أنس بن مالك؟ قال: لا يصح لأبي إسحاق من أنس رؤية ولا سماع ()

وفي كتاب «المتصل والمرسل» للبرديجي: قيل: إن أبا إسحاق لم يسمع من سليمان بن صرد. وقيل: إنه لم يسمع من النعمان بن بشير. يُدخل بينه وبينه رجل من بجيلة. وروى عن جابر بن سمرة ولا يصح سماعه منه، ولم يسمع من عطاء بن أبي رباح، وحدث عن مسروق، ولا يشت عندي سماعه منه.

وفي كتاب الترمذي: أبو إسحاق عن صلة حديث: «من صام الدوم الذي يشك فيه» جاء في بعض الروايات: أبو إسحاق، حُدثت عن صلة بن زفر [ق7٣٦/ب] وعن شريك قال: سمعت أبا إسحاق يقول: ولدت في سنتين من إمارة عثمان رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) المراسيل (٢٥٨) .

قال البغوي: وثنا أحمد بن زهير، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا الأسود بن عامر قال: سمعت شريكاً قال: ولد أبو إسحاق في سلطان عثمان. أحسب شريكاً قال: لشلاث سنين بقين. وعن أبي بكر بن عياش، عن أبي إستحاق قال: غزوت في زمن زياد ست غزوات أو سبع غزوات، وما رأيت خميراً قط من زمن زياد. فقال له رجل: ولا زمن عمر بن عبدالعزيز؟ فقال: ما كان زمن زياد إلا عرساً. قال أبو بكر: قال لي أبو إسحاق: سألني معاوية بن أبي سفيان: كم كان عطاء أبيك؟ قلت: ثالاثمائة. قال: ففرض لي ثلاثمائة وكذلك كانـوا يفرضون للرجل في مـثل عطاء وأبيه، قال أبو بـكر: فأدركت أبا إسـحاق وقد بلـغ عطاؤه ألف درهـم من الزيادة، وعـن شعبة: كـان أبو البختري أكبر من أبي إسحاق. وقال عون بن عبدالله لأبسى إسحاق: ما بقى منك؟ قـال: أصلى «بالبـقرة» في ركعة. فـقال: ذهب شرك وبقـى خيرك. وعن سفيان قال: قلت له: كيف أنـت يا أبا إسحاق؟ قال: مثل الذي أصابه الفالج، ما تنفعني يد ولا رجل. فقلت: سمعت من الحارث؟ فقال لي ابنه يوسف: هو قد رأى عليّاً كيف لم يسمع من الحارث؟! واجتمع الشعبي وأبو إسحاق فقال له الشعبي: أنت خير مني يا أبا إسحاق. فقال: لا والله بل أنت خيـر مني وأسن، وعـن أبي بكر قال: سـمعته يقـول: ما أقلت عـيني غمضاً منذ أربعين سنة، وعـن الأعمش قال: كان أصحاب عبدالله إذا رأوا أبا إسحاق قالوا: هذا عمرو القارئ، هذا عمرو الذي لا يلتفت، وعن يونس قال: كان أبي يقرأ في كل ليلة ألف آية، يـقرأ سُبْعه ويقرأ الصافات والواقعة وما قصر من الآي حتى يستكمــل ألف آية، وعن أبي الأحوص: قال لنا أبو إسحاق: يا معشر الشباب، اغتنموا ـ يعنى شبابكم وقوتكم ـ قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها ألف آية، وإنسي لأقرأ «بالبقرة» في ركعة، وإنى لأصوم [ق ٢٣٧ أ] الأشهر الحرم وثلاثة أيام من كل شــهر والإثنين والخميس، وعن أبي بكر بن عياش: قـال أبو إسحاق: ذهـبت الصلاة مـنى وضعفـت وإنى لأصلى فما أقرأ إلا «البقرة» و«آل عمران»، وعن العلاء بن سالم قال: ضعف أبو إسحاق قبل موته بـسنتين فما كان يقدر أن يقوم حتى يقام، فكان إذا استسم قائماً قراً وهو قائم ألف آية. وكان الأعمش يعجب من حفظه لرجاله الذين يروي عنهم. وكان الأعمش إذا جاء إلى أبي إسحاق قال يونس: كنت أرحم أبا إسحاق من طول جلوسه معه، وعن حفص، عن الأعمش قال: كنت إذا خلوت بأبي إسحاق جئنا بحديث عبدالله غضاً. وعن شعبة عنه: الشعبي أكبر مني بسنة أو سنتين. وقال أبو بكر: سألت أبا إسحاق \_ وذكر أشياء من أمر المختار \_ فقيل: ابن كم كنت؟ قال: كنت غازيا بخراسان. وعن سفيان عنه قال: أعطيت الجعل زمن معاوية أربعين درهماً، عنا أحمد بن زهير، ثنا يحيى بن معين قال: مات أبو إسحاق سنة اثنتين وثلاثين ومائة. وثنا محمد بن يزيد، سمعت أبا بكر بن عياش يقول: دخل الضحاك بن قيس الكوفة يوم مات أبو إسحاق فرأى الجنازة وكثرة من فيها فقال: كان هذا فيهم ثم رآني.

وثنا محمود بن غيلان، ثنا يحيى بن آدم قال: قال ابن عياش: دفنا أبا إسحاق أيام الخوارج سنة ست أو سبع وعشرين ومائة .

وذكره خليفة في الطبيقة الرابعة من أهل الكوفة وقيال: مات سنة سبع وعشرين ومائة (١)

ومحمد بن سعد في الثالثة وذكر عنه أن جده لما قدم على عشمان قال: كم معك من عيالك يا شيخ؟ فذكر. فقال: أما أنت يا شيخ فقد فرضنا لك عمس عشرة \_ يعنى ألفاً وخمسمائة \_ ولعيالك مائة مائة.

وعن شعبة: كان أبو إسحاق أكبر من أبي البختري. وعن ابن عياش: مات أبو إسحاق وهو ابن مائة سنة أو مائة غير سنة. وعن أبي نعيم: بلغ ثمانياً أو تسعين سنة (٢).

ولما ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» قال: كان مدلساً. ومولده سنة تسع

<sup>(</sup>١) طبقات خليفة (ص: ١٦٢) .

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٦/ ٣١٣ \_ ٣١٤) .

وعشرين في خلافة عثمان ويقال: سنة اثنتين وثلاثين (١) . وفي «تاريخ» ابن قانع: مولده [ق٧٣٧/ب] سنة ثلاث وثلاثين .

وفي "تاريخ البخاري": قال أبو إسحاق: كنت كمثير المجالسة لرافع بن خديج، ورأيت نساء النبي ﷺ حججن في زمن المغيرة في هوادج عليها الطيالسة. ورأيت الحارث بن أبي ربيعة والأسود (٢)، وعن سفيان: دخلت على أبي إسحاق سنة ست وعشرين وكان قد أصيب ببصره.

وقال الجوزجاني: وكان قـوم من أهل الكوفة لا يحمد الناس مذاهبهم، هم رءوس محدثي الكوفة مثل: أبي إسحاق ومنصور والأعمش وزبيد وغيرهم من أقرانهم، احتملهم الناس على صدق ألسنتهم في الحديث، ووقفوا عندما أرسلوا لما خافوا ألا تكون مخارجها صحيحة. فأما أبو إسحاق فروى عن قوم لا يعرفون ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم. فإذا روى تلك الأشياء التي إذا عرضها الأئمة على ميزان القسط الذي جرى عليه سلف المسلمين وأئمتهم الذين هم الموثل لم تتفق عليها، كان التوقف في ذلك عندي الصواب؛ لأن السلف أعلم بقوله عليها

وقال وهب بن زمعة: سمعت عبدالله يتقول: إنما أفسد حديث أهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش. قال الجوزجاني: وكذا حدثني إسحاق بن إبراهيم، ثنا جرير قال: سمعت مغيرة يقول غير مرة: أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق وأعمشكم هذا. قال إبراهيم: وكذلك عندي من بعدهم إذ كانوا على مراتبهم من مذموم المذهب وصدق اللسان (٣).

وفي تاريخ ابن أبي خيثمة: عن حميد بن عبدالرحمن السرؤاسي قال: قدم علينا عمر بن يسوسف. كذا قال: والسواب يوسف بن عمر والياً على الكوفة، فأخرج بنو أبي إسحاق أبا إسحاق على برذون يطلب صلته، وقد

<sup>(</sup>١) الثقات (٥/ ١٧٧) .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٦/٣٤٧ ـ ٣٤٨) ولم أجد ما سيذكره بعد فيه ولا في «الأوسط».

<sup>(</sup>٣) أحوال الرجال (١٠٢)، (١٠٣)، (١٠٤)، (١٠٥) .

كانوا أنكروه قبل قدومه بزمان. قال يحيى: وسمع منه ابن عيينة بعد هذا . وفي قول المزي: عن يعقوب: إنما نسبوا إلى السبيع لنزولهم في جبانة السبيع نظر، وذلك أن المحلة التي بالكوفة إنما عرفت بالسبيع لنزول هذه القبيلة فيها لا أن القبيلة عرفت بالسبيع لنزولها في هذه المحلة. والله \_ تعالى \_ أعلم . وفي تاريخ أبي إسحاق السعدي الجوزجاني: سمع أبو إسحاق من الحارث الأعور ثلاثة أحاديث (١) .

وفي رسالة أبي داود السجستاني: لم يسمع أبو إسحاق من الحارث الأعور إلا أربعة أحاديث ليس فيها شئ مسند .

وفي "العلل الكبرى" لعلي بن المديني: قال شعبة: سمعت أبا إسحاق يحدث عن الحارث بن الأزمع "أن قتيلاً وجد بين وادعة وهمدان فرفع إلى علي رضي الله عنه" فقال: يا أبا إسحاق، سمعته من الحارث؟ قال: حدثني مجالد، عن الشعبي، عنه. وقال أيضاً: كان أبو إسحاق يخبرني عن الرجل فأقول: هذا أكبر منك؟ فإن قال: نعم علمت أنه قد لقى عبدالله. وإن قال: أنا أكبر منه تركته.

وفي كتاب «المدلسين» للكرابيسي: وثنا شبابة، ثنا قيس بن الربيع، أنبا أبو إسحاق قال: لقيت قثم بن العباس فقلت: أخبرني لم ورث رسول الله علي بن أبي طالب دون العباس؟ قال: لأنه كان أولانا به (٢ [ق٨٣٨/أ] لحوقاً وألصقنا به لصوقاً، قال الكرابيسي: هذا حبر كذب لا شك فيه من غير وجه: فمن ذلك: أن فرض الله \_ تعالى \_ لا اختلاف فيه عند أحد من العلماء أن ابن العم يرث دون العم إلا ما قالت الرافضة .

<sup>(</sup>١) أحوال الرجال (١٠) والذي فيها: «والشائع في أهل الحديث أن أبا إسحاق لم يسمع منه إلا ثلاثة أو أربع».

<sup>(</sup>٢) جاء بالهامش تعليقاً بخط ابن حجر: «هذه جناية تلصق بقيس بن الربيع دون أبي إسحاق»

ووجه آخـر: أن قثم بن الـعباس اسـتشهد زمـن عمر أو عـثمان في بـعض المغازي، فكيف لقيه أبو إسحاق؟! .

وفي «تهذيب الآثار» للطبري: وأبو إسحاق عندهم من المدلسين .

وقال ابن الأثير: مات عن مائة سنة وصلى عـليه الصقر بن عبدالله عامل ابن هبيرة .

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: أبو إسحاق قــد رأى حجر بن عدي ولا أعلمه سمع منه .

وأبنا عبدالله بن أحمد فيما كتب إلى: سمعت أبي يقول: سراقة بن مالك لم يسمع منه أبو إسحاق السبيعي (١) .

وفي قول المزي: واسم أبي شعيرة ذو يُحمد الهمداني السبيعي، والسبيع هو ابن صعب. نظر؛ وذلك كأنه لم يدر أن ذا يُحمد هو ابن السبيع لصلبة؛ إذ لو عرفه لما قال: ما ذكرناه عنه. وأيضاً السبيع هو ابن سبع بن صعب لا ابن صعب نفسه كما بيناه. ولعله سقط من الكاتب، على أنه المهندس بقراءته على الشيخ وضبطه. والله أعلم.

قال الكلبي: أبو إسحاق الفقيه عمرو بن عبدالله بن علي بن أحمد بن ذي يحمد بن السبيع. زاد أحمد بين علي وذي يلحمد، وهو ساقط من كتاب المزي ولابد منه.

ولما ذكره عمران بن محمد بن عمران في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة نسبه كذلك .

وقال أبسو عمسرو الداني: أخذ القراءة عسرضاً عن أصحاب علي وعبدالله وعاصم بن ضمرة، والحارث الهمداني، والأسود، وذر، وعلقمة، وأبي عبدالرحمن السلمي، وكان من أعلم أهل الكوفة بالنحو، ما رؤى يلحن قط. وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات».

<sup>(</sup>١) المراسيل (٢٥٨) .

٤١٣١ ـ (٤) عمرو بن عبدالله بن كعب بن مالك، الأنصاري السَّلمي المدنى .

خرج ابن حـبـان حديثـه في «صحيـحه»، وكذلك الـطوسي أبو عــلي، والحاكم أبو عبدالله، وأبو محمد الدارمي .

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات». قال: وثقه ابن عبدالرحيم.

وذكره الفسوي في باب عمر فقال: عمر بن عبدالله بن كعب بن مالك: ثقة.

١٣٢ ٤ ـ (س ق) عمرو بن عبدالله بن وهب النخعي أبو سليمان وقيل: أبو معاوية الكوفي .

ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» [ق ٢٣٨/ب].

١٣٣ ٤ - (بخ س ق) عمر و بن عبدالله السَّيْباني أبو عبدالجبار، ويقال: أبو العجماء الحضرمي الحمصي .

روى عنه السّباني يحيى بن أبي عمرو. وروى عن عمر. كذا ذكره المزي، وأنى يجتمع سيبان بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك ابن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن نضر بن عريب بن زهير بن أيمن بن هميسع بن حمير بن سبأ مع حضرموت بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس؟! وأيضاً فإن البخاري (۱) ، وابن حبان (۲) ، وأبا حاتم لم ينسبوه إلا في حضرموت، زاد أبو حاتم: ويقال: أبو عبد الجبار عبدالله بن معج (۱) .

وفي كتاب الحاكم أبي أحمد، وابن عبد البر، والدولابي، ومسلم بن الحجاج

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٦/ ٣٤٩) .

<sup>(</sup>٢) الثقات (٥/ ١٧٩) .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٦/ ٢٤٤) .

ويحيى بن محمد بن صاعد: أبو عبد الجبار عبدالله بن معج الأزدي ويقال: عمرو بن عبدالله الحضرمي<sup>(۱)</sup>، وذكر الحاكم أبا العجفاء فيمن لا يوقف على اسمه فقال: روى عن عمر. روى عنه السيباني<sup>(۲)</sup>. وخليقاً أن يكون هذا أبو العجماء بالميم. والله ـ تعالى ـ أعلم.

وقال أبو بشر الدولابي في كتابه «الكني»: أبو العجفاء هَـرِم. وأبو العجماء يروي عنه السيباني (٢) ، وكـذا ذكره أصـحاب «المخـتلـف والمؤتـلف» ابـن ماكولا(٤) وغيره فينظر .

وقال العجلي: شامي تابعي ثقة (٥). وذكره الأونبي في كتاب «الثقات».

٤١٣٤ ـ (س) عمرو بن عبد الرحمن بن أمية التميمي ابن أخي يعلي بن أمية ويقال: ابن ابنه .

كذا ضبطه المهندس عن الشيخ وهـو غير جيد؛ لأن هذا الرجل ثقفي لا تميمي. نص على ذلك غير واحد .

قال أبو حاتم الرازي: عمرو بن عبدالرحمين بن أمية الثقمفي ويقال: الزهرى (١)

<sup>(</sup>۱) الذي في الاستخناء (۱۰۲۱) والمقتني من كنى أبي أحمد (٣٧٤٣) وكنى مسلم (١) الذي في الاستخناء (١٠٢١) والمقتني من كنى أبي أحمد (٨٨) أبو عبد الجبار: عبدالله بن معج ويقال: عمرو بن الحضرمي - كذا - عن أبي هريرة وعنه يحيى السيباني. زاد ابن عبدالبر: الفلسطيني. ولم ينسبه أحد منهم الأزدي .

<sup>(</sup>٢) بل الذي في المقتني (٤١٤٧): أبو العجفاء: هرم بن نسيب السلمي عن عمر .

<sup>(</sup>٣) كنى الدولابي (٢/ ٢٩) .

<sup>(</sup>٤) الإكمال (٦/ ١٤٨ ـ ١٤٩) ونسب أبو العجماء سيباني .

<sup>(</sup>٥) ثقات العجلي (١٣٩٣) .

<sup>(</sup>٦) الجرح (٦/ ٢٤٥) .

وفي "تاريخ البخاري": عمرو بن عبد الرحمن بن أمية الثقفي (١) . وكذا ذكره ابن حبان لما ذكره في كتاب «الثقات» (٢) ، وفي «صحيحه» لما خرج حديثه فيه. انتهى، وأيما كان ابن أخي يملي أو ابن ابنه فهو ثقفي بلا خلاف. والله ـ تعالى ـ أعلم .

٤١٣٥ \_ (م ٤) عمرو بن عَبَسَة السُّلمي أبو نجيح، وكان أخا أبي ذر لأمه، أمهما [ق ٢٣٩/ أ] رملة الغفارية .

قال ابن حبان: لما أذن له النبي عَلَيْقَ في الرجوع إلى قومه فخرج ثم أتى قبل فتح مكة (٣)

وفي «طبقات» ابن سعد: أنبا محمد بن عمر، ثنا عبدالرحمن الأشجعي، عن إياس بن سلمة بن الأكوع أن عمرو بن عبسة كان ثالثاً أو رابعاً في الإسلام (٤).

وفي «الاستيعاب»: يكنى أبا نجيح ويقال: أبو شعيب. رويه عنه من وجوه أنه قال: «ألقى في روعي أن عبادة الأوثان باطل فسمعني رجل أتكلم بذلك، فقال: يا عمرو، إن بمكة رجلاً يقول كما تقول. فأتيت مكة فوجدت النبي مستخفياً فقيل: إنك لا تقدر عليه إلا بالليل حين يطوف. فقمت بين يدي الكعبة فما شعرت إلا بصوته...» الحديث (٥)

وكناه خليفة بن خياط في غير ما نسخة من كتابه: أبا يحيى، وأبو عروبة في «طبقات الصحابة»: أبا شعيب<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٦/ ٣٥١) .

<sup>(</sup>٢) الثقات (٥/ ١٧٨) ولم ينسبه ثقفياً .

<sup>(</sup>٣) الثقات (٣/ ٢٦٩) .

<sup>(</sup>٤) الطبقات (٤/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب (٢/ ٩٩٨ ـ ٩٩٩) .

<sup>(</sup>٦) الذي في طبقات خليفة (ص: ٤٩): يكنى أبا نجيح .

روى عنه في «معجم الطبراني الكبير»: أسد بن وداعة، ومكحول الدمشقي، وخبيب بن عبدالرحمن، وعبادة بن أبي أوفى، وصفوان أبو الحجاج بن صفوان، وسعيد أبو عبدالعزيز، والحسن بن أبي الحسن، وعبدالرحمن بن عبدالله بن مَوْهَب الأملوكي، وأبو عبيد حاجب سليمان بن عبدالملك.

وفي كــتاب أبي نــعيــم الحافظ: روى عــنه ابنــه عبدالــرحمــن بن عمــرو بن عبسة<sup>(۱)</sup>.

ونسبه المزي: عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتاب بن امرئ القيس بن بهثة، ثم زعم أنه: بجلي - بسكون الجيم - وذلك لا يلتئم إلا على ما نسبه الكلبي وغيره: عبسة بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن خالد بن مازن ابن مالك بن ثعلبة بن بهثة بن سليم. ومازن بن مالك أمه: بجيلة بنت هناءة. والله - تعالى - أعلم.

وذكر أبو القاسم عن عبدالصمد بن سعيد في كتاب «الصحابة»: أن منزله بحمص بالقرب من مسجد بني عربة بالقرب من قناة الزكوي. وحدثني المتوكل بن محمد أن منزله في زقاق ابن شحنة، وذكر لي أن منزله في مجلس بني حاشد، وهو من المهاجرين الأولين ممن شهد بدراً مع رسول الله متلس بني كذا قال: إنه شهد بدراً ولم أر له متابعاً. والله - تعالى - أعلم. وذكر الحاكم في المدخل أن الشيخين اتفقا على تخريج حديثه فينظر (\*).

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة (٤/ ١٩٨٢) .

<sup>(\*)</sup> آخر الجزء التاسع والشمانين من كتاب ﴿إكمال تهذيب الكمال والحمد لله المتعال والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وآله وصحبه خير صحب وآل وحسبنا الله ونعم الوكيل يتلوه فى التسعين عمرو بن عبيد .

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

٤١٣٦ \_ (مد مي) عمرو بن عبيد بن باب ويقال: ابن كيسان التميمي مولاهم أبو عثمان البصري، من أبناء فارس، شيخ القدرية والمعتزلة .

قال الساجي: \_ الذي ذكر المزي من عنده لفظة ظفر بها بوساطة ولو نظر الأصل لرأى فيه \_: حدثني محمد بن عمر المقدمي، عن محمد بن عبدالله الأنصاري قال: كان عمرو بن عبيد إذا سئل عن شئ قال: هذا من قولي الحسن. فيوهمهم أنه الحسن بن أبي الحسن وإنما هو قوله.

ثنا سعيد بن عبدالرحمن، ثنا عمرو بن علي، ثنا سَلْم بن قعيبة قال: كنت عند عمرو بن عبيد فأتاه رجل فقال: ما تقول فيمن قتل أو غرق أبقضاء هو؟ فقال عمرو: تريد أن أخبرك بقول الحسن أو بقول حسن؟ فقال الرجل: أريد قول الحسن. فقال عمرو: قول حسن خير لك من قول الحسن. فقال الرجل: لا أريد إلا قول الحسن. فقال عمرو: سمعت الحسن يقول: إن الله العلى - إذا كتب على قوم القتل فلن يموتوا إلا بالقتل.

وثنا بندار، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، قيل لأيوب: إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن: لا يجلد السكران من النبيذ. فقال أيوب: كذب، أنا سمعت الحسن يقول: يجلد السكران من النبيذ.

وثنا بندار، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد: قيل لأيوب: إن عمراً روى عن الحسن أن النبي ﷺ قال: ﴿إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه الله فقال أيوب: كذب عمرو (١)

وروى مسلم: عن حماد، عن أيوب قال: ما زلـنا نستخف بعمرو. وفي رواية: كان أيوب يقول: ما فعل المقيت؟ ما عددت عمرو بن عبيد عاقلاً قط.

قال الساجي: وقد كان عمرو يجالس الحسن قديماً ويذهب إلى مذهبه حتى أزاله عن ذلك واصل بن عطاء الغزال فمال به إلى البدعة، وقال

<sup>(</sup>١) الذي في نقولات ابن شاقلا عن ضعفاء الساجي (٢٠٠): [كذب] وليس: [كذب عمرو].

إسماعيل بن إبراهيم: أول من تكلم في الاعتزال واصل ودخل معه في ذلك عمرو فأعجب به وزوجه أخته. وقال: زوجتك برجل ما يصلح أن يكون إلا خليفة [ق٢٤١/أ] وعن اليسع قال: تكلم واصل يوماً فقال عمرو: ألا تسمعوا، ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرق الحيض المطروحة .

قال الساجي: كان الحسن، وأيوب، وابن عون، وسليمان التيمي، ويونس بن عبيد يذمون عمراً وينهون الناس عنه. وكانوا أعلم الناس به. حدث عنه الثوري، وسلام بن أبي مطيع فقالا: ثنا المكتوم عمرو بن عبيد. ولما حدث عنه ابن جريج قال له رجل من بني جمح: أناشدك أن تروي عن مثل عمرو بن عبيد. قال: فقال له: اسكت، والله لقد رأيت عطاء وطاوساً فما رأت عيناي مثله.

قال الساجي: عن يحيى بن سعيد: رأيته يصلي في مسجده خلاف صلاته في منزله، نسبه إلى الرياء، وقال ابن عون: قلت لأيوب: أكان يرائي؟ قال: كان أرق ديناً من أن يرائي. قال أبو يحيى: وإنما رأى هؤلاء سمته فظنوا به خيراً، وأهل بلده أعلم به منهم، وله مثالب يطول ذكرها وقد كنت أمليت بعضها على الناس، وحديثه لا يشبه رواية أهل التثبت.

ثنا عبدالله بن خراش، ثنا صالح، عن علي قال: سمعت يحيى يقول: لم يسمع عمرو بن عبيد من أبي قلابة شيئاً.

قال عبدالله بن أحمد: كان أبي يحدث عن عمرو بن عبيد وربما قال: عن رجل. لا يسميه، ثم تركه فكان لا يحدث عنه (١).

وقيل لابن المبارك: لِمَ رويت عن سعيد وهشام الدستوائي وتركت عمرو بن عبيد ورأيهم واحد؟ فيقال: كان عمرو يدعو إلى رأيه ويظهر الدعوة، وكان هذان ساكتين. انتهى كلام الساجى .

وفي كتاب «السنن» لللالكائي: ثنا أحمد بن محمد بن عمران، ثنا محمد بن

<sup>(</sup>١) هذا في نقولات ابن شاقلا .

يحيى، ثنا حسين بن يحيى قال: سمعت الفضل بن مروان يقول: كان المعتصم يختلف إلى علي بن عاصم المحدث وكنت أمضي معه إليه فقال علي يوماً: ثنا عمرو بن عبيد وكان قدرياً. فقال المعتصم: مما يروى «أن القدرية مجوسي هذه الأمة» قال: نعم. قال: [ق ٢٤١/ب] فلم تروي عنه؟ قال: لأنه ثقة في الحديث صدوق. قال المعتصم: فإذا كان المجوسي ثقة فيما يقول أتروي عنه؟ فقال له على: أنت شغاب يا أبا إسحاق؟ .

وقال ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدثه فاعتزل مجلس الحسن وجماعة معه فسموا المعتزلة، وكان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث توهماً لا تعمداً(١)

وقال الدارقطني: ضعيف(٢).

وفي «الضعفاء» النسائي: متروك الحديث<sup>(٣)</sup> .

وفي كتاب الفلاس: عن عوف أنه قال: كذب \_ والله \_ عمرو، ولا يقبل منه ولا يؤخذ عنه. قال ابن المديني: فقلت: هو ليس بشئ ولا يكتب حديثه؟ فأوما برأسه أي: نعم. قال ابن المديني: وهو ليس بشئ ولا نرى الرواية عنه، وقال مطر: كان يلقاني فيحلف على الحديث فأعلم أنه كاذب وكان كذاباً. وقال الفلاس: كان قدريًا يرى الاعتزال، ترك حديثه. وقال سعيد بن عامر: كان من الكذابين الآثمين، وسئل قريش بن أنس عن حديث من حديثه فقال: ما تصنع به؟ والله لكف من تراب خير من عمرو. وترك حماد بن سلمة حديثه.

وقال الجوزجاني: كان غير ثقة (١) .

<sup>(</sup>١) المجروحين (٢/ ٦٩) .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء الدارقطني (٠٠٤) .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي (٤٤٥) .

<sup>(</sup>٤) أحوال الرجال (١٦٩) زاد: ضال .

وقال الجوزقاني: كـذاب وضاع لا يجوز قبول خبره ولا الاحتجـاج بحديثه، ويجب على الحُفاظ بيان أمره .

وقال أبو أحمد الحاكم: متروك الحديث، وقال معاذ بن معاذ عنه: إن كانت ﴿ ذَرْنِي وَمِنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ في اللوح المحفوظ فما للوحيد من ذنب .

وقال العقيلي: كان رأساً في الاعتزال .

وذكره ابن الجارود وأبو القاسم البلخي، وابـن شاهين (١) ، ويعقـوب بن شيبة، ويعقوب بن سفيان في «جملة الضعفاء». وقال ابن المبارك:

أيها الطالب علماً إيت حماد بن زيد فاطلب العلم بحلم ودع البدعة مسن آراء عمرو بن عبيد [ق٢٤٢/أ]

وذكره القاضي عبدالجبار في الطبقة الرابعة من شيوخ المعتزلة فقال: فأما عمرو بن عبيد فمحله في العلم والزهد والفضل أشهر من أن يذكر، فقد ذكر في كتاب «المصابيح» عن سفيان بن عيينة أنه قال: لم تر عيني مثل عمرو بن عيد (٢)

وحكى أنه كان يروي فيقول: ثنا عمرو بن دينار. ثم يقول في باقي الأحاديث: ثنا عمرو. فإذا جاءه من يقول: حدثكم عمرو بن دينار؟ فيقول: لا، إنما قلت: ثنا عمرو بن دينار في أول الحديث، والباقي كله حدثنيه عمرو ابن عبيد. وكان يُتوقى، وروى ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال: ما رأيت أحداً أعلم من عمرو بن عبيد. وروى أن عثمان البصري سأله عن خمسين مسألة في الطلاق كل ذلك يجيبه عن الحسن. قال عثمان البري: فاتهمته ثم رجعت إلى نفسي فقلت: إذا جاز أن أسأله عن كل ذلك جاز أن يسأل هو الحسن عن ذلك

<sup>(</sup>١) ضعفاء ابن شاهين (٤٤٤) .

<sup>(</sup>٢) طبقات المعتزلة (ص: ٢٤٢) وما سيذكره بعد ليس فيه .

<sup>(</sup>٣) من هنا موجود في المطبوع من الطبقات .

وعن سفيان قال: ما رأيت مثل عمرو، كان ليلة عند المنصور فقمنا وتركناهما يتحدثان فأسمع أبا جعفر يقول: ناولني تلك الدواة لشئ أكتبه. فقال: لا أفعل. قال: ولم؟ قال: أخاف أن تكتب بقتل مسلم أو أخذ ماله. فقال أبو جعفر: قطعت ـ والله ـ الأعناق، أتعبت ـ والله ـ من بعدك، لله درك يا أبا عثمان. ثم صاح بالربيع فناوله إياها وقال: ألم تسمع ما قال لي هذا الشيخ؟ قال: إنك إذا فقدت هذا الشيخ لم تر مثله أبداً.

وحكى عنه الجاحظ: أنه صلى أربعين عاماً الفجر بوضوء المغرب وحج أربعين حجة ماشياً وإن بعيسره لموقوف على من أحصر، وكان يحيي الليل بـركعة واحدة وترجيح آية واحدة .

وحكى أن زلزلة وقعت بالبصرة فـمالت اسطوانة في الجامع [ق٢٤٢/ب] فما بقي قائم إلا خر قاعداً ولا قاعداً إلا خمد وإن عمـراً ليصلي بقربها ما التفت إليهـا .

وقال عمرو: حضرت مجلسه في المسجد الحرام فسأله رجل عن مسألة فأجاب فيها، فقال الرجل: يا عدو الله، أتستقبل الرجل الصالح في وجهه!

وقال أبو الهذيل: جاء رجل إلى عمرو فسأله عن شئ فلم يجبه كأنه استثقله فقال الرجل:

إن الزمان \_ وما تفني عجائبه \_ أبقى لنا ذنباً واستأصل الرأسا

فقال عمرو: كأنك تعني واصلاً، إي والله كان لي رأساً وكنت له ذنباً .

وجاءه رجل فقال: يا أبا عثمان، حضرت مجلس موسى الأسواري فذكرك وعابك. فقال له عمرو: ما رعيت حق السرجل، تحضر مجلسه وتودي إلينا سقطاته، إذا لقيته فأقرئه منى السلام.

وقال له خالد بن صفوان: لم لم تأخذ مني فتقضي ديناً إن كان عليك؟ فقال: ما أخذ أحد من أحد شيئاً إلا ذل له، وأنا أكره ذلك .

وقال فيه الحسن بن أبي الحسن: عمرو وما عمرو، إذا قام بأمر قعد به، وإذا

قعد بأمر قام به، وما رأيت علانية أشب بسريرة من علانيته، ولا سريرة أشبه بعلانية من سريرته .

وقيل لـعمرو: يجوز أن يُـنحر قبل أن يـصلي الإمام؟ فقـال: إذا كان الإمام يجوز أن ينحر فيجوز أن ينحر قبل أن يصلى .

ولما بلغ المنصور أن عبدالله بين حسن بن حسن كاتب عمرو بن عبيد قال: ذهبت البصرة وذهب بذهابها مكة والمدينة والبحران واليمامة والأهواز وفارس وخراسان. فانحدر إلى البصرة وقام بالجسر الأكبر، وبعث إلى عمرو ابن عبيد فأتاه فقال: أكنت أجبت عبدالله عن كتابه إليك؟ فقال: أتاني كتاب معنون باسمه وكنيته، ما فككته ولا عرفت [ق٣٤٢/أ] خطه، وما بيني وبينه أمارة أعرفها. قال: فابعث من يحمل الكتاب إلى قال: هذا ما لا يكون أبداً. قال: أنا أبعث إلى أهلك. قال: إنهم لا يعرفون مكانه. قال: فاحلف لي أنك لم تجبه. قال: الحلف في التقية كالكذب في التقية. قال: صدقت. فقال له: أنت على ما كنت عليه يا أبا عثمان؟ قال: نعم. قال: إذا كان ذلك فأنا من أعوانك.

وقيل لأبي جعفر: إن عمراً خارج علميك. فقال: هو يرى أن يخرج علي إذا وجد ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً مثل نفسه، وذلك لا يكون أبداً.

وقال إسحاق بن الفضل: إني على باب المنصور وإلى جانبي عمارة بن حمزة إذ طلع عمرو على حمار، فنزل عن حماره ثم نحى البساط برجله ثم جلس. فقال عمارة: لا تزال بصرتكم ترمينا بأحمق. فبينا نحن كذلك إذ خرج الربيع وهو يقول: أبو عثمان عمرو بن عبيد. قال: فوالله ما دل على نفسه حتى أرشد إليه فأتكأه يده ثم قال: أجب. فدخل فالتفت إلى عمارة وقلت: إن الذي استحمقته قد دعى وتركنا. قال: فلبث طويلاً، ثم خرج متكئاً على الربيع وهو يقول: يا غلام، حمار أبي عثمان. فما بسرح حتى أقره على سرجه، وجمع إليه ثيابه وودعه، فالتفت إليه عمارة وقال: لقد فعلتم بهذا الرجل ما لو فعلتموه بولى عهدكم كنتم قد قضيتم ذمامه. قال الربيع: الذي غاب عنك أكثر، ما هو إلا أن الخليفة سمع بمجيئه فما أمهل حتى أمر ببيت له غاب عنك أكثر، ما هو إلا أن الخليفة سمع بمجيئه فما أمهل حتى أمر ببيت له

فعرش باللبود، ثم انتقل إليه هو والمهدي، وعلى المهدي سواده وسيفه، فلما دخل وسلم أدناه حتى تحاكست ركبتاهما فسأله عين حاله ثم قال: عظني. فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان البرجيم: بسم الله البرحمن الرحيم ﴿والفجر. وليال عشر﴾ إلى قبوله ﴿إن ربك لبالمرصاد﴾ قال: فبكى الرحيم ﴿والفجر. وليال عشر﴾ إلى قبوله ﴿إن ربك لبالمرصاد﴾ قال: فبكى لبالمرصاد، إن الله \_ تعالى \_ أعطاك الدنيا بأسرها، فاشتر نفسك منه ببعضها، لبالمرصاد، إن الله \_ تعالى \_ أعطاك الدنيا بأسرها، فاشتر نفسك منه ببعضها، واعلم أن هذا الأمر الذي صار إليك كان لمن قبلك، ثم أفضى إليك، وكذلك يخرج منك إلى من هو بعدك. فقال: بلغني أن عبدالله بين حسن كتب إليك. فيقال: جاءني ما يشبه أن يكون كتابه. فقال له: أجبته؟ قال: أولست قد عرفت رأيي في السيف أيام كنت تختلف إلينا؟ فقال: هذه عشرة أولست قد عرفت رأيي في السيف أيام كنت تختلف إلينا؟ فقال: هذه عشرة والله لا آخذها. فيقال: يا أبا عثمان، هل لك من حاجة؟ قبال: نعم، لا تبعث إلى حتى أجيئك. قال: إذن لا نلتيقي أبداً. قبال: هي حاجتي. فاستودعه الله ونهض فأمده الخليفة بصرة وقال:

# كلكم يمشي رويسداً كلكم يطلب صيداً غير عمروبن عبيد

وحكى عن شبيب بن شبة قال: دخلت على المهدي فقال: يا أبا معن، زين مجلسنا بحديث عمرو. ثم أخذ يحدث بما كان منه عند دخوله على أبي جعفر قال: وكان أبو جعفر إذا دخل البصرة ينزل على عمرو فيجمع له عمرو نفقة ويحسن إليه، فعند الخلافة شكر له ذلك.

وحكى عن مسدد أنه كان لا يدع القنوت في صلاة الفجر وقبال: على هذا مضى السلف الصالح عمرو بن عبيد. وذكر آخرين .

وعن محمد بن سليمان كان معاش عمرو من دار يسكنها الخواصون دخلها نحو دينار في الشهر . وكان ربما أصابه العطش فلا يستسقي حتى يعود إلى منزله، وقال له أبو عمرو الزعفراني: إني إخالك جباناً. قال: ولم؟ قال: لأنك مطاع ولا تناجز هذا الطاغية. قال: ويسحك أبجند شر من جندهم، ورجال شر من رجالهم، أما رأيت صنيعهم بفلان وخذلانهم لفلان وفلان؟. وذكر أنه كان يأتي أمه كل يوم يستقضيها حاجة، فجاءها يوماً فلم تكلمه بشئ على وجه الامتحان [ق٤٤٢/أ] له، فما زال واقفاً إلى أن سمع أذان الظهر فقال: الآن وجب على أمر فوق أمرك. وانصرف. وكان شبيب بن شبة من أصحابه، فلما ولي الأهواز لم يكلمه، فعطس يوماً عند عمرو فقال: الحمد للله رب العالمين. فلم يشمته عمرو، فأعاد فلم يشمته، فأعاد الثالثة ورفع صوته فقال عمرو: لو أعدتها حتى تخرج نفسك ما سمعت مني: يرحمك الله (١).

وفي "تاريخ" المنتجالي: عن أبي سعيد الأعرابي: كان عمرو بن عبيد كذاباً قدرياً داعية، حذر منه الحسن وغيره وقالوا: هو ضال مضل، وأول من تسمى بالاعتزال، وعن ابن معين: كان عمرو رجل سوء من الدهرية. قيل: وما الدهرية؟ قال: الذين يقولون: إن الناس مثل الزرع. وقال سلام بن أبي مطيع: لأنا للحجاج بن يوسف أرجى مني لعمرو، إن الحجاج إنما قتل الناس على الدنيا، وعمرو أحدث بدعة يقتل الناس بعضهم بعضاً على دين.

وعن عاصم الأحول قال: جلست إلى قتادة فذكر عمراً فوقع فيه، فقلت: يا أبا الخطاب، ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض ! فقال: يا أحول، أو لا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم. فجئت من عند قتادة وأنا مغتم بقوله في عمرو، وما رأيت مثل نسك عمرو وهديه، فوضعت رأسي بنصف النهار فإذا أنا بعمرو والمصحف في حجره وهو يحك قية من كتاب الله يمن كتاب الله عند كتاب الله عمرو تعالى على قال: فقلت: سبحان الله، تحك آية من كتاب الله تعالى ؟! قال: إني ساعيدها. فتركته حتى حكها. فقلت: أعدها. قال: لا أستطيع .

<sup>(</sup>۱) طبقات المعتمزلة (ص: ۲٤۲ ـ ۲۵۰) ونسأل الله العافية من رأيهم وحالهم وممن ينقل عنهم مقراً وساكتاً على مدح منهجهم الضال .

وعن ثابت البناني قال: رأيت عمراً في المنام وفي حجره مصحف وهو يحك منه شيئاً، قلت: أيش تصنع؟ قال: أثبت مكانه خيراً منه

وقال أيوب لعبد الوارث: بلغني [ق٢٤٤/ب] أنك لزمت عمراً. قال: نعم يا أبا بكر، يجيئنا بأشياء غرائب لا نجدها عند غيره. فقال أيوب: إنما نفرق من تلك الغرائب.

وقال مطر: قــال لي عمرو: والله إني وإياك لعلــى أمر واحد. وكذب والله، إنما عنى علــى الأرض، ووالله ما أصدقه في شئ. ولما مات قــال أبو جعفر: ذهب من يستحيى منه .

وقال علي بن المديني ويحيى بن معين: مات عمرو في ذي الحجة سنة أربع وأربعين في طريق مكة ـ شرفها الله تعالى ـ، وكان أبوه عبيد يخلف أصحاب الشرط بالبصرة، فكان الناس إذا رأوه مع أبيه قالوا: خير الناس من شرالناس. فيقول عمرو: صدقتم، أنا لهذا وهذا هذا .

وقال ابن قتيبة: كان يرى القدر ويدعو إليه. وعن عمرو النضر قال: مررت بعمرو فذكر شيئاً فقلت: هكذا يقول أصحابنا. فقال: ومن أصحابنا؟ قلت: أيوب ويونس وابن عون والشعبي. قال: أولئك أرجاس أنجاس أموات غير أحاء.

وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل البصرة فقال: معتزلي صاحب رأي ليس بشئ في الحديث، وكان كثير الحديث عن الحسن وغيره (١) .

وذكره ابن قانع فيمن توفي سنة أربع وأربعين: قال: ويقال: سنة ثلاث. وكان يرمى بالقدر والاعتزال .

وفي كتاب «المنامات» لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بسنده عن أبي نضرة قال: عوتب الحسن في عمرو بن عبيد، وفي غضبه عليه فقال: تعاتبونني في

<sup>(</sup>١) الطبقات (٧/ ٢٧٣) .

رجل والله رأيت في المنام يسجد للشمس من دون الله ـ تعالى ـ وأنـشد له الخطيب يعـظ المنصور : \_

یا أیها ذا الذي قد غـره الأمـل

ألا تـرى إنما الدنـیا وزینتها
حتوفها رصد وعیـش نکد
[ق ٥٤٢/ أ] تظل تفزع بالروعات ساکنها
کأنه للمنایا والردی غرض
تدیره ما أدارته دوائرهیا
والنفس هاربة والموت یرصدها
والمرء یسعی وقد یسعی لوارثه

ودون ما يأمل التنغيض والأجل كمنزل الركب حلوا تمت ارتحلوا وصفوها كدر وملكها دول فما يسوغ له لين ولاجذل تظل فيه بنات الدهر تنتضل منها المصيب ومنها المخطئ الزلل فكل عثرة رجل عندها جلل والقبر وارث ما يسعى له الرجل

وقال الحسن البصري: نعم المفتى عمرو إن لم يحدث (١) . وقال يونس: بن عبيد لابنه: أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولأن تلقى الله \_ تعالى \_ بهن أحب إلى من أن تلقاه برأى عمرو وأصحابه، وقال عيسى بن يونس: سلم عمرو بن عبيد على ابن غون فلم يرد عليه وجلس إليه فقام عنه. وعن حماد بن زيد قال: كنت مع أيوب ويونس وابن عون فمر بهم عمرو فسلم عليهم ووقف وقفة فما ردوا عليه، شم جاز فما ذكروه. وقال سعيد بن عامر لأيوب: يا أبا بكر، إن عمراً قد رجع عن قوله، وكان الناس قد قالوا ذلك تلك الأيام فقال أيوب: إنه لم يرجع . شم قال: أما سمعت قوله وقال سلام البيرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه الدين وقال سلام ابن أبي مطبع: قال لي أيوب: كيف تثق بحديث رجل لا تثق بدينه \_ يعني \_ عمرو بن عبيد الله قال: ورأيته هو وشبيب بن شبة ليلة يتخاصمون إلى طلوع عمرو بن عبيد أقال ركعة ، وعن ابن عيية قال: قدم أيوب وعمرو مكة فطاف الفجر فما صلوا ركعة ، وعن ابن عيية قال: قدم أيوب وعمرو مكة فطاف أيوب حتى أصبح وخاصم عمرو حتى أصبح . وقيل لعبيد أبيه: إن ابنك

<sup>(</sup>١) الذي في التاريخ: ﴿هذا سيد شباب أهل البصرة إن لم يحدث، .

يختلف إلى الحسن ولعله أن يجئ منه خير. فقال: وأى خير يكون من ابنى وقد أصبت أمه من غلول وأنا أبوه! وكان من حرس السجن. وقال أبو عوانة: ما جالسته إلا مرة [ق٢٤٥/ب] فتكلم وطول ثم قسال: لو نزل ملك من السماء ما زادكم على هذا. وقال يحيى بن سعيد: ذكر عمرو حديث «ثلاث سكتات» فرده فقلت: هو عن سمرة. فقال: ما يفعل بسمرة؟ فعل الله بسمرة. قال سفيان: وكان لعمرو ابن أخ يـخالفه فضرب يوماً على فخذه وقال: حتى متى أنت على ضلالة يا فضالة؟ قال سفيان: وكان هو والله على الضلالة. وقال الفلاس: سمعت الأفطس، سسمعت عمراً يقول: لو أن عليًّا وعثمان وطلحة والزبير شهدوا عندي في شراك ما أجزتهم. وقال أبو عوانة: لقيت رجـ لا من أصحاب عمرو فقلـ ت: أيما خير عمرو أو قتــادة؟ فقال: أيما خير هو أو ابن عمر؟ فقال: هاه هـاه. ووقف وقال حماد بن زيد: مررت أنا وجرير بـن حازم بأبي عمـرو بن العلاء فدفـع إلى جرير رقـعة فقال: ينـبغي لصاحب هـذه الرقعة أن يسلسل. قال: فقال: هذه رقعة عـمرو، وقال ابن المبارك: ما عددت عمراً عاقلاً قط. ورآه يوماً مطر فقال: يا عمرو، إلى متى تضل؟ وقال حميد: كان عمرو يأتي الحسن بعدما أسن فيقول: يا أبا سعيد، أليس تقول كذا وكذا؟ للشئ الذي يقول ه فيقول الشيخ برأسه هكذا. وحكى لعوف عنه شئ فقال: كذب. وعن يحيى البكاء قال: شهدت الحسن تأتيه مسائل من قبل عمرو بن عبيد فلا ينظر فيها. فأقول: إنه مكذوب عليه فلا ينظر فيها. وقال كامل بن طلحة: قلت لحماد بن سلمة: كيف رويت عن الناس وتركت عمراً؟ قال: إنى رأيت في المنام الناس يوم الجمعة وهم يصلون للقبلة ورأيت عمراً يصلى لغير القبلة وحده، فعلمت أنه على بدعة، فتركت حديثه <sup>(۱)</sup> .

وفي «تاريخ» ابن أبي خيثمة: أنبا ابن سلام، حدثني الفُضيل بن سليمان الباهلي قال: قال الحسن بن عمارة: أتى رجل كان يكلم عمرو بن عبيد

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۱۲/۱۲۱ ـ ۱۸۳) .

فقلت: لولا ما خالف فيه الجماعة كان رجل أهل البصرة. قال: إي والله ورجل أهل الله الدنيا. وسمعت يحيى [ق7٤٦/أ] يقول: كان عمرو يرى السيف. وقال يحيى بن سعيد: أحدث عن عمرو بن عبيد أحب إلي من أن أحدث عن أبي هلال \_ يعني الراسبي. وقال له حوشب في حياة الحسن: ما هذا الذي أحدثت لفت قلوب إخوانك عنك، هذا الحسن حي، هذه يدي ويدك انطلق حتى نسأله عن الأمر. قال: كسرهما الله إذن \_ يعنى رجليه \_.

وفي كتاب «التعريف بصحيح التاريخ» الذي على السنين: توفي سنة أربعين ومائة، وقال: كان يرى القدر ويدعو إليه. وسئل عنه الحسن بن أبي الحسن فقال للسائل: سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته والأولياء ربته، إن قام بأمر قعد به، وإن قعد بأمر قام به، وإن أمر بشئ كان ألزم الناس له، وإن نهى عن شئ كان أترك الناس له، ما رأيت ظاهراً أشبه بباطن ولا باطناً أشبه بظاهر منه. قال: فنمى كلام الحسن لابن سيرين فقال: سبحان الله! ما رأيت كاليوم قط، أما يكتفى المادح أن يصف بالظاهر حتى يتخطى إلى الباطن. قال: ولما مات صلى عليه سليمان بن على .

وذكر القراب وفاته في سنة خمس وأربعين ومائة .

وفي كتاب المسعودي: كان باب من سبى كابل من جبال الـسند، وكان شيخ المعتزلة ومقدمها، وله خطب ورسائل .

وزعم يحيي بن معين ـ فيما ذكره ابن ماكولا ـ أن عبــيد بن باب الذي يروي عنه ابن عون ليس هو بأبي عمرو بن عبيد المتكلم (١) ، أخزاه الله تعالى .

وفي تاريخ الحـضرمي: مات سنة ثنـتين ويقال: ثلاث وأربعـين ومائة. وكان قدريًا .

وقال الجوزجاني: كان غالياً في القدر، ما ينبغي أن يكتب حديثه<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) إكمال ابن ماكولا (١/ ١٦١ ـ ١٦٢) .

<sup>(</sup>٢) أحوال الرجال (٣٣٦).

#### ١٣٧ ٤ ـ (س ق) عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي الكوفي .

ذكره ابن حـبان في كتاب «الشـقات». كذا ذكره المزي، وذكـر من زهده وورعه بأسانيده الطوال ثلاثة أوراق ولم يذكر له وفاة .

وابن حبان قد قال في كتاب «الثقات»: قتل بتستر في خلافة عثمان بن عفان (١) .

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى [ق٢٤٦/ب] من أهل الكوفة. وقال عبدالله بن ربيعة خاله: أنبا عبيدالله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم أن عمرو بن عتبة استشهد فصلى عليه علىقمة. قال محمد بن سعد: وكان قليل الحديث ثقة (٢).

وقال خليفة في الطبقة الأولى من أهل الكوفة: هو عمرو بن عتبة بن يربوع ابن حبيب بن مالك. وهو فرقد بن أسعد بن رفاعة بن الحارث بن بهثة بن سليم (٢٠).

١٣٨ ٤ \_ (د س ق) عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم أبو حفص الحمصي، أخو يحيى بن عثمان .

خرج ابن حبان حديثه في «صحيحه»، وكذلك الحاكم، وأبو محمد السمرقندي .

وقال مسلمة في كتباب «الصلة»: حمصي ثقبة. وروى عنبه أبو داود السجستاني ووثقه .

وقال النسائي ـ لما ذكره في معجم أشياخه ـ: حمصي ثقة (١)

<sup>(</sup>١) الثقات (٥/ ١٧٣) .

<sup>(</sup>۲) الطبقات (٦/٦ - ۲٠٧) .

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة (ص: ١٤٢) .

<sup>(</sup>٤) نقله ابن عساكر في المعجم المشتمل عنه (٦٨٨) .

وقال الحافظ أبو علي الغساني في كتابه «أسماء الشيوخ» لأبي داود: حمصي ثقة، مات في الخمسين ومائتين (١١) .

وكذا ذكره البخاري<sup>(٢)</sup> والقراب، وأبـو العباس الـسراج، وابن قانـع، وابن عساكر زاد: بمصر<sup>(٣)</sup>.

٤١٣٩ ـ (ق) عمرو بن عثمان بن سيار الكلابي أبو عمر، ويقال: أبو عمرو، ويقال: أبو عمرو، ويقال: أبو عمرو، ويقال: أبو عمرو، ويقال: أبو سعيد الرقي مولى بني الوحيد.

ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال: مات سنة تسع عشرة ومائتين. وقال أبو علي الحراني: مات بالرقة سنة سبع عشرة. كذا ذكره المزي. والذي في كتاب «الثقات» في غير ما نسخة إحداها بخط الصريفيني: سبع عشرة كما ذكره من عند غيره. وأغفل من كتاب «الثقات»: ربما أخطأ (١٤)، وخرج حديثه مع هذا في «صحيحه» وكذلك الحاكم.

ولما ذكره أبو عروبة في كتاب «الطبقات» قال: سمعت هلال بن العلاء يقول: كنيته أبو عثمان، وتوفي بالرقة سنة سبع عشرة ومائتين .

وكذا ذكره القراب في «تاريخه» لم يغادر حرفاً. والله ـ تعالى ـ أعلم . وفي كتاب العقيلي: حدث من غير كتبه (ه) .

<sup>(</sup>١) شيوخ أبي داود [ق ـ ٥] والــذي فيه: «مات في نحــو السبعين ومائــتين وقال أبو العباس السراج: مات في الخمسين ومائتين».

<sup>(</sup>٢) التاريخ الأوسط (٢/ ٢٧٣) .

<sup>(</sup>٣) المعجم المشتمل (٦٨٨) وفيه [بحمص] لا [بمصر] .

<sup>(</sup>٤) الثقات (٨/ ٤٨٣ ـ ٤٨٤) ولكن الذي في المطبوع منه: [سنة تسع عشرة] وزيد في نسخة: «في ذي القعدة» .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي (١٢٨٧). والمصنف حكى معنى الحكاية التي في ضعفاء العقيلي لأن المزي قد ساق الحكاية بـتمامها فأوهم أنه استدرك، عليـه شئ لم يذكره من عند العقيلي .

٤١٤٠ ـ (خ م س) عمرو بن عثمان بن عبدالله بن مَوْهَب القرشي التيمي مولاهم أبو سعيد الكوفي .

ذكر الصريفيني أن أبا نعيم لما روى عنه قال: هو ثقة .

وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات»<sup>(۱)</sup> ،وكذلك ابن خلفون وقال: قال ابن نمير: ثقة .

وقال يعقوب بن سفيان: كذلك<sup>(٢)</sup> [ق٢٤٧أ] .

وفي كتاب «الـزكاة» من صحيح البخـاري من حديث شعبة، عن محمد بن عثمان بـن عبدالله بن موهب وأبـيه أنهما سمـعا موسى بن طلـحة، عن أبي أيوب. . . الحديث. قـال أبو عبدالله: أخشى أن يـكون محمد غيـر محفوظ وإنما هو عمرو .

وقال أبو الوليد الباجي في كتابه «الجرح والتعديل»: والصحيح عمرو على ما قاله البخاري وأبو حاتم ووكيع وأبو نعيم وعبيدالله بن موسى (٣) .

وممن نبه على أنه عمرو: مسلم في كتابه: «أشياخ شعبة» .

وذكره الحاكم فيمن اتفقا عليه في باب من اسمه محمد، ثم أخرجه في المتفق عليه في باب عمرو، وكأنه ذكره في باب الميم اعتماداً على رواية شعبة، والله ـ تعالى ـ أعلم .

وذكره المزي في حرف الميم ونبه على أنه غلط. والله ـ تعالى ـ أعلم .

٤١٤١ \_ (بخ د) عمسرو بن عثمان بن عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع بن عنكثة المخزومي وقيل فيه: عمرو. ويقال: إنه الصواب

وذكره ابن حبان وابن أبي حاتم وأبو داود فيمن اسمه عمر. انتهى.

<sup>(</sup>١) ثقاب ابن شاهين (٨٤٤) .

<sup>(</sup>٢) المعرفة (٣/ ١١٠) وقد ذكر ذلك المزي .

<sup>(</sup>٣) التعديل والتجريح (١١٠٥) .

فليت شعري، إذا كان هؤلاء قد ذكروه في باب عمر فمن الذي ذكره في باب عمرو؟! أبو داود الذي خرج حديثه ذكره في باب عمر، وكذلك البخاري، فلم يبق إلا نسخة مصحفة لا يرجع إليها ولا يعتمد عليها، والله \_ تعالى \_ أعلم (١).

## ٤١٤٢ ـ (ع) عمرو بن عثمان بن عفان القرشي أخو أبان وسعيد .

قال ابن سعد: لـه من الولـد عبدالله الأكـبر وعبـدالله الأصغر وخـالد وعثمان وعمر والمغيرة وأبو بكر والوليد وعائشة وأم سعيد(٢)

وفي كتاب الزبير: لما سافر جندب بن عمرو بن حُمَمة الدَوسي إلى الشام، خلف ابنته أم أبان عند عمر وقال: يا أمير المؤمنين، إن وجدت لها كفؤا فزوجه بشراك نعله وإلا فأمسكها. فزوجها عمر من عثمان فأقام عندها مقاما طويلاً لا يخرج إلا حاجة، فدخل عليه سعيد بن العاصي فقال: يا أبا عبدالله، أقمت عند هذه الدوسية مقاماً ما كنت تقيمه عند النساء. فقال: أما إنه ما بقيت خصلة كنت أحب أن تكون في امرأة [ق٧٣٣/ أ] إلا وقد صادفتها فيها ما خلا خصلة واحدة. قال: ما هي؟ قال: دخلت في السن وحاجتي في النساء الولد، وأحسبها جديبة لا ولد فيها اليوم. قال: فكأنه استوحى منها ضحكاً. فلما خرج سعيد قال لها عثمان: ما أضحكك؟ قالت: سمعت قولك في الولد، وإني لمن نسوة متى دخلت منهن امرأة على سيد قط فرأت حمراً حتى تلد سيد من هو منه. قال: فما رأت حمراً حتى ولدت عمرو بن عثمان، وأوصى عثمان إلى الزبير حتى يكبر عمرو ابنه وزوجه معاوية \_ وهو خليفة رملة ابنته فولدت له عثمان الأصغر وخالداً ابني عمرو

<sup>(</sup>١) جاء بالهامش بخط ابن حجر كالعادة: \_

<sup>«</sup>يا هذا لو لم يقع عند أبي داود في روايته أن اسمه عمرو ما احتاج إلى أن يقول الصواب: عمر. وإلا فتأمل ما تقول فيما يقال».

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٥/ ١٥٠) .

بن عثمان. قال: وحدثني عمي مصعب، عن عبيدالله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير أو غير عبيدالله، وحدثنيه محمد بن المضحاك، عن أبيه «أن عمرو بن عثمان اشتكى فكان العواد يدخلون عليه ويخرجون ويتخلف مروان بن الحكم فيطيل، فأنكرت رملة ابنة معاوية ذلك، فخرقت كوة واستمعت على مروان فإذا هو يقول لعمرو: ما أخذ هؤلاء الخلافة إلا باسم أبيك، فما ينعك أن تنهض بحقك؟ فلنحن أكثر منهم رجالاً، منا فلان ومنهم فلان حتى عدد رجالا، شم قال: ومنا فلان وهو فضل، وفلان وهو فضل حتى عدد فضول رجال بني أبي العاصي على بني حرب، فلما برأ عمرو تجهز للحج وتجهزت رملة في جهازه، فلما خرج إلى الحج خرجت رملة حتى قدمت على أبيها الشام. قال محمد بن الضحاك: فقال لها معاوية: واسوءتاه! وما للحرة تطلق، أطلقك عمرو؟ قال عمرو بن الضحاك: فأخبرته الخبر وقالت: فما زال يعدد فضل رجال بني أبي العاصي على بني حرب حتى ابني عثمان وخالداً ابنى عمرو. قالت: فتمنيت أنهما ماتا. فكتب معاوية إلى مروان:

عدید الحصی ما إن یزال تکاثر وأم أخیكسم بررة الولد عاقسر أواضع رجل فوق أخرى تعدنا

وأمكم ترجمو توأماً لبعلمها

قال الزبير: وقد روى عن عمرو بن عثمان .

ولما ذكره ابن حبـان في كتاب «الثقات» قال: [ق٢٤٨] أمــه وأم أبان وعمر هي أم النجوم بنت جندب بن عمرو<sup>(١)</sup> .

وفي كتاب ابن أبي حاتم عن أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان: عمرو ابن عثمان أحب إلي من طلحة بن يحيى (٢)

<sup>(</sup>١) الذي في الثقات (٥/ ١٦٨): «أم عمرو وأبان وخالد وعمر: أسماء بنت عمرو بن حممة الدوسية وقد قيل: إن عمرو أم النجوم»

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٦/ ٢٤٨) .

وذكره خليفة (١) ، ومسلم بن الحجاج في الطبقة الأولى من أهل المدينة . وفى كتاب المنتجالي: ثقة من كبار التابعين .

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» قال: هو والد عبدالله .

٤١٤٣ ـ (د ق) عمــرو بن عثمان بن هانئ المدني مولى عثمان بن عفان .

وفي كتــاب أبي إسحاق الــصريفينــي: وفد على أميــر المؤمنين عــمر بن عبدالعزيز بن مروان وحدث عنه .

وخرج ابن حبان حديثه في "صحيحه"، وكذلك الحاكم النيسابوري .

٤١٤٤ ـ (ت س ق) عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي مدني، والد محمد.

خرج ابن حبان حديثه في "صحيحه" فقال: أنبا عبدالله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر ببغداد. وثنا علي بن خشرم، ثنا الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، عن عمرو بن علقمة، عن علقمة بن وقاص الليثي "أنه مر به رجل من أهل المدينة له شرف وهو جالس بسوق المدينة فقال علمقمة: يا فلان، إن لك حرمة وإن لك حقاً، وإني قد رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء فتنكلم عندهم وإنى سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله علي يقول: قال رسول الله علي أن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عالى عملى عمل أن تبلغ ما بلغت عملى عمل الله عمل وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ويان أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله وتعالى عما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، فيكتب الله ويتم القيامة". قال علقمة: انظر ويحك ماذا تعول وماذا تكلم، فرب كلام قد منعني ما سمعت من بلال. ويحك ماذا تعول وماذا تكلم، فرب كلام قد منعني ما سمعت من بلال. وأنبا عبدالله بن محمد الأزدي، ثنا إسحاق الحنظلي، أنبا عبدة بن سليمان، وأنبا عبدالله بن محمد بن سعيد، ثنا محمد بن عمرو، ثنا أبي، عن جدي. وأنبا بكر بن أحمد بن سعيد، ثنا

<sup>(</sup>۱) طبقات خليفة (ص: ۲٤٠) .

محمد بن يحيى، ثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو بن علقمة به، ولما ذكره في «الثقات» قال: يروي عن بلال بن الحارث المزني (١). فلذلك ساغ له ذكره في التابعين .

والمزي نقـل توثيقـه من عنده ولـم يذكر من الآخـذين عنه إلا ابـنه ولا من أشياخه إلا أبيه، والله أعلم .

وفي كتاب الصريفيني: روي عنه أيضاً إبراهيم بن أبي طالب. والله ـ تعالى ـ أعلم .

وفي «تاريخ» المنتجالي: عن المنضر بن شميل قال: جاء عمرو بن علقمة فجلس إلى جنب ابن عون فسأله فقال: كيف قولك في ذلك الأمر يعني الجماع ...؟ قال: فأعرض عنه ابن عون فما نظر إليه حتى قام من عنده [ق٨٤//ب].

١٤٥ ـ (ع) عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي أبو حفص البصري الصيرفي الفلاس الحافظ.

قال أبـو نعيم الحـافظ في «تـاريخ أصبـهان»: عن أبي زرعـة الرازي ـ وسئل عنه فقال ـ: ذاك من فرسان الحديث (٢)

وفي «تاريخ نيسابور»: سئل صالح بن محمد عن الفلاس فقال: كان ابن المديني يتكلم فيه بأشياء، قال الحاكم: وكان أبو حفص أيضاً يقول في ابن المديني: وقد أجل الله محلهما جميعاً عن ذلك، سمعت أبا عبدالله محمد بن يعقوب يذكر فضل ابن المديني ويقدمه ويبحره في هذا العلم فقال له بعض أصحابنا: قد تكلم فيه عمرو بن علي. فقال: والله لو وجدت قوة لخرجت إلى البصرة فبلت على قبر عمرو.

وفي كتاب «الجرح والتعديل»: عن الدارقطني \_ وسئل عنه فقال \_: كان من

<sup>(</sup>١) الثقات (٥/ ١٧٤).

<sup>(</sup>۲) تاریخ أصبهان (۱/ ۶۵۶ ـ ۵۵۶) .

الحفاظ، وبعض أصحاب الحديث يفضلونه على على بن المديني ويتعصبون له، وقد صنف «المسند» و«العلى» و«التاريخ»، وهو إمام متقن (١).

وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»، وقال هو، والبخاري، والـقراب، وابن قانع: مات سنة تسع وأربعين ومائتين (٢). زاد الخطيب عن أبي عمر القزاز «بسر من رأى»، وعن محمد بن إسحاق الثقفي: بالعسكر في آخر ذي القعدة.

وعن سهل بن نوح قال: كنا في مجلس أبي حفص فقال: سلوني فإن هذا مجلس لا أجلسه بعد هذا. فما سئل عن شيئ إلا حدث به، ومات يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة.

ُ وقال الحسين بن إسماعيل الضبي، ثنا أبو حفص الفلاس «بعيسا باذ» في شعبان سنة تسع وأربعين ومائتين وكان من نبلاء المحدثين.

وعن أبي زرعة: لم نر أحفظ من هؤلاء الشلاثة: ابن المديني، وابن الشاذكوني، والفلاس. وقال عبدالله بن علي بن المديني: سألت أبي عن عمرو بن علي فقال: قد كان يطلب. قلت: روى عن عبدالأعلى، عن هشام، عن الحسن: «الشفعة لا تورث» فقال: ليس هذا في كتاب عبدالأعلى، عن هشام، عن الحسن. وقال الشاذكوني: ثنا أبو عباد \_ يعني روح بن عبادة \_ عن هشام، عن الحسن. وذهب إلى أنه ليس من حديث روح.

وقال إسراهيم الأصبهاني: حدث عمرو بن علي بحديث عن يحيى [ق٢٤٩/ أ] القطان، عن عبيدالله بن عسمر، عن سعيد المقبري، فبلغ أبا حفص أن بنداراً قال: ما نعرف هذا من حديث يحيى. قال: فقال أبو حفص: وبلغ بندار إلى أن يعرف ولا يعرف، وينكر ولا ينكر؟! قال أبو إسحاق إبراهيم الأصبهاني: وصدق أبو حفص، بندار رجل صاحب كتاب، فأما أن يكون بندار يأخذ على أبى حفص فلا.

وقال عبدالمؤمن: سألت أبا علي صالح بن محمد عن خليفة بن خياط

<sup>(</sup>١) سؤالات السلمي (١٨٧) .

<sup>(</sup>٢) الثقات (٨/ ٤٨٧) والتاريخ الكبير (٦/ ٣٥٥) .

قال: ما رأيت أحداً بالبصرة أكيس منه ومن أبي حفص الفلاس، وجميعاً كانا متهمين، وما رأيت بالبصرة مثل علي بن عرعرة، وأبو حفص كان عندي أرجح منهما. وعن عبدالله بن إسحاق المدائني: سمعت الفلاس يقول: كنت يوماً عند أبي داود فقال: ثنا شعبة، ثنا عمرو بن مرة، عن طارق بن شهاب. وحدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق. فقلت: يا أبا داود، ليس لحديث عمرو بن مرة أصل. فقال: اسكت. فلما صرت إلى السوق إذا جاريته تقول: قال لك مولاي: مر بي إذا رجعت. فأتيته وعليه الكآبة، فلما رآني قال: لا والله ما لحديث عمرو بن مرة أصل، وما حدثتك بهما إلا وأنا أراهما في الكتاب.

وعن عباس السعنبري قال: حدث يسحيى بن سعيسد يوماً بحديث فسأخطأ فيه، فلما كان من الغد اجتمع أصحاب حوله وفيهم علي بن المديني وأشباهه فقال لعمرو من بينهم: أخطئ في حديث وأنت حاضر فلا تنكر! .

وقال عباس بن عبدالعظيم: لو روى عمرو عن ابن مهدي ثلاثين ألف حديث لكان مصدقاً. وفيه يقول بعضهم:

ويمسك عنمه إذا ما وهمم يخاف التزيد فيما علم يسرم الحديسث بإسسناده ولو شساء قال ولكسنه

وقال ابن إشكاب الصغير: ما رأيت مثل عمرو بن علي، كان عمرو يحسن كل شئ. قال عبدالله بن محمد بن سنان الراوي عن ابن إشكاب: لم يكن ابن إشكاب يعد [ق ٢٤٩] لنفسه مع هذا نظيراً. وقال محمد بن مروان، عن يحيى بن معين: عمرو بن علي صدوق وفي رواية الأزهري عن الدارقطني: كان من الحفاظ الثقات، وعن ابن أبي خيثمة: لما قدم عمرو يريد الخليفة استقبله أصحاب الحديث في الزواريق إلى المدائن فلما قدم بغداد كان أول شئ حدث قال: ثنا فلان منذ سبعين سنة. وأرسل عينيه بالبكاء وقال: ادعوا الله أن يردني إلى أهلي. ومات بالعسكر (۱)

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۱۲/ ۲۰۷ \_ ۲۱۲) . .

وفي كتاب الباجي: عن أبي حاتم: كان [أسن](١) من ابن المديني .

وقال مسلمة في كـتاب «الصلة»: ثقة حافظ، أنبا عنه غـير واحد، وقد تكلم فيه علي بن المديني، وطعن في روايته عن يزيد بن زريع، وجده بحر لم يرو عنه شيئاً، ويعرف ـ يعنى عمراً ـ بعمرويه .

٤١٤٦ \_ (مـد) عمـرو بن عـلي الثقفي، ويقال: عاي بـن عمرو. وكأنـه أشبـه.

قال ابن القطان: أيهما كان فلا يعرف. ولم يذكر في غير هذا \_ يعني قول النبي ﷺ: «لنغيظن الشيطان كما غاظنا»

٤١٤٧ ـ (عخ د س ق) عمرو بن عمرو ويقال: ابن عامر بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الزعراء الكوفي ابن أخي أبي الأحوص .

قال البخاري في «تاريخه الكبير»: عمرو بن [عمر]<sup>(۲)</sup> قال أحمد: عمرو ابن عمرو أصح<sup>(۲)</sup> .

وفي «الكنى» للنسائي: ثقة .

وفي كتاب «الاستغناء» لابن عبد البر: أبو الزعراء الأصغر عمرو بن عمرو أجمعوا على أنه ثقة (١) .

وفي «الكني» للمدولابي: قال يحيى: وأبو الزعراء الجشمي اسمه عمرو بن عامر (٥) . عامر، ويقولون أنه عمرو بن عامر (٥) . وقال أحمد بن صالح: ثقة (٦) .

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل وكتب فوقها: [كذا] وهمي فسي التعديل والتجريح (۱۱۰۷): أرشق ــ كما ذكر المزي .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وكتب فوقها: [صح] والذي في المطبوع من التاريخ: [عمرو] .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٦/ ٣٥٩) ـ ويعني أصح من: [عمرو بن عامر] .

<sup>(</sup>٤) الاستغناء (٧٢٩) .

<sup>(</sup>٥) كنى الدولابي (١/ ١٨١ ـ ١٨٢) .

<sup>(</sup>٦) ثقات العجلى (٢١٥٢) في الكني .

وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» .

ولما ذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات» قال: قال أحمد: من الثقات (١) .

٤١٤٨ ـ (ع) عمرو بن أبي عمرو ميسرة مولى المطلب بن عبدالله بن حنطب المخزومي أبو عثمان المدنى .

قال محمد بن سعد: مات في أول خلافة أبي جعفر وزياد بن عبيدالله على المدينة. كذا ذكره المزي متبعاً صاحب «الكمال» الذي يهذبه، وكأنهما لم يريا كتاب ابن سعد حالة تصنيفهما، إذ لو رأياه حالتئذ لوجداه قد قال في الطبقة الخامسة من أهل المدينة: كان كثير الحديث صاحب مراسيل(٢).

وفي ضبط المهندس عن السيخ: زياد بن عبيدالله نظر، والصواب عبدالله مكبر.

وفي "تاريخ" البخاري: ويروي عمرو عن عكرمة في قصة البهيمة، فلا أدري أسمع أم لا انتهى. المنزي ذكر روايته عن عكرمة المشعرة عنده بالاتصال فينظر.

ولما ذكر الدارمي في كتاب «الأطعمة» حديثاً من حديثه قال: هذا الحديث فيه ضعف من أجل عمرو بن أبي عمرو (٤) .

وفي كتاب «الجرح والتعديل» للساجي: صدوق إلا أنه يهم. قال أبو يحيى: وزعم يـحيى بن مـعين [ق ٢٥٠/أ] أنه لـم يرو حديثـاً منكــراً يعلمـه. قال: وشريك بن عبدالله وعمرو بن أبي عمرو ليسا بالقويين عنده.

<sup>(</sup>١) ثقات ابن شاهين (٨٥٨) .

<sup>(</sup>۲) الطبقات ـ الجزء المتمم (۲۵۰) ولكن لا يوجد فيه: «كان كثير الحديث» .

<sup>(</sup>٣) قد ذكر ذلك المزي لكني لم أجده في التاريخ الكبير (٣٥٩/٦) ترجمته ـ لكن في علل الترمذي (٤٢٨) عن البخاري: عمرو بن أبي عمرو صدوق ولكن روى عن عكرمة مناكير ولم يذكر في شئ من ذلك أنه سمع عكرمة»

<sup>(</sup>٤) لم أجده .

وفي كـتاب الدوري عن يـحيى: [لــم يرو](١) عنه مــالك وكان يضعــفه وفي موضع آخر: ليس به بأس<sup>(٢)</sup>.

وفي كتاب ابن الجوزي عنه: لا يحتج بحديثه<sup>(٣)</sup> .

ولما ذكره ابن خلفون فسي كتاب «الشقات» قال: قال أبو الفتح المـوصلي: صدوق إلا أنـه يهم. وقال أبـو جعفر الـطحاوي: تـكلم في روايـته بغــير اسقـاط لها .

قَالَ الأُونبي: في حديثه بعض الإنكار، وسماعه من أنس صحيح .

وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به (٤) .

وقال الجوزجاني: مضطرب الحديث<sup>(ه)</sup>.

وفي كتاب العقيلي: يستضعف<sup>(٧)</sup> .

وفي «التمييز» للنسائي: ليس بذاك القوي .

وفي كتاب أبي العرب عنه: ليس به باس .

وقال العجلي: ثقة، ينكر عليه حديث البهيمة .

<sup>(</sup>١) كتب فوقها: [كذا] والذي في المطبوع من تاريخ الدوري: [يروي] .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الدوري (٨٩٧)، (٨٨٣) .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي (٢٥٧٩) .

<sup>(</sup>٤) الكامل (٥/١١٧) .

<sup>(</sup>٥) أحوال الرجال (٢٠٦) .

<sup>(</sup>٦) الثقات (٥/ ١٨٥) .

<sup>(</sup>٧) الذي في ضعفاء العقيلي (١٢٨٩): «وكان مالك يستضعفه» من قسول ابسن معين.

وذكره ابن شاهين في كتاب «الضعفاء»(١) .

وذكر ابن قانع وفاته سنة أربع وأربعين ومائة .

وفي الصحابة جماعة يسمون : عمـرو بن أبي عمرو منهم : ـ

١٤٩٤ ـ عمرو بن أبي عمرو بن شداد الفهري .

شهد بدراً .

١٥٠ ٤ ـ و عمـرو بن أبي عمرو أبو رافع المزني .

١٥١هـ و عمرو بن أبي عمرو العجلاني أبو عبدالرحمن بن عمرو (٢٠) . ذكرناهم للفائدة

١٥٢ ٤ ـ (د عس) عمرو بن عمران أبو السوداء النهدي الكوفي .

قال البخاري في «تاريخه الكبير»: قال علي: سمعت سفيان قال: قدمت الكوفة فرأيت شيخاً حسن الهيئة يكنى أبا السوداء النهدي فخرج حين أرسل إليه ابن هبيرة تلك الليلة ففقد (٣).

وفي «الاستغناء» لابن عبدالبر: روى عن شريح ورأى أنس بن مالك(٤).

وكذا ذكر أبو حاتم رؤيته لأنس<sup>(ه)</sup> ، ومسلم روايته عن شريح .

وفي «الكنى» لأبي بشر الدولابي: ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا معاوية بن هشام القصار، ثنا علي بن صالح بن حي، عن أبي السوداء النهدي قال:

<sup>(</sup>١) ضعفاء ابن شاهين (٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) ذكرهم ابن الأثير في الأسد: (٣٩٩٤)، (٣٩٩٥)، (٣٩٩٦).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٦/ ٣٥٩ ـ ٣٦٠) .

<sup>(</sup>٤) الاستغناء (١١٢٥).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٦/ ٣٥١) .

شهدت أبا جعفر كبر أربعاً على بنت جعفر (١١) .

وذكر المزي في كتــاب «الكنى» ــ ومن خط المهندس ــ: أنــه روى عن المسيب بن نجبة (٢) ، وفي هذا الموضع قال المسيب بن عبد خير ، فينظر أيهما الصواب، وكأن الأول أصوب .

وذكره أبو حفص ابن شاهين في كتاب «الثقات»<sup>(٣)</sup> .

وكذلك ابن خلفون وقال: كان رجلاً صالحاً حـسن الهيئة وهو ثقة، قاله ابن مسعود وابن نمير .

١٥٣ عـ (خت دت ق) عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة أبو عبدالله المزني جد كثير بن عبدالله .

ثم قال:

٤١٥٤ - (خ م ت س) عمرو بن عوف الأنصاري حليف بني عامر بن لؤى، شهد بدراً.

روى عنه المسور. لم يزد شيئاً في التعريف بهما .

وقال: قال أبو حاتم ابن حبان: عمرو بن عـوف بن زيد بن ملحة المزني جد كثير حليف لبني عامر بن لؤي،مات في ولاية معاوية. كذا جمع بينهما<sup>(1)</sup> .

وأما البخاري فقال: عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي، شهد بدراً مع النبي ﷺ [ق ٢٥٠/ب] يعد في أهل الحجاز. ثم قال: عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني. قال لنا ابن أبي أويس: ثنا كثير بن عبدالله بن عمرو، عن أبيه، عن جده قال: كنا مع النبي ﷺ حين قدموا المدينة فصلى نحو بيت

<sup>(</sup>۱) كنى الدولابي (۱/۱ ۲۰) .

<sup>(</sup>٢) الذي في الكنى من تهذيب الكمال (٣٩٣/٣٣) (المسيب بن عبد خير) .

<sup>(</sup>٣) ثقات ابن شاهين (٨٥٦) .

<sup>(</sup>٤) الثقات (٣/ ٢٧١) .

المقدس سبعة عشر شهراً (١)

وكذا فعله أبو حاتم الرازي (٢). وأبو القاسم البغوي .

وذكر المزي أن ابن سعد قال في جد كشير: هو قديم الإسلام. لم يسزد شيئاً عن ابن سعد ولا في التعريف بحاله، وكأنه لم ير كتاب ابن سعد حالتئذ، إذ لو رآه لوجد فيه \_ إذ ذكره في طبقة الحندقيين \_: "غزونا مع النبي عليه أول غزوة غزاها الأبواء . . . " ثم قص ما كان في تلك الغزوة . قال محمد بن عمر: شهد عمرو بن عوف الحندق وهو أحد الثلاثة الذين حملوا ألوية مزينة الثلاث التي عقد لهم رسول الله عليه وم فتح مكة، وهو أحمد البكائين في تبوك، واستعمله النبي على حرم المدينة . قال محمد بن عمر: وكان له منزل بالمدينة بالبقان، وكان يبدو كثيراً، ولا نعلم حيًا من العرب لهم محلتان بالمدينة غير مزينة، وقد أدرك عمرو بن عوف معاوية بن أبي سفيان وتوفي في خلافته .

وكذا ذكر وفاته أبو عروبة الحراني لما ذكره في الطبقة الثانية من الصحابة . وقال العسكرى: نزل المدينة ومات بها .

وفي الأنصار آخر يقال له:ـ

٥٥١٤ ـ عمروبن عوف.

شهد بدراً، وفي المدنيين آخر يسمى: ـ

٤١٥٦ \_ عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي .

روى عنه المسور بن مخرمة .

وزعم ابن عبدالبر أن عمرو بن عوف الأنصاري حليف بني عامر بن لؤي يقال له: عمير، سكن المدينة لا عقب له، روى عنه المسور حديثاً واحداً "

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٦/٧/٦) .

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل (٦/ ٢٤١ ـ ٢٤٢) .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (١/٧٠٥) .

ثم قال بعد: عمرو بن عوف بن زيد بن مُلَيْحَة ويقال: ملحة، يقال: إنه قدم مع النبي ﷺ المدينة ومات في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان (١) .

وفي قول ابن إسحاق ـ الذي نقله المزي ـ: مولى سهيل بن عمرو نظر، فمن المعروف أنما هو حـليف كما أسلفناه، ولم يتتبع ذلك المزي، ألـهاه عن ذلك وقوع حديثه بعُلُو له .

وفي الصحابة أيضاً :ــ

٤١٥٧ ـ عمرو بن عوف بن يربوع بن وهب بن جراد .

بايع تحت الشجرة، ذكره الكلبي وغيره .

وفي «الطبقات» لمحمد بن سعد: ـ

۱۵۸ کے عمیر بن عوف مولی سهیل بن عمرو یکنی أبا عمرو، كان من مولدی مكة \_ شرفها الله تعالى [ق ۲۰۱/ أ].

وكان موسى بن عقبة وأبو معشر ومحمد بن عمر يقولون: عمير بن عوف. وكان محمد بن إسحاق يقول: عمرو بن عوف. وعن عاصم بن عمر بن قتادة: لما هاجر عمير بن عوف نزل على كلثوم بن الهدم. أنبا محمد بن عمر قال: حدثني سليط بن عمرو، عن أهله قالوا: مات عمير بن عوف بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب وصلى عليه عمر ـ رضي الله عنهما وكذا قاله ابن حبان في باب عمير ولم يتردد (٢).

ولما ذكره ابن عبدالبر في باب عمير قال: لم يختلفوا أنه من مولدي مكة، شهد بدراً وأحداً والخندق وما بعدها من المشاهد، مات في خلافة عمر وصلى عليه عمر<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٢/ ١٦٥ \_ ٥١٧) .

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٣/ ٤٠٧) .

<sup>(</sup>٣) الثقات طبقة الصحابة (٣٠١/٣).

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٢/ ٤٨٣).

وفي قول أبي عـمر: روى عنه المسور حـديثاً واحداً نظر؛ لأن حـديث «أخذ الجزية من مجوس هجر» رواه الطبراني في «الأوسط» وغيره، وحديث «بعث أبا عبيدة إلى البحرين» خرجاه في صحيحيهما .

وفي قول ابن سمعد: وكان ابن إسحاق يقمول فيه: عمرو. وكأنه يمشير إلى تفرده بهذا القول نظر من حيث أن الطبراني ذكر أن عروة بمن الزبير سماه: عمراً، وكأنه سلف ابن إسحاق. والله أعلم .

١٥٩ عـ (ع) عمسرو بن عون بن أوس بن الجعد السلمي مولاهم أبو عثمان الواسطي البزاز سكن البصرة .

قال البخاري: مات سنة خمس وعشرين ومائتين أو نحوهما. كذا ذكره المزي، والذي في «تاريخه الكبير» بخط جماعة من الحفاظ: مات سنة خمس وعشرين ومائتين (۱) ، وقال في «الأوسط»: وعسرو بن عون أبدو عشمان الواسطي وفروة بن أبي المغراء سنة خمس وعشرين ومائتين (۱) ، وأما «التاريخ الصغير» فحرصت على أن أجده ذكره فيه فلم أجده .

وقال القراب: في سنة خمس وعشرين، وعن البخاري بإسناد الزهيري: مات حفص بن عمر، وسعيد بن سليمان في ذي الحجة وعمرو بن عون أبو عثمان الواسطي وفروة بن أبي المغراء سنة خمس وعشرين ومائتين (٢٠). فينظر في أي موضع ذكر البخاري ما نقله عنه الشيخ، ومن نقله عن البخاري غير الكلاباذي فإن كلامه غير مخلص والتي (٤) خلص فالإيراد يتوجه عليه أيضاً.

وقال ابن قانع: عمرو بن عون في شعبان، أخبرني أبو عبدالله بن أبي أمية وهو ابن ابنه بهذا .

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٦/ ٣٦١) .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الأوسط (٢/ ٢٤٨) .

<sup>(</sup>٣) وهذا أيضاً في الأوسط (٢/ ٢٤٧ ـ ٢٤٨) .

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ولعل صوابها: [وإن] .

وفي كـتاب «الزهرة»: مـات سنة خمـس وعشرين. روى [ق٢٥١/ب] عـنه البخاري أحد عشر حديثاً، ثم روى عن عبدالله بن محمد عنه .

وعرفه أبو أحمد بن عدي بصاحب هشيم <sup>(۱)</sup> .

وقال مسلمة في كتاب «الصلة»: ثقة .

وفي قول المـزي: قال أبو داود: مات ـ أراه ـ سنة خـمس وعشرين ومـائتين نظر؛ لأن الكلاباذي قال: ذكر أبو داود عن أحمد بـن عبيد مثله ـ يعني مثل البخاري ـ (٢) .

وفي كتاب ابن أبي حاتم: قال يزيد بن هارون: عليكم بعمرو بن عون<sup>(٣)</sup>. وُفي كتاب الصريفيني عنه: قل من رأيت أثبت منه. وكذا قاله أبو زرعة . وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات» (٤)

وفي كتاب الصريفيني: مات بواسط، قاله الجوهري .

وفي كتاب ابن عساكر: مات سنة أربع وعشرين، ويقال: خمس (٥).

٤١٦٠ ـ (م مد تم ق) عمرو بن عيسى بن سويد بن هبيرة أبو نعامة العدوي البصري ابن أخي إسحاق بن سويد العدوي .

ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل البصرة. قال: كان ضعيفاً (١) .

وخرج أبو عوانـة حديثه في «صحـيحـه» وكذلك الـدارمي وابـن الجارود والحاكم.

<sup>(</sup>١) شيوخ البخاري (١٦٥) .

<sup>(</sup>٢) رجال البخاري (٨٦٣) .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٦/ ٢٥٢) .

<sup>(</sup>٤) ثقات ابن شاهين (٨٦٢) .

<sup>(</sup>٥) المعجم المشتمل (٦٩٠) .

<sup>(</sup>٦) الطبقات (٧/ ٢٥٦) .

وذكره ابن شاهين<sup>(۷)</sup> وابن خلفون في كتاب «الثقات» .

وفي قول المزي: قال ابن معين والنسائي: ثقة نظر، لما ذكره النسائي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتاب «الكنى» من أنه إنما أخذ توثيقه عن ابن معين رواية بن قال: أبو نعامة عمرو بن عيسى بن سويد العدوي بصري. أنبا معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين أنه قال: أبو نعامة عمرو بن عيسى بصري ثقة . ولئن قلنا: إنه ذكره في موضع آخر استقلالاً علم أنه إنما أخذه منه فالقولان على هذا واحد. والله تعالى أعلم .

وفي كتاب الدولابي: عـن أحمد بن حنبل: أبو نعامة الـعدوي هو أقدم سنًّا من أبي نعامة السعدي، أبو نعامة العدوي كبير السن جداً<sup>(١)</sup>. وقال أحمد بن صالح: ثقة<sup>(٢)</sup>.

# ١٦١ ٤ ـ (خ س) عمرو بن عيسى الضبعي أبو عثمان البصري الأدمي .

قال صاحب «الزهرة»: روى عنه البخاري ثلاثة أحاديث .

وقال أبو الـوليد البـاجي في كتـاب «الجرح والتعـديل»: أخرج البـخاري في «الأدب» و«استعانة اليد في الصلاة» عنه عـن محمد بن سواء وعبدالعزيز بن عبدالصمد. وهو عندي مجهول الحال<sup>(٣)</sup>

وقد ذكره أبو أحمد الجرجاني (٤)، والدارقطني (٥) في أشياخه وتبعهما جماعة.

## ١٦٢ ٤ \_ (ت س) عمرو بن غالب الهمداني الكوفي .

خرج الحاكم حديثه في «صحيحـه»، وأبو علي الطوسي في «أحكامه»، وأبو محمد الدارمي .

<sup>(</sup>١) ثقات ابن شاهين (٨٤٧) .

<sup>(</sup>٢) كنى الدولابي (٢/ ١٣٩) نقلاً عن الإمام أحمد لا ابن معين .

<sup>(</sup>٣) ثقات العجلي (١٤٠٠) .

<sup>(</sup>٤) التعديل والتجريح (١١٠٩) .

<sup>(</sup>٥) شيوخ البخاري (١٦٧) .

<sup>(</sup>٦) رجال البخاري للدارقطني (٧٨٢) .

وزعم المزي أنه روى عن عائشة [ق٢٥٢/]] .

وفي عـدة نسخ مـن «تاريخ» الـبخاري: عـمرو بن غـالب الهــمدانـي عن عُـدسة (١).

وفي «الوحدان» لمسلم بن الحجاج: تفرد عنه أبو إسحاق بالرواية<sup>(٢)</sup>.

وقال البرقي: كوفي مجهول، احتملت روايته لرواية أبي إسحاق عنه .

وقال الصدفي: قال النسائي: ثقة .

وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» .

٤١٦٣ ـ (عس) عمرو بن غُزي بن أبي علباء ابن أخي علباء .

قال السبخاري في «تـــاريخه»: عـــمرو بن غزي الــبكري [يــختلفــون في غزى]<sup>(٣)</sup>.

وخرج أحمد بن حنبل والدارمي حديثه في "مسنديهما" .

٤١٦٤ ـ (ق) عمـرو بن غيلان بن سلمـة الثقفي. عداده في أهل الشام، مختلف في صحبته .

ذكره العسكري في «جملة الصحابة» من غير تردد وقال: ولــي البصرة وهو من ساكني الطائف، وكذلك أبو القاسم البغوي .

وقال ابسن عبـدالبر: حـديثـه عند أهـل الشام ولـيس بـالقوي، ويـكنـى أبا عبدالله (٤)، وأبو القاسم الطـبراني وابن أبي خيثمة، ويعقـوب بن سفيان في «تاريخه الكبير».

<sup>(</sup>١) الذي في المطبوع من التاريخ (٦/ ٣٦٢): «عن عائشة رضي الله عنها» .

<sup>(</sup>٢) الوحدان [ق \_ ١٢] .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٦/ ٣٦٢). وما بين المعقوفين غير موجود فيه .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٢/ ٢٥٥).

وزعم أبو حاتم والبخاري أنه هو أمير البصرة<sup>(١)</sup> .

وفي قول المزي: وابنه عبدالله بن عمرو كان أميراً لمعاوية على البصرة بعد موت زياد نظر؛ لأن عمر بن شبة قال في كتابه «تاريخ البصرة»: مات زياد وعلى البصرة سمرة بن جندب خليفة له فأقر معاوية سمرة على البصرة ثمانية عشر شهراً، ثم عزل معاوية سمرة بن جندب فولى عبدالله بن عمرو بن غيلان، فأقر ستة أشهر.

حدثني الحجاج بن نصير، ثنا قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن عبدالله بن عمرو بن غيلان أنه كان يصلي على الميت فذكر قصة دعائه.

ثنا الحجاج بن نصير، ثنا قرة بن خالد، عن عبدالله الداناج أن رجلاً من قومه حصب عبدالله بن عمرو بن غيلان وهو أمير على البصرة. قال: فأمر به فقطعت يده ورجله فقيل فيه:

السمع والطاعة والتسليم خير وإعفاء لبني تميسم

فبلغ معاوية فعزله بعد ستة أشهر وولى عبيدالله بن زياد .

وكذا ذكره خليفة في «تاريخه»<sup>(٢)</sup> .

٤١٦٥ \_ [ق ٢٥٢/ ب] (د) عمرو بن الفَغُواء ويقال: ابن أبي الفغواء بن عبيد بن عمرو بن مازن الخزاعي أخو علقمة ووالد عبدالله .

قال البغوي في كتابه «معرفة الصحابة»: الفغواء أمه .

وفي كتاب «الصحابة» لابن حبان \_ بخط أحمد بن يونس بن بسركة الأريلي مجوداً \_: أبو علقمة يقال: إن له صحبة (٣)

وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة طبقة الخندقيين .

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (٦/ ٢٥٣) والتاريخ الكبير (٦/ ٣٦٢) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة (ص: ١٣٧) .

<sup>(</sup>٣) الثقات (٣/ ٢٧٤) \_ طبقة الصحابة .

#### ٤١٦٦ ـ (س) عمـرو بن قتادة حجازي .

قال ابن أبي خيثمة في «تاريخه»: سمعت يحيى بن معين يقول: عمرو بن قتادة اليماني ثقة مأمون، روى عنه القدماء .

وذكره الأونبي في كتاب «الثقات» .

### ٤١٦٧ ـ عمرو بن قتادة عن طاوس (١) .

ذكره ابن شاهــين في كتاب «الثقات» وقــال: قال يحيى بن معــين: عمرو بن قتادة اليماني ثقة مأمون، روى عنه القدماء<sup>(٢)</sup> .

## ۸ کا عمرو بن أبي قرة سكمة بن معاوية بن وهب الكندي .

قال محمد بن إسماعيل البخاري: حدثني إسحاق، عن أبي أسامة، عن إسحاق بن سليمان الشيباني، عن أبيه، ثنا عمرو بن أبي قرة الكندي قال: جاءنا كتاب عمر. قال أبو إسحاق: فقمت إلى يُسيَّر بن عمرو فقلت: حدثني عمرو بن أبي قرة. فقال: صدق، جاءنا كتاب عمر (٢٠).

وقال ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة: أبو قرة الكندي، وكان قاضياً بالكوفة واسمه فلان بن سلمة، وابنه عمرو بن أبي قرة قال: جاءنا كتاب عمر أن ناساً يأخذون من هذا المال ليجاهدوا في سبيل الله ثم يخالفون فلا يجاهدون (٤)

وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة<sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وكأن المصنف جعلهما ترجمتين وهما واحد كما في كتاب المزي ولم ينبه المصنف على أنهما اثنين أو لما فرق بينهما .

<sup>(</sup>٢) ثقات ابن شاهين (٨٥٥) .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٦/ ٣٦٤ \_ ٣٦٥) .

<sup>(</sup>٤) الطبقات (٦/ ١٤٨) .

<sup>(</sup>٥) ثقات العجلي (١٤٠١) .

وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» .

٤١٦٩ ـ (س) عمرو بن قتيبة شامي .

قال مسلمة في كتاب «الصلة»: لا بـأس به. روى عنه النسائي بحمص. وفي موضع آخر: صوري توفي بالشام .

٤١٧٠ ـ (٤) عمرو بن قيس بن ثور بن مازن بن خيشمة الكندي السنكوني أبو ثور الشامي .

ذكره أبو حفص ابن شاهين في كتاب «الثقات»(١)

ولما ذكره خليفة في الطبيقة الرابعة من أهل الشام قال: مات قبل الأربعين ومائة (٢).

وقال ابن قانع: صحيح الحديث .

وخرج البستي، والنيسابوري، والطوسي، والدارمي حديثه في «صحاحهم». وقال أحمد بن صالح: ثقة (م)

١٧١٤ ـ (بخ م ٤) عمرو بن قيس الملائي أبو عبدالله الكوفي .

قال يعقوب بن سفيان: كوفي ثقة، توفي سنة ست وأربعين ومائة .

قال الصريفيني ـ ومن خطه ـ: وكانت وفاته بالكوفة وقيل: بسجستان.

وقيل: بالشام [ق٣٥٣/ أ] وقيل: ببغداد .

وخرج أبو عوانة حديثه في «صحيحه» وكذا ابن خزيمة، وأبو عبدالله الحاكم. وفي «تاريخ بغداد»: أنبأ القطان، أنبأ ابن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان،

<sup>(</sup>١) ثقات ابن شاهين (٨٤٢).

<sup>(</sup>٢) طبقات خليفة (ص: ٣١٥) .

<sup>(</sup>٣) ثقات العجلي (١٤٠٤) .

ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عمرو بن قيس الملائي: كوفسي ثقة. ثم قال: وثنا عبدالرزاق (١) ، أنبا سفيان بن سعيد وكان إذا ذكر عمراً [أثنى عليه وأثنى عليه] (٢) .

وقال أبو زكريا: يقال: إنه كان من الأبدال.

وقال أبو خالد: لما مات عمرو رأوا الصحراء مملوءة رجالاً عليهم ثياب بيض، فلما دفن لم ير في الصحراء أحد، فبلغ ذلك أبا جعفر فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى: ما منعكما أن تذكرا هذا الرجل لي؟ قالا: كان يسألنا أن لا نذكره لك. وقال ابن محرز: قال ابن معين: ابن عون خير من عمرو بن قيس وعمرو بن قيس رجال صالح، مات هنا ببغداد، زعموا أنه كان راجعاً من الجبل (٢).

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الشقات» قال: كان زاهداً. وثقه ابن نمير، وأحمد بن صالح، والترمذي، وابن خراش، زاد الترمذي: حافظ وكان سفيان يقول: بالكوفة خمسة يزدادون كل سنة خيراً عمرو بن قيس أحدهم. وقال عمرو يوماً لرقبة بن مصقلة إيش أنا عندك؟ فقال له رقبة: والله ما أنت من القريتين بعظيم ولا مكانك من الحاكة بمهجور. فضحك (2).

## ١٧٢ عـ (خت ٤) عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق كوفي نزل الري .

قال البـزار في كتاب «السنن» تــأليفه: ثقة مــستقيم الحديــث، روى عنه جماعة من أهل العلم .

ولما ذكره ابن خلفون في «الثقات» قال: قال ابن معين: ثقة .

<sup>(</sup>١) الذي في تاريخ بغداد: ساق الخطيب بسنده عن عبدالله بن الإمام أحمد عن أبيه ثنا عبدالرزاق .

<sup>(</sup>٢) الذي في التاريخ: [افتتن فيه ـ فأثني] .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (١٢/ ١٦٤ \_ ١٦٦) .

<sup>(</sup>٤) نقل العجلي هذه القصة في ثقاته (١٤٠٢) .

وخرج الحاكم، وأبو علي الطوسي حديثه في "صحيحيهما".

ولما ذكره ابن شساهين في كتاب «الثقـات» قال: قال عثمان بن أبـي شيبة: لا بأس به، كان يهم في الحديث قليلاً، روى عنه أولئك الرازيون (١)

٤١٧٣ ـ (بخ ٤) عمرو بن مالك الهمداني المرادي أبو علي الجنبي المصرى .

كذا ذكره المزي، وفيه نظر من حيث أن همدان واسمه: أوسكة بن مالك ابن زيد أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان لا يجتمع مع مراد \_ واسمه: يُخابر بن مالك بن أدد بسن زيد بن يَشْجُب بن عَرِيب بن زيد بن كهلان \_ إلا في زيد بن كهلان. على ذلك عامة النسابين فيما أعلم. والله \_ تعالى \_ أعلم. والأولى أنه كان يقول كما قال ابن خلفون لما ذكره في كتاب «الثقات»: أبو على الجنبي. وقيل: الهمداني. وقيل: المرادي. وقال ابن صالح: ثقة .

وفي كتاب «الثقات» لابن حبان: روى عن عقبة بن عامر. روى عنه حميد ابن هانئ وأهل مصر (٢).

وفي كتاب الصريفيني: روى عنه واهب بن عبدالله وأبو ثفال ثمامة بن حصين المري. قال: ويقال في عمرو بن مالك أيضاً ليثي .

وخرج ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والسطوسي، والدامي حديثه في «صحاحهم».

وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات»(٣) .

وفي «سؤالات البرقاني» للدارقطني: وسمعته يقول: عمرو بن مالك الجنبي مصري لا بأس به. ثم قال: ثقة (١٤) .

<sup>(</sup>١) ثقات ابن شاهين (٨٤٦) .

<sup>(</sup>٢) الثقات (٥/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) ثقات ابن شاهين (٨٤٨) .

<sup>(</sup>٤) سؤالات البرقاني (٣٦٩) .

٤١٧٤ ـ (عخ ٤) عمرو بن مالك النكري أبو يحيى ويقال: أبو مالك البصري .

ذكره ابن حبان في كتاب «المثقات» وقال: مات سنة تسع وعشرين ومائة. كذا ذكره المزي [ق/١٤١أ] وكأنه لم ير كتاب «الثقات» حالة التصنيف لإغفاله منه ما لا ينبغي إغفاله قال: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، يخطئ ويغرب(١).

وزعم الصريفينـي أنه خرج حديثه في «صحيحه» وكذلـك الحاكم، وأبو علي الطوسى، وأبو محمد، بن الجارود .

وفي كتاب «التاريخ» لـلبخاري: النكري من عبدالقيـس، ويقال: من النمر<sup>(۲)</sup> انتهى.

هذا إنما يجئ على قول أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتاب «المثالب»: أن نكرة أصلهم من عذرة وأنهم ملصقون في عبدالقيس .

وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» .

وقول المزي: ومن الأوهام: ما وقع في رواية أبي الحسن ابن العبد، عن أبي داود، عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن حيوة و:\_

2100 عمرو بن مالك، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عمير مولى آبي اللحم. وفي رواية ابن داسة واللؤلؤي وغير واحد: عن أبي داود، عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن حيوة وعمر بن مالك، عن ابن الهاد. وهو الصواب، فيه نظر؛ لأن الذي في نسختي من رواية ابن العبد: عن حيوة وعُمر بن مالك كما عند اللؤلؤي وغيره، وهي نسخة قديمة جداً قرأها جماعة من الأئمة. والله \_ تعالى \_ أعلم .

<sup>(</sup>١) الثقات (٧/ ٢٢٨) ولا يوجد فيه: يخطئ ويغرب .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٦/ ٣٧١) .

٤١٧٦ ـ (خ م د) عمرو بن محمد بن سابور الناقد أبو عثمان البغدادي سكن الرقة .

ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» (١) ، وخرج حديثه في «صحيحه» . وقال البخاري في «تاريخه»: مات بعد ما وضعتُ هذا الكتاب(٢) .

وفي «الأوسط»: مات لأربع أو لست خلون من ذي الحجة سنة ثنتين وثلاثين ومائتين (٣)

وفي كتاب القراب: توفي بالكرخ وفيه دفن لأربع خلون من ذي الحجة . وفي كتاب «الزهرة»: روى عنه البخاري عشرة أحاديث، ومسلم ثلاثة مائة حديث واثنين وعشرين حديثاً .

وقال ابن قانع: مات في ذي الحجة. وقيل: في رمضان، وهو ثقة، وقال عبدالله بن المديني: قلت لأبي: شئ رواه عمرو الناقد عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي [ق٢٥٤/ أ] معمر، عن عبدالله أن ثقفياً وقرشياً وأنصارياً عند أستار الكعبة» فقال: هذا كذب، لم يرو هذا ابن عيينة. وأنكره من حديث ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح.

وذكر المزي عن أبي بكر الشافعي، عن عبدالله بن أحمد: سمعت حجاج بن الشاعر سئل عن عمرو بن محمد فقال: كان يتحرى الصدق<sup>(1)</sup>. انتهى .

قال الخطيب لما ذكرها: كذا رواها الشافعي عن عبدالله. وأنبا الحسن بن علي، أنبا أحمد بن جعفر، ثنا عبدالله بن أحمد، سمعت حجاجاً يسأل أبي

<sup>(</sup>١) الثقات (٨/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الكلام في ترجمته من التاريخ الكبير (٦/ ٣٧٥) .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الأوسط (٢/ ٢٥٤) .

<sup>(</sup>٤) الذي في تهذيب الكمال: [عن عمرو الناقـد والمعيطي فقال: كان عـمرو يتحرى الصدق].

فقال: كان عمرو يتحرى الصدق. قال الخطيب: وهذه الرواية أصح (١) . وفي قول المزي: وقال محمد بن عبدالله الحفرمي والنسائي والبغوي والسراج فيما حكاه عن حاتم بن الليث وابن حبان: مات سنة اثنتين وثلاثين. زاد حاتم: ببغداد في ذي الحجة نظر في موضعين:

الأول: النسائي لم يذكر وفاته إلا رواية عن غيره فنسبتها إلى بلفظة: «قال» لا يجوز. قال النسائي في كتاب «الكنى»: أنبا عبدالله بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل: مات عسمرو بن محسمد أبو عثمان الناقد سنة ثنتين وثلاثين ومائتين، سكن بغداد.

الثاني: ذكره كلام البغوي وأن حاتماً زاد: في ذي الحجة. والذي في كتاب «الوفيات» لأبي القاسم البغوي ـ الذي لم يره المزي ـ: مات عمرو بن محمد الناقــد سنة اثنــتين وثـلاثين ومائــتين ليومـين مضيا من ذي الحجــة، وقد كتبت عنه.

وكذا نقله أيضاً الخطيب في "تاريخه" (٢) ، وابن الأخضر في "مشيخته" .

٤١٧٧ ـ (ت) عمرو بن محمد بن أبي رزين الخزاعي مولاهم أبوعثمان البصري .

قال أبو عبدالله الحاكم لما خرج حديثه في "مستدركه": صدوق .

وخرج ابن حبان حديثه في «صحيحه» وكذلك الدارمي، والطوسي .

وفي كتاب «التاريخ» لعبدالباقي بن قانع: بصري صالح، توفي سنة مائتين<sup>(٣)</sup>،

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۲۰۱/۲۷) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد (٢٠٧/١٢) والمزي إنما تبع لفظة الخطيب فكذا قال في تاريخه .

 <sup>(</sup>٣) وذكر ابـن حجر فـي تهذيبه (٩٨/٨): أن ابن قـانع أرخ وفاتـه في سنـة ست ومائتين.

انتهى. هذا يرد قول المزي: سمع منه [ق٢٥٤/ب]: إبراهيم بن المستمر سنة ست ومائتين. أول لعله تصحف على الكاتب، رأى سنة مائتين فاعتقدها ستأ فزاد قبلها: سنة. والله ـ تعالى ـ أعلم.

وذكره علي بن المديني ومسلم بن الحجاج في الطبقة التاسعة من الـرواة عن شعـــة .

وابن خلفون في كتاب «الثقات» وقال: ليس به بأس .

١٧٨ ٤ ـ (خــت م ٤) عمـرو بن محمد العنقزي القـرشي مولاهم أبو سعيد المكى . والعنقـز هو المرزنجوش .

كذا ذكره المزي .

وفي كتاب السمعاني: وقيل: هو الريحان، وهو الشاه اسفرم<sup>(١)</sup>. مات عمرو بن محمد سنة تسع وتسعين ومائة، وكان ثقة<sup>(٢)</sup>

وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات»<sup>(٣)</sup> .

وفي قول المزي \_ فيما ضبطه عنه المهندس وقرأته \_: قال البخاري: قال أحمد بن نصر: مات سنة تسع وتسعين ومائة. نظر؛ لأن الذي في تاريخ البخاري في غير ما نسخة صحيحة: إسحاق بن نصر<sup>(1)</sup>، وهو الصواب. والله \_ تعالى أعلم .

وقال أبو حينيفة الدينوري: عَنقز وعُنقز. قال أبو نصر: أصاجل بُردي أو

<sup>(</sup>۱) الأنساب (٤/ ٢٥٤) ونقـل هذا عن الدارقطني بعـد ما صدر النسبة بالكلام الذي ذكره المزي .

<sup>(</sup>٢) الأنساب (٤/ ٢٥٣) نقلاً عن ابن حبان .

<sup>(</sup>٣) ثقات ابن شاهين (٨٥٤) .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (٦/ ٣٧٤) .

قصيعاء وعُلُوج يخرج أبيض فهـ و عنقز. وقال الأصمعي: كـل أصل أبيض وطيب فهو عنقر .

وفي المحكم»: وقيل العنقر جردان الحمار، والعنقر أصل القصب الغض، وهو بالراء أعلى. وكذلك حكى كراع بالراء أيضاً. والعنقز أبناء الدهاقين (١).

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» عرفه بالأحمر وقال: هو عندي في الطبقة الثالثة من المحدثين .

وقال العجلى: ثقة جائز الحديث .

#### ١٧٩ ٤ ـ (ع) عمرو بن مرثد أبو أسماء الرحبي الشامي .

قال المزي: ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات». وقال ابن سميع: أبو أسماء الرحبي عمرو بن أسماء كذا ذكره وفيه نظر من حيث أن ابن حبان ذكر هذا في كتابه (۲) فكان الأولى أن يذكره من عنده أو ينص على تواردهما.

وفي قوله أيضاً: عن ابسن زبر: هو من رحبة دمشق ولم يتتبعه عليه. نظر؟ لأن السمعاني ذكر أنه بني رحبة بطن من حمير. وقال: مات أيام عبدالملك بن مروان (٣).

وكذا نسبه الحازمي وغيره .

وقال أبو داود: اسمه عبدالله بن إسكار .

وقال أبو عمر في «الاستغناء»: تابعي ثقة. وروى عنه أبو الأشعث، وهو أكثر حديثاً منه (٤). والله ـ تعالى ـ أعلم .

<sup>(</sup>١) المحكم (٢/ ٢٨٧) وصدر الكلام بقول المزي: «المرزنجوش» .

<sup>(</sup>٢) الثقات (٥/ ١٧٩) .

<sup>(</sup>٣) الأنساب (٣/ ٥١).

<sup>(</sup>٤) الاستغناء (٤١٣) .

وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» (\*) .

تنبيه: إلى هنا تنتهي هذه النسخة بترجمة عمرو بن مرثد والنسخة التالية تبدأ بترجمة محمد بن عبدالملك بن زنجويه وما بينهما مفقود يسر الله سبحانه وتعالى لنا العثور عليه .

<sup>(\*)</sup> آخر الجزء التاسع من كتاب "إكمال تهذيب الكمال» والحمد لله المتعال والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله وصحبه خير صحب وآل وهو آخر الجزء التسعين، وذلك في يوم الجمعة سادس وعشرين شهر صفر سنة ستين وسبعمائة أحسن الله [ ] حسبنا الله ونعم الوكيل يتلوه في الجزء المعاشر عمرو بن

# باب الهيم

#### من اسمه محمد

١٨٠ ٤ ـ (٤) (\*) محمد بن عبدالملك بن زنجويه البغدادي أبو بكر الغزال.

قال مسلمة في كـتابه «الصلة»: ثقة، وكان من ساكنـي بغداد وبها كانت وفاته سنة ثمان وخـمسين في قول مـحمد بن جريــر وابن بهزاد وهو كــثير الخطأ، والله تعالى المستعان.

وفي كتاب «النبـل» لابن عساكر: مات لخمس بقين مـن جمادى الآخرة سنة ثمان، وقيل: مات في شهر رمضان سنة سبع وخمسين (١)

وذكر المزي تقليدًا لصاحب «الكمال» - فيما أرى - قال محمد بن مخلد [الدوري] (٢): مات في جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين ومائتين. ولو رأى كتاب محمد بن مخلد - الذي أوهم النقل منه - لوجد أنه قال: مات يوم الأربعاء لخمس بقين من جمادى الآخرة، وكذا نقله عنه أيضًا أبو بكر الخطيب وغيره وقال الخطيب أيضًا: أبنا السمسار أبنا الصفار ثنا ابن قانع أن محمد بن عبدالملك بن زنجويه مات في شهر رمضان سنة سبع وخمسين والأول أصح (٣).

<sup>(\*)</sup> كتب بالأصل: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) معجم النبل: (٨٩٢).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وهو الصواب، ووقع في تهذيب الكمال: [الدروي] خطأ.

 <sup>(</sup>٣) الذي في تاريخ بغداد (٣٤٦/٨) عن محمد بن مخلد: مات في شهر رمضان من
 سنة سبع وخمسين ومائتين وقال الخطيب: والأول أصح. اهـ ـ يعني ما نقله عن =

وقال القراب: أبنا محمد بن عبد الله بن حكيم البزار أبنا عبد الله بن عروة قال: نعي إلينا أبو بكر بن زنجويه فسي سنة ثمان وخمسين ومائتين، وقال ابن الأخضر: ثقة صدوق.

٤١٨١ ع - (م دس ق) محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب بن محمد، وقيل: ابن أبي الشوارب واسمه: محمد بن عبدالله بن أبي عثمان بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية أبو عبدالله البصري.

قال مسلمة بن قاسم في «الصلة»: بصري ثقة.

وفي «الزهرة»: روى عنه مسلم عشرة أحاديث.

وفي قول المزي: قال البغوي وابن قانع: مات بالبصرة سنة أربع وأربعين في جمادى الأولى، زاد ابن قانع: لعشر بقين منه. نظر؛ لقول الحافظ أبي محمد بن الأخضر وغيره عن البغوي: توفي سنة أربع وأربعين ومائتين بالبصرة آخر يوم من جمادى الأولى، قال ابن الأخضر: وهو شيخ جليل صدوق.

ونسبه السمعاني: شواربيًا. نسبة إلى جَده (١) .

وفي التاريخ الخطيب»: كان قاضي فارس أشخصه المتوكل مع جملة الفقهاء والمحدثين إلى اسر من رأى، سنة أربع وثلاثين ليحدثوا الناس<sup>(٢)</sup> [ق1/أ].

وفي كتاب القـراب عن موسى بن هارون: مات يوم الجمـعة أول يوم دخلتُ البصرة في المرة الثانية سنع أربع وأربعين في شهر [ ]<sup>(٣)</sup> .

<sup>=</sup> البغوي مات في جمادى سنة ثمان وحمسين. ولم ينقل الخطيب عن ابن قانع أي شيء في وفاته أما السند الذي نقله المصنف من كتاب الخطيب فهو في السرجمة السابقة لسهذا محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب ومع هذا ففيها تاريخ وفاة غير هذا: جمادى الأول سنة أربع وأربعين. اهه فلا أدري كيف خلط المصنف هكذا؟!.

<sup>(</sup>١) الأنساب: (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: (۲/ ۳٤٤).

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل كتب فوقه كذا.

وقال النسائي: ثقة، ولما ذكره ابن شاهين في «الثقات» قال: قال عثمان بن أبي شيبة: هو شيخ صدوق لابأس به (١) .

#### ١٨٢٤ ـ (د) محمد بن عبدالملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده.

قال عبد الحق: لا يحتج بهذا الإسناد، وقال ابن القطان: محمد مجهول الحال لا نعرف روى عنه إلا الحارث بن عبيد.

## ٤١٨٣ ـ (د ق) محمد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم الواسطي أبو جعفر الدقيقي أخو يوسف.

قال مسلمة بن القاسم: ثقة توفي سنة ثلاث وستين ومائتين.

ولما ذكره بحشل في القرن الرابع من أهل واسط روى عنه قال: ثنا وعلى ابن عبد الرحمن<sup>(٢)</sup> .

وقال أبو محمد بن الأخضر: مات يسوم الثلاثاء بعد السعصر لسبع بسقين من شواً ل سنة ست وستين وهو صدوق روى عنه البغوي.

وفي كتاب «السمعاني» كان ثقة وسماه: محمد بن عبدالملك بن ثوران، كذا هو في عدة أصول وقال: توفي وله إحدى وثمانون سنة (٢) .

ولهم شيخ آخر اسمه:\_

#### ١٨٤ عـ محمد بن عبد الملك بن مروان.

روى عمن سمع معاوية .[ذكره](١) البخاري روى عنه حرمله بن عمران (٥) . ذكرناه للتمييز .

<sup>(</sup>۱) ثقات ابن شاهین: (۱۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) تاريخ واسط: (ص:٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) الأنساب: (٢/ ٤٨٥)والذي فيه: «ابن مروان» لا : «ثوران».

<sup>(</sup>٤) غير واضحة بالأصل أثبتناها استظهارًا.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٤/ ١٦٤).

١٨٥ ٤ - (س) محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم القطعي البصري ابن أخي حزم بن أبي حزم، وابن عم محمد بن يحيى بن أبي حزم، واسم أبي حزم: مهران ويقال عبدالله

ذكره ابن شاهـين في كتاب «الثقــات»، وذكر عن يحيى أنــه قال: كان صاحب سنة، وكان حماد بن زيد يقدمه (۱)

١٨٦٤ ـ (س) محمد بن عبدالوهاب بن حبيب بن مهران العبدي أبو أحمد الفراء النيسابوري ابن عم بشر بن الحكم بن حبيب.

قال الحاكم في «تاريخ نيسابور» (٢) : عن محمد بن عبدالوهاب قال : قال لي الحسن بن الحسين بن منصور حدثت عنك بجرجان فقالوا لي : من محمد ابن عبد الوهاب؟ فقلت : قد كتبت عن أناس كثير من المحدثين هو أحب إلي منهم .

وعن مسلم بن الحجاج: ما أعلم أني كتبت حديث فضيل بن مرزوق عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة: «كنت ردفًا لعلي فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله» الحديث. إلا عن أبي أحمد الفراء حدثنى به عن سليمان الواسطى عن فضيل.

وقرأت بخط أبي عمرو المُستملي: سمعت محمد بن عبدالوهاب يقول: كتب عني محمد بن يحيى منذ أكثر من خمسين سنة كتبت عن بشر بن الحكم ما لا

<sup>(</sup>۱) ثقات ابن شاهين: (۱۲۱۱) وقد أنكر محقق تهذيب الكمال نقل ابن حجر لهذا الكلام عن ابن معين من عند ابن شاهين، وقال: إن ابن شاهين ذكره دون أن ينسبه لأحد اهـ. ومن أدام النظر في ثقات ابن شاهين علم أنه لا يذكر كلامًا إلا نقلاً ومن عادته أن يقول قال يحيى \_ فيذكر عدة تراجم وهو هنا قد فعل هذا إلا أنه أعقبه بقوله: روى عنه عبيدالله بن عمر القواريري . اهـ فلـعل ابن معين ذكره عن القواريري ولكن سقطت كلمه [قاله] من نسخة ابن شاهين.

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ نيسابور: (ص: ٣٢).

أحصى وكان يقبل رأسى وأنا أحدثه .

وقرأت بخط أبي عمرو المُستملي: رأيت مسلم بن الحجاج يَسْأَل أبا أحمد الفراء وأبو أحمد يُحدثه بكل حديث يسأله عنه، قال مسلم: ومحمد ابن عبدالوهاب ثقة صدوق وكان أبوه من أفاضل شيوخنا.

ومن قول محمد في حسَّاده: \_ [ق١/ب]

## ولكن بفضل الله أدرك قسمه وأسرج أعدائي قديمًا وألجم

وقال أحمد بن عاصم: قال لي يحيى بن يحيى: من تعلم هاهمنا يقوم هذا الكتاب يعني كتاب أبي عبيد؟ قلمت: ما أعلم أحدًا محضه محض محمد بن عبدالوهاب لكنه يريد الخروج إلى استوا فسكت عني.

وقال محمد: أول شهادة شهدتها في الإسلام عند سهل بن صاعد فعدلني أبي والمثنى بن الفراء وكنت غلامًا ما أظنني احتلمت.

وسئل مسلم بن الحجاج عن حديث عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق عن أبيه فقال: من يحدث به غير سهل بن عمارة؟ فقلت: حدثنا به محمد بن عبدالوهاب عن الحسين بن الوليد فقال: الآن صح الحديث.

وعن محمد بن عبدالوهاب قال: خرجت يومًا في جمارة الـقيظ فإذا أخ لنا من طوس كان نيسًا بنا في العلم فقلت له: مرحبًا بك يا أبا عمرو ما جاء بك في هذا الوقت؟ فقال: قال لي مسلم: سمعت من العبدي حديث عكرمة بن عمار حدث قيس بن طلق عن أبيه؟ فقلت: لا. فقال: اذهب الساعة حتى تسمعه منه فجئت حذارًا أن تموت أو أموت فلم أسمعه منك.

وقال علي بن الحسن الدرابجردي: محمد العبدي صدوق.

روى عن: نافع القاريء، وسُليمان الواسطي، وعثمان بن سعيد الدمشقي، وحسان بن حسان، وإبراهيم بن عيسى الطالقاني، وزهير بن حرب أبي خيثمة، وأبي نعيم عبد السرحمن بن هاني السصفار، وإبراهيم بن جعفر بن الوليد، وأبي خالد السقا، وإسماعيل بن أبان، والحسين بن منصور.

روى عنه: أبـو الطيب مـحمد بن أحـمد بن الحسـن الجندي، والعـباس بن

محمد، ومكي بن عبدان، وأبو علي الحسن بن علي المقريء، ومحمد بن أجمد بن أبي الحسن .

وفي «تاريخ القراب»: ذكر [بـيان بن المشرقي] (۱) قال: مات أبوأحمــد محمد بن عبد الوهاب الفراء في سنة ثمان وستين ومائتين.

١٨٧ ٤ - (ت س ق) محمد بن عبدالوهاب القناد السكري أبو يحيى الكوفي أخو فضيل مولى بني قيس بن ثعلبة أصبهاني الأصل.

قال العجلي: محمد بن عبدالـوهاب السكري من أفاضل أهـل الكوفة وكان عسرًا في الحديث (٢)

وذكر المنتجالي عن أخيه فضيل بن عبدالوهاب أنه سمع أبا أسامة حماد بن أسامة يحلف مجتهدًا أنه ما رأى قط أورع من محمد بن عبدالوهاب.

قال فضيل: ورأيت أبا أسامة إذا قدم مكة شرفها الله تعالى بدأ بأخي محمد قبل أن يدخل منزله.

وقال [ق٢/أ] زُميل بن أبي أسامة: لما بلغنا القادسية سمعت أبا أسامة يقول: واغماه واكرباه، قال: فقلت له مالك؟ قال: شوقًا إلى أخي محمد بن عبدالوهاب، وكان أبو أسامة يبعث إلى محمد ببعض الرمانة وببعض السفرجلة فيقول: يا أخي أكلت منها فوجدتها طيبة فوالله ما وجدتها تهنيني حتى تأكل منها.

وقال أخوه: جئتك يا محمد من عند فضيل بن عياض وما أراني رأيت مثله فقال محمد: وبأي شيء صار أحق بذا منا؟ ما أرانا إلا أكثر ذنوبًا منه.

وقال هارون: سألنسي وكيع عن محمد بن عبدالوهاب فقلت: إنه فسي عافية فقال: ذاك رجل قد ولهه الورع.

وقال البخاري: حدثني هارون بن عبد الوهاب من أهل أصبهان: نزل الكوفة

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وهو غير واضح.

<sup>(</sup>٢) ثقات العجلي: (١٦٢٢).

مولى ثعلبة بن قيس مات سنة ثنتي عشرة ومائتين، وقال أحمد: ابن عبدالوهاب ثقة (1)، وذكره ابن شاهين في «الثقات»(1).

٤١٨٨ عـ (ق) محمد بن عُبيد الله بن أبي رافع مولى النبي ﷺ أخو عبدالله وعون، ووالد مُعَمَّر بن محمد.

ذكره الساجي<sup>(٣)</sup>، والبلخي، والعقبلي<sup>(٤)</sup>، وابن الجارود في «جملة الضعفاء».

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: وسُئل عن حديث حسان عن محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن جده، قال البرقاني: فقال لي: لا تخرجه هذا محمد بن عبيد الله متروك متروك وله معضلات هو من أهل الكوفة (٥).

## ١٨٩ ٤ \_ (خ م د ت س) محمد بن عبيدالله بن سعيد أبو عَوْن الثقفي الكوفي الأعور.

قال ابن سعد: توفي في ولاية خالد بن عبدالله كذا ذكره المزي تابعًا صاحب «الكمال»، ولو قال قائل: إنه ما نظر في كتاب ابن سعد حالة التصنيف لكان قولاً جيدًا وذلك أن ابن سعد قال في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة: أبو عون الثقفي، واسمه محمد بن عبيد الله توفي في ولاية خالد بن عبد الله القسري، وكان ثقة وله أحاديث (٢).

وذكره خليفة في الطبقة الرابعة، ومسلم بن الحجاج في الثالثة، وابن شاهِين

التاريخ الكبير (١/ ١٦٨ \_ ١٦٩).

<sup>(</sup>۲) ثقات ابن شاهین: (۱۱۹۵).

<sup>(</sup>٣) نقولات ابن شاقلا عن ضعفاء الساجي: (٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي: (١٦٦٣).

<sup>(</sup>٥) سؤلات البرقاني: (٤٧٤) وليس فيها «متروك» إلا مرة واحدة.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد: (٦/ ٣١٢).

في كتاب "الثقات"، وقال: قال أحمد: وهو عبد الملك بن عمير (۱) وقال المزي: ذكره ابن حبان في كتاب "الشقات"، ولم يذكر وفاته من عنده وذكرها من عند ابن سعد كما قدمناه، ولو نظر في كتاب "الثقات" أو نقل من أصل لوجده قد قال: مات في ولاية خالد على العراق (۲) كما قاله ابن سعد بل أبين لأن خالدًا ولي غير العراق فلو ادعى مدع أن المراد بذلك غير ولايته على العراق لكان لقوله وجه وإن كان الأظهر، والمراد هو العراق والله تعالى أعلم.

وذكر ابن قانع وفاته في سنة ست عشرة ومائة، وكذلك القراب، وقال الهيثم ابن عدي في الطبقة الثالثة: توفى زمن حالد بن عبدالله.

وفي «المراسيل»: قال أبو زرعة: هو عن سعد مرسل<sup>(٣)</sup>.

وقال الداني: أخذ القراءة عرضًا عن أبي عبد الرحمن السلمي. [ق٢/ب].

٠٩١٩ ـ (ت ق) محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي الفزاري أبو عبدالرحمن الكوفي ابن أخي عبدالملك بن أبي سليمان ميسرة.

قال عمرو بن علي الفلاس، وأبو عبدالرحمن النسائي، وعلي بن الجنيد، والأزدي: متروك الحديث<sup>(٤)</sup>.

وقال النسائي في «الكني»: ليس بثقة ولا يكتب حديثه.

وقال أبو زرعة: لا يكتب حديثه، وقال مرة أخرى: ضعيف الحديث، وكذلك قاله أبو الحسن الدارقطني، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، وذهبت كتبه فجعل يحدثه من حفظه فيهم فكثرت المناكير في روايته تركه ابن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والذي في ثقات ابن شاهين: (١٢٤٩): «قال ابن معين: وأبو عون الثقفي ثقة، وهو محمد بن عبيد.».

<sup>(</sup>۲) الثقات (۵/ ۳۸۰).

<sup>(</sup>٣) المراسيل: (٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) نقل ذلك عنهم ابن الجوزي في ضعفاءه: (٣١٠٩) وانظر ضعفاء النسائي: (٥٢١).

المبارك ويحيى بن سعيد القطان، وابن مهدي وابن معين وقد حدث عنه شعبة وسفيان (١) .

وقال الفلاس: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه.

وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: لا يكتب حديثه (٢) .

وقال أبو حاتم: روى عنه شعبة وسفيان على التعجب، وهو ضعيف الحديث جدًا، وقال ابن أبى حاتم: ترك أبوزرعة قراءة حديثه علينا<sup>(٣)</sup>.

وقال الحاكم أبو عبدالله في «المدخل»: متروك الحديث لا خلاف أعرفه بين أئمة النقل.

وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بالقائم.

وقال الساجي: صدوق منكر الحديث أجمع أهل النقل على ترك حديثه، عنده مناكير سمعت ابن المثنى يقول: ما سمعت يحيى ولا عبدالرحمن حدثا عنه شيئًا قط.

وذكره العقيلي<sup>(٤)</sup>، والمنتجيلي، والفسوي، وأبيو بشر الدولابي، وابن شاهين<sup>(٥)</sup>، ويعقوب بين شيبة، وأبو العرب، وابين الجارود في «جملة الضعفاء».

وقال أحمد بن صالح العجلي: ضعيف، وقال أبو داود: ليس بشيء.

وقال ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل الكوفة: سمع سماعًا كثيرًا ودفن كتبه فسلما كان بعد ذلك حمدث وقد ذهبت كتبه فضعّف الناس حديثه لهذا وتوفي في آخر خلافة أبي جعفر<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) وهذه الفقرة أيضاً نقلها المصنف من عند ابن الجوزي: (۲۱۰۹)، وانظر: الجرح: (۲/۸)، سنن الدارقطني (۱/۲۷۱)، والمجروحين: (۲/۲۲: ۲٤۷).

<sup>(</sup>٢) الذي في العلل: (١/ ٩٠) ـ كما نقل المزي ـ : ترك الناس حديثه.

<sup>(</sup>٣) الجوح (١/٨).

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي: (١٦٦٥).

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن شاهين: (٥٤٤).

<sup>(</sup>٦) الطبقات: (٦/ ٣٦٨).

وكذا قاله الهيثم في الطبقة الخامسة أيضًا.

وفي «تاريخ البخاري»: وروى شريك فقال: محمد بن سليمان العرزمي وحدث شريك مرة أخرى فقال: ابن أبي سليمان (١)

وفي قول المـزي عن وكيع: إنما عـرزم مولى للـنخع أسود. لا فائـدة فيه إلا بإتمامه من عند من نقله من عنده وهو: مولى للنخع فتنسب جبانة عرزم إليه، وقال السمعاني: مات وله ثمان وسبعون سنة (٢).

٤١٩١ ـ (س) محمد بن عُبَيْدالله بن عبدالعظيم الكُريْزي القرشي أبو عبداله [ق٣/ ١] قاضى ديار مُضر.

ذكر القراب، وأبو عروبة في الطبقة السابعة من أهل حران: أنه مات في آخر ذي القعدة سنة ستين ومائتين، وكذا ذكره أبو القاسم بن عساكر أيضاً (٣).

٢٩١٤ ـ (خ سي) ومحمد بن عبيد الله بنزيد بن أبي زيد أبو ثابت المدني. روى عنه البخاري ثلاثة عشرحديثًا قاله في «الزهرة».

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: ثقة حافظ (٤) ومن خط ابن سيد الناس: صحب ابن القاسم وأتى بعلمه إلى العراق فأخذه عنه إسماعيل القاضي.

٤١٩٣ ـ (س) محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إيراهيم الشيباني مولاهم أبو جعفر قاضي حران المعروف بالقُرُدواني.

كذا هو مضبوط بخط المهندس وتصحيحه على الشيخ بضم القاف والذي

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير: (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) الأنساب: (١٧٩/٤).

<sup>(</sup>٣) معجم النبل: (٨٩٦).

<sup>(</sup>٤) الذي في سؤالات الحاكم: (٤٦٣): "ثقة مأمون".

في كتاب السمعاني: بفستح القاف وسكون السراء وضم الدال المهملة وفتح الواو (١).

وذكره أبو عروبة في الطبقة الثامنة من أهل حران.

١٩٤٤ ـ (ع) محمد بن عبيد بن أبي أمية، ويقال: ابن أبي مية عبدالله الكوفي الأحدب مولى عبدالله الكوفي الأحدب مولى إياد، وقيل: مولى حنيف.

قال محمد بن سعد فيما ذكره الكلاباذي: مات يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من شوال سنة خمس ومائتين (٢) .

وفي «تاريخ البخاري»: مات سنة ثلاث ومائتين قاله لي موسى بن عبدالرحمن المسروقي، وقال غيره سنة خمس، وقال في موضع آخر: وخمس أصح<sup>(۳)</sup>، وذكر أبوداود أنه مات سنة أربع ومائتين.

وسماه الكلاباذي، والباجي، وغيرهما: محمد بن عبيدالله(٤).

وفي كتاب الباجي عن صالح بن أحمد: سألت أبي عن يعلى ومحمد ابني عبيد فقال: كان محمد يخطيء ولا يرجع عن خطئه وكان يظهر السنه، وفي رواية حرب الكرماني عن أحمد: كان محمد رجلاً صدوقًا، وكان يعلى أثبت منه توفى سنة خمس ذكره ابن أبى عاصم وغيره (٥).

<sup>(</sup>١) الأنساب: (٤/ ٢٩).

<sup>(</sup>۲) رجال البخاري: (۱۰۷۲).

 <sup>(</sup>٣) التاريخ الأوسط: (٢/٢١٢) وقوله: "وخمس أصح» زيادة في بعض النسخ وليست فى موضع آخر.

<sup>(</sup>٤) الذي عند الكلاباذي والباجي: (٥٤٠): محمد بن عبيد فقط .

<sup>(</sup>٥) الذي كتاب الباجي: ذكر وفاته من عنــد أبي داود سنة أربع وليس فيه ذكر ابن أبي عاصم أوسنة خمس.

وذكره خليفة بن خياط في الطبيقة التاسعة من أهل الكوفة(١)، وابن سعد في

وفي كتاب المنتجالي: كان يسكن قرية تجاور غزة بالشام، وعن يحيي بن معين قال: كنا أتينا محمد بن عبيد ببغداد أول ما أتيناه وليس يأتيه كبير أحد فكنا نلمس له كتابه حستى يقرأه فلما كتب الناس عنه وكثروا علميه أتيته، فقال: يا أبا زكريا: خسلفتنس حتى إذا علفت أبيض كالشظن أنشأت تطلب وصلنا في الصيف ضيعت اللبن

ومد اللبن بصوته.

## ١٩٥٥ ـ (م د س) محمد بن عبيد بن حساب الغُبري البصري.

قال مسلمة في كتاب «الصلة»، وأبو علي الجياني الحافظ: بصري ثقة زاد مسلمة: توفى سنة ثمان وثلاثين<sup>(٣)</sup> .

وفي «النبل» لابن عساكر: يكني أبا عبدالله مات سنة ثمان، ويقال: سبع وثلاثين ومائتين<sup>(١)</sup> .

وقال صاحب «الـزهرة»: روى عنه مسلم عـشرين حديثًا، وفسى «تاريخ» ابن قانع: مات بالبصرة سنة ثمان، وكذا ذكره القراب عن موسي بن هارون.

#### ١٩٦٦ ـ (د) محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي سكن بيت المقدس.

قال البخاري في [ق٣/ب] «تاريخه الكبير»: ثنا إسحاق عن بقية عن أبي عثمان الأزدي قال: حدثني أبو عامر محمد بن عبيد ـ يعنى ابن أبي صالح المكي ـ أن عمر رضي الله عنه أُتي بشربة (٥) .

<sup>(</sup>١) طبقات خليفة (ص: ١٧١).

<sup>(</sup>٢) الطبقات: (٦/ ٣٩٧).

 <sup>(</sup>٣) شيوخ أبى داود لــلجيانى : (ق ـ ٣) وذكر وفاته أيــضًا سنة ثمان وثلاثــين ومائتين فكأن المصنف لم ينقل من أصل.

<sup>(</sup>٤) معجم النبل: (٩٠٠).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير: (١/ ١٧٢) زاد: مرسل.

٤١٩٧ ـ (ق) محمد بن عبيد بن عتبة بن عبد الرحمن بن كثير بن الفلتان الكندي أبو جعفر الكوفي.

قال مسلمة بن قاسم: ثقة أبنا عنه ابن الأعرابي.

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: ثقة صدوق (١٠) .

٤١٩٨ ـ (د ت س) محمد بن عبيـد بن محمد بن واقـد المحاربي أبو جعفر النحاس الكوفي.

قال مسلمة في كتاب «الصلة»:كوفي روى عنه بقي بن مخلد لا بأس به. وقال أبو علي الجياني: مات بالكوفة سنة خمس وأربعين ومائتين(٢).

وينبغي أن يتثبت في قول المزي: قال ابن أبي عاصم: مات سنة إحدى وخمسين فإني نظرت في نسختين جيدتين فلم أجده مذكورًا في تاريخه البتة فينظر.

١٩٩٩ ـ (مد ت) محمد بن عبيد أخو سعيد بن عُبيد.

قال أبو الحسن ابن القطان في كتاب «الوهم والإيهام»: مجهول.

٠٠ ٤٢٠٠ (ص ق) محمد بن عثمان بن خالد بن عمر بن عبدالله بن الوليد بن عثمان بن عفان الأموى أبو مروان. مدنى سكن مكة.

قال مسلمة بن قاسم في «الصلة»: ولي القضاء، وقال أبو القاسم في «النبل»: مات في شعبان سنة إحدى وأربعين (<sup>٢)</sup>وقال ابن قانع: مات بالمدينة. وفي كتاب القراب عن البخاري: مات سنة أربعين أو إحدى وأربعين وسئل عنه فقال: صدوق (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) سؤالات الحاكم: (١٧٠).

<sup>(</sup>٢) شيوخ أبي داود: (ق ـ ٣).

<sup>(</sup>٣) معجم النبل: (٩٠٧).

<sup>(</sup>٤) قد ذكر ذلك البخاري في الأوسط (٢/ ٣٧٦).

وقال البخاري: سكن مكة مات سنة إحدى وأربعين<sup>(١)</sup> .

٤٢٠١ ـ (ق) محمد بن عثمان بن صفوان بن صفوان بن أمية بن خلف الجُمحي المكي.

في كتاب «الجرح والتعديل» عن أبي الحسن الدارقطني: ليس بالقوي تفرد بحديث عن هشام بن عروة في «الزكاة» (٢)

وفي «تاريخ» البخارى: وقال ابن حنبل: ثنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي (٣)

٤٢٠٢ ـ (بخ) محمد بن عثمان بن سيار، ويقال: ابن سنان القرشي البصري الميسري سكن واسط.

في كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: مجهول<sup>(١)</sup>

٤٢٠٣ ـ (د) محمد بن عشمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع القرشي المخزومي المدني أخو عمر.

ذكره ابن سعد في «الطبقات» وقال: كان قليل الحديث (٥) .

٤٢٠٤ ـ (دس) محمد بن عثمان بن أبي صفوان بن مروان بن عثمان بن أبي العاص الثقفي أبو عبدالله [ق٤/ أ] وقيل: أبو صفوان البصري.

قال مسلمة في كتاب «الصلة»: محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي يكنى أبا الجماهر دمشقي روى عنه أبو داود لا بأس به، وقال محمد بن عثمان: يكنى أبا الجماهر روى عن سعيد بن بشير روى عنه أبو داود انتهى، وكأنه غير جيد والله تعالى أعلم لما يأتي بعد.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) سؤالات البرقاني: (٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير: (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) سؤالات البرقاني: (٤٤٨).

<sup>(</sup>٥) الطبقات: (٥/٤٤٩).

٥٢٠٥ ـ (خ د ت ق) محمد بن عثمان بن كرامة المعجلي مولاهم أبو جعفر، وقيل: أبو عبد الله الكوفي وراق عبيدالله بن موسى يكن بغداد.

قال مسلمة بن قاسم: بغدادي ثقة مات سنة ست وخمسين ومائتين لعشر بقين من رجب وفي «الزهرة»: روى عنه ـ يعني ـ البخاري أربعة أحاديث.

٤٢٠٦ ـ (خت م ٤) محمد بن عجلان القرشي مولاهم أبو عبدالله المدني.

في تاريخ المنتجيلي: كان له فيضل وقدر بالمبدينة وكان ممين خرج مع محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن فأراد جعفر بن سليمان قطع يده فسمع ضجة أهل المدينة فسأل فقالوا: أهل المدينة يدعون لابن عجلان فلو أن الأمير عفى عنه فإن له عيند أهل المدينة قدرًا وإنما غُر وأخطأ وظن أنه المهدي فعفى عنه وأطلقه.

وذكر الوليد بن مسلم أن مالك بن أنس قال: كانت امرأة محمد بن عجلان ولدت ثلاثة أبطن كل بطن في أربع سنين.

وقال ابن عیینة: رجلان صالحان یستسقی بهما محمد بن عجلان، ویزید بن یزید بن جابر.

وقال البخاري: ثنا ابن أبي الوزير عن مالك أنه ذكر ابن عجلان فذكر خيراً وقال يحيى بن القطان: لا أعلم إلا أني سمعت ابن عجلان يقول: كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي فجعلتها عن أبي هريرة (١)

ولما ذكره ابن حبان في كتاب «المثقات» قال: قد سمع سعيد المقبري من أبي هريرة وسمع من أبه عن أبي هريرة فلما اختلط على ابن عجلان صحيفته ولم يميز بينهما جعلها كلها عن أبي هريرة وليس هذا يُوهن الإنسان به الصحيفة كلها في نفسها صحيحة فربما قال ابن عجلان: عن سعيد عن أبيه عن أبي

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير: (١/ ١٩٧).

هريرة فذاك مما حُمل عنه قديمًا قبل اختلاط صحيفته عليه، وما قال: عن سعيد عن أبي هريرة فبعضها متصل صحيح وبعضها منقطع لأنه أسقط أباه منها فلايجب الاحتجاج عند الاحتياط إلا بما يروي عنه الشقات المتقنون عن سعيد [ق٤/ب] عن أبيه عن أبي هريرة، وإنما كان يوهن أمره ويضعف لو قال في الكل: سعيد عن أبي هريرة فإنه لو قال ذلك لكان كاذبًا في البعض؛ لأن الكل لم يسمعه سعيد من أبي هريرة فلو قال ذلك لكان الاحتجاج به ساقطًا على حسب ما ذكرناه، وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة (١).

رأيت في بعض الـتواريـخ ولا أذكر الآن اسم مـؤلفه: أن أمـه ماتـت وهو يضطرب في بطنها فشق بطنها وأخرج حيًا وقد طلعت أسنانه.

وقال ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل المدينة: كان عابدًا ناسكًا فقيهًا وكانت له حلقة في المسجد، وكان ينفتي وكان داود بن قيس الفراء يجلس إليه، وعن محمد بن عمر: لما أمر جعفر بقطع يده بعد أن بكته وكلمه كلامًا شديد وأمر بقطع يده ومحمد ساكت لم يستكلم إلا أنه يحرك شفتيه بشيء ما يدرى ما هو يظن أنه يدعو فقام من حضر من فقهاء أهل المدينة وأشرافهم فقالوا: أصلح الله الأمير، ابن عجلان فقيه أهل المدينة وعابدها وإنما شبه عليه فظن أنه المنهدي الذي جاءت فيه الرواية ولم يزالوا يطلبون إليه حتى تركه فولي ابن عجلان لم يتكلم حتى أتى منزله (٢).

وذكره خليفة في الطبقة السادسة<sup>(٣)</sup> .

وفي كتاب أبي إسحاق المصريفيني وغيره: عن يحيى بن سعيد قال: قدمت الكوفة في سنة أربع وأربعين ومائة وبها ابن عجلان وبها من يطلب الحديث: فليح بن وكيع، وحفص بن غياص وعبدالله بن إدريس، ويوسف بن خالد السمتي قلنا: نأتي ابن عجلان، فقال يوسف: نقلب على هذا الشيخ حديثه ننظر أيفهمه؟ قال: فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد عن أبيه، وما كان عن

<sup>(</sup>١) الثقات (٧/ ٣٨٧ \_ ٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الجزء المتمم: (٢٦٩).

<sup>(</sup>۳) طبقاته: (ص: ۲۷۰).

أبيه عن سعيد، ثم جئنا إليه لكن عبدالله بن إدريس تورع فجلس بالباب فقال: لا أستحل، وجلست معه ودخل حفص ويوسف وفليح فسألوه فمر فيها فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ وقال: أعد العرض فعرض عليه فقال: ما سألتموني عن أبي فقد حدثني سعيد به، وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني أبي به، ثم أقبل على يوسف فقال: إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام، وأقبل على حفص فقال: ابتلاك الله تعالى في دينك ودنياك، وأقبل على فليح فقال: لا نفعك الله تعالى بعلمك قال يحيى: فمات فليح ولم ينتفع بعلمه وابتلي حفص في بدنه بالفالج وبالقضاء في دينه، ولم يمت يوسف حتى اتهم [قه/أ] بالزيدية (۱۱).

وقال العجلي: مدني ثقة (٢)

وفي كتاب الساجي عن محمد بن مثنى: محمد بن عنجلان له قدر وفضل، قال الساجي: هو الصدق لم يحدث عنه مالك إلا يسيرًا كأنه استصغره إنما عابوه باختلاط حديث سعيد عليه.

وقيل لأحمد في داود بن قيس وابن عجلان قال: هو عندي أقوى منه، وقال ابن عيينة: كان ثقة مأمونًا عالمًا بالحديث قال: وقد أسند عنه مالك حديثًا وإنما ذمه مالك في أحاديث رواها منها حديث: «لا تقبحوا الوجه» سئل عنه مالك فقال: دعه فإن ابن عجلان: يرويه وكان ابن عجلان لا يعرف هذه الأشياء.

<sup>(</sup>۱) ذكر الذهبي هذه الحكاية في «السير»: (٣٠٦ ـ ٣٢١) وقال: فهذه الحكاية فيها نظر وما أعرف عبدالله هذا ـ يعني الذي حدث عنه الرامهرمزي بهذا الحديث فهو الذي أخرج هذه القصة في «المحدث الفاصل» ـ (ص: ٣٩٨) ـ ومليح لآيدري من هو ولم يكن لوكيع بن الجراح ولد يطلب أيام ابن عجلان ثم لم يكن ظهر قلب الأسانيد على الشيوخ إنما فعل هذا بعد المائتين . اهـ قلت: رد الذهبي لهذه القصة قوي وجيد لكن العجيب منه أنه استشهد بها في ميزانه على حفظ ابن عجلان . اهـ.

<sup>(</sup>٢) ثقات العجلي: (١٦٢٧).

قال الساجي: وقد روى عنه ابنه عبدالله بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أحاديث لا يتابع عليها.

وذكره ابن مردويه في «أولاد المحدثين».

وفي كتاب العقيلي: مضطرب في حديث نافع.

قيل لمالك: إن ناسًا من أهل العلم يحدثون فقال: من هم فقيل له: محمد ابن عجلان منهم فقال لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالماً(١).

قال ابن القطان: لا عيب فيه وهو أحد الثقات إلا أنه سوى أحاديث المقبري.

٤٢٠٧ - (خ م د) محمد بن عَرْعرة بن البرند السامي أبو عبد الله، ويقال: أبو إبراهيم، ويقال: أبو عمرو البصري والد إبراهيم.

قال صاحب «الوهرة»: روى عنه البخاري عشرين حديثًا، قال المزي: ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين وله خمس وسبعون سنة، وكذلك قال محمد بن سعيد ومحمد بن عبدالله الحضرمي في تاريخ وفاته انتهى كلامه، وكأنه قلد في ذلك صاحب «الكمال» وفيه نظر من حيث أن ابن سعد لما ذكره في الطبقة السابعة من أهل البصرة قال: كانت عنده أحاديث عن شعبة وغيره وتوفي في شوال سنة ثلاث عشرة ومائتين وهو يومئذ ابن ست وسبعين سنة (٢) فلو نقل المزي من أصل لما أغفل ما ذكرناه عنه عري كتابه عنه جملة زاد ابن عساكر: بالبصرة (٢)

وفي "تاريخ" القراب: ثنا زاهر أبنا الحُسين بن محمد بن مصعب عن يحيى

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي: (۱۹۷۷) وقوله: مضطرب في حديث نافع إنما ذكره العقيلي بسنده عن ابن معين: كان ابن عجلان مضطرب الحديث في نافع ولم يكن له تلك القيمة عنده، أ.هـ.

<sup>(</sup>٢) الطبقات: (٧/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) معجم النبل: (٩١١).

ابن حكيم قال: مات محمد بن عرعرة في شوإل سنة ثلاث عشرة ومائتين. وفي كتاب ابن ماكولا: وهو أخو إسماعيـل وسليمان وعمر وإبراهيم وموسى

ابن محمد بن عرعرة<sup>(١)</sup> .

وفي سنة ثلاث عـشرة ذكـر وفاته جـماعة مـنهـم: ابن مردويـه في «أولاد المحدثين، وابن أبي عاصم، وابن قانع، زاد: في شوال وله ست وسبعون سنة ثقة.

وقال النسائي في «الكني»: ليس به بأس، وقال مسعود عن الحاكم: بصري

٤٢٠٨ ـ (قد ت) محمد بن عُروة بن الزُبير بن العوام الأسدي المدني أخو هشام.

ذكره محمد بن سعد كاتب الواقدي في البطبقة الرابعة من أهل المدينة قال: وولد أم يحيى وأمها حفصة بنت عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاد<sup>(۳)</sup>.

وزعم المزي أن خليفة ذكره في الطبقة السادسة وذكر أمه، ثم ذكر خبرًا من عند الزبير موهمًا رده هذين الكتابين وليس كذلك؛ لأن من المعلوم أنه إنما نقل عنهما بوساطة، بيانه: أن الزبير أيضًا نص على اسم أمه كما ذكر خليفة ومن عاده المزي تعداد القائلين إذا ظفر بشيء ذكره، وزاد الزبير: أنشدني عمى مصعب ومصعب بن عثمان لإسماعيـل بن يسار النساء يرثي محمد بن عروة فذكر أبياتًا منها:

وتناست مصيبة بدمشق أشخصت مُهُجتي فويق التراقي. يوم يدعى إلى ابن عروة نعشًا بين أيدي الرجال والأعناق.[ق٥/ب]

<sup>(</sup>١) إكمال ابن ماكولا: (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) سؤالات مسعود: (٧٠).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الجزء المتمم: (١٠٦).

فاستمروا به سراعًا إلى القبر كدت أقضى الحياة إذ غيبوه فتوليتُ موجعًا قد شجاني عارف للمرء فإن أعلم أنى ولعمري لقد أصبت بفزع ولقد كنت للحتوف عليه وغسنا كاسنى نويرة إذا وأنشدني مصعب بن عثمان لإسماعيل يرثيه أيضًا من أبيات:

وما إن يحشهم من سباق. في ضريح مراصف الأطباق. قرب عهد به وبعد تلاقى لابس حلة بعيش رماق. ثاقب الزند ماجد الأعراق. مُشفقتًا لو أعاده إشفاقي. عاشا جميعا بغبطة وانفاق

صلى الإله على امريء غادرته بالشام جدث الضريح الملحد. بوأته بسيدى دار مقامة أعنى ابن عروة إنه قد هدني متبلج للخير يشرق وجهه وأرى لفقدك كل أرض جُبتها كأن الذي يدرا العدو بدفعه

نائي المحلة عن مزار العُود. فقد ابن عروة هدة لم تقصد كالبدر ليلته بسعد الأسعد. وحشًا وإن أهلت لمن لم يحمد فيرد نخوة ذي المراح الأصيد(١)

وأنشد المرزباني لمحمد بن عروة في «معجمه» قوله في مجاج ـ مال لعروة بالحجاز:

> لعن الله بطن لقف مسيلاً ومجاجًا فلا أحب محاحًا لقيت نــاقتي بـــه وتلقف بلدًا مجلبًا وأرض سحاحاً (٢). وذكره ابن مردويه في «أولاد المحدثين».

<sup>(</sup>۱) جمهرة نسب قريش: (ص: ۲۷۹ ـ ۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق: (١٥/ ٦٦٤).

٤٢٠٩ \_ (س ق) محمد بن عُزيْز بن عبدالله بن زياد بن خالد بن عقيل ابن خالد الأيلي أبو عبدالله مولى بني أمية ابن عم عقيل بن خالد وسلامة ابن روح.

قال مسلمة في كتاب«الصلـة»: ثقة وهو ابن أخت سلامة بن روح توفي بأيلة سنة سبع وســتين، وقد ذكرنا أيضًا فيــما مضى من خالفه فــي كثير من القول وقد قيل إنه مات سنة سبع وخمسين ومائتين.

وفي كتاب ابن قانع: توفي سنة ست وستين.

ولما ذكره ابن شاهين في «جملة الضعفاء»: قال: كان أحمد بن صالح سيء الرأى فيه (١).

٠ ٤٢١٠ ـ (د) محمد بن عطية بن عروة السعدي البلـقاوي والد عروة بن محمد [ق٦/ أ] .

ذكره أبو القاسم البغوي في كتاب «السصحابة» وقال: اختلف الوليد بن مسلم وأبو المغيرة على الأوزاعي في سند حديثه فقال السوليد: عن الأوزاعي عن محمد بن خراشه عن عروة بن محمد السعدي عن أبيه عن النبي عَلَيْقٍ. رواه أبو المغيرة عن الأوزاعي عن محمد بن خراشة عن محمد بن عروة السعدي عن النبي عَلَيْقٍ ، والصواب عندي رواية الوليد عن الأوزاعي وهو محمد بن عروة بن عطية السعدي، وقد روى عطية عن النبي عَلَيْقٍ ولا أحسب لحمد صحبة.

وذكره أبو نعيم الأصبهاني (٢)، وابن مندة (٢) في «جملة الصحابة»، وكذلك ابن فتحون، وأبو الحسين بن قانع.

<sup>(</sup>١) ضعفاء ابن شاهين: (٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة: (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة: (٤٧٥٧).

وقال ابن حبان (١) والعسكري: عداده في أهل اليمن.

٤٢١١ ـ (خ) محمد بن عقبة بن المغيرة، ويقال: ابن كثير الشيباني أبو عبدالله، ويقال: أبو جعفر الكوفي أخو الوليد الطحان.

قال البخاري في «تاريخه»: معروف الحديث<sup>(٢)</sup>، وقال أبـو أحمــد بن عدي: من الثقات<sup>(٣)</sup>، وذكره ابن شاهين في «الثقات»، وقال المطين: ثقة<sup>(٤)</sup>.

٤٢١٢ ـ (م س ق) محمد بن عقبة بن أبي عياش القرشي الأسدي مولاهم المطرقي أخو موسى وإبراهيم المدني.

قال محمد بن سعد: روى عنه كإخوته وكان ثقة (٥) .

ولما ذكره ابن ماكولا مع إحوته قال: كانت لهم هيئة وعلم ورواية كثيرة (١)

٤٢١٣ ـ (ق) محمد بن عقبة بن أبي مالك القرظي ابن أخي ثعلبة بن مالك وهو جد زكريا بن منظور لأمه.

روى عن عمه ثعلبة كذا جمع بينهما المزي وأما البخاري ففرق بينهما فقال: محمد بن عقبة حدثني إسحاق عن زكريا قال: حدثني جدي أبو أمي ثم قال محمد بن عقبة بن أبي مالك ابن أخي ثعلبة بن أبي مالك القرظي المدني سمع عمه (٧).

<sup>(</sup>١) الثقات: (٥/ ٣٥٩) في التابعين.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) شيوخ البخاري.

<sup>(</sup>٤) ثقات ابن شاهين: (١٢٠٧)و فيه قول المطين: ﴿ثقةُهُ.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الجزء المتمم: (٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) إكمال ابن ماكولا: (٦/ ٧١).

<sup>(</sup>٧) البخاري لم يفرق بينهما بل ترجم لهما ترجمة واحدة فقال: محمد بن عقبة قال لي البخاري لم يفرق بينهما بن منظور - وزكريا منكر الحديث - حدثني جدي أبو أمي محمد =

٤٢١٤ ـ (خد س ق) محمد بن عقيل بن خويلد بن معاوية بن سعيد بن أسد ابن يزيد أبو عبد الله الخزاعي النيسابوري.

ذكر الحاكم أبو عبدالله في "تاريخ نيسابور" أنه روى عنه عبدالله بن سعد وأبو علي محمد بن علي المزكى ومحمد بن سليمان بن فارس ومحمد ابن على بن عمر وقطن بن إبراهيم.

#### ٤٢١٥ \_ (ق) محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي.

ذكر المزي أنه انقرض ولد عقيل إلا من محمد وقد رد ذلك محمد بن أسعد الجواني على ما له يكفي وشفاء. فقال: هذا خطأ وذلك أن عقب عقيل في اثنين: مسلم ومحمد ابن عقيل، وقد ذكر ذلك النسابون وذكروا عقبهما بلا شك في ذلك والله تعالى أعلم، وفي قول المزي أيضاً قال النزبير: وقد انقرض [ق7/ب] ولد عقيل إلا من محمد وكانت عنده زينب فولدت له عبدالله بن محمد روى عنه الشوري وغيره، وعبد الرحمن كان يشبه النبي عبدالله بن محمد روى عنه الشوري وغيره، وعبد الرحمن لاذكر له في هذا ولا يشبه النبي غلره الزبير أيضاً ولا سبق له ذكر جملة، والله تعالى أعلم ولا أعلم من هو عبد الرحمن هذا؟ وكأنه أراد عبدالله فوهم الناسخ على أنه المهندس.

٢٢١٦ ـ (ت س) محمد بن علي بن الحسن بن شقيق بن دينار وقيل: ابن محمد ابن دينار بن شعيب العبدي مولاهم أبو عبدالله بن أبي عبدالرحمن المروزي الشقيقي المطوعي قدم بغداد.

قال مسلمة في كتاب «الصلة»: مروزي ثقـة، وقال الحافظ أبو محمد بن الأخضر: المحدث ابن المحدث أخو إسماعيل وإبـراهيم كتب الناس عنهم إلا إسماعيل فإنه مات قبل حاجة الناس إليه، روى عن محمد عن أبيه وابن معاذ

بن عقبة بن أبي مالك ابن أخي ثعلبة بن أبي مالك المقرظي المدني سمع عمه
 ثعلبة. اهد وقد ذكرت السياق حتى يتضح الاختلاف.

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ نیسابور: (ص: ۳۳).

النحوي الفضل بن خالد وأحمد بن حنبل، وله عنه مسائل روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما .

وذكره الفراء في كتاب «طبقات الرواة عن أحمد بن حنبل».

وفي «تاريخ المراوزة» لأبي علي: كان مولى الجارود العبدي وكان شقيق ـ جده ـ بصريًا قدم خراسان، ويقال: ولد ليلة قتل أبي مسلم بالمدائن.

وقال الحاكم في «تاريخ نيسابور»: روى عنه البخاري ومسلم وأما سماع مشايخنا منه بنيسابور فأكثر من أن يمكن ذكرهم (١). انتهى قد ذكر هو وابن الأحضر رواية الشيخين عنه ولم أره لغيرهما فينظر، والله تعالى أعلم.

٤٢١٧ ـ (ع) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر.

قال محمد بن سعد: توفي وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ، سنة شماني عشرة ومائة، وقال غيره: مات وهو ابن ثمان وخمسين سنة كذا ذكره المزي، والذي في كتاب ابن سعد: أبنا عبد الرحمن بن يونس عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد قال: سمعت محمد بن علي يذاكر فاطمة بنت حسين شيئًا من صدقة النبي على فقال: هذه توفي لي ثمان وخمسين سنة ومات لها قال محمد بن عمر: وأما في روايتنا فإنه مات سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين قال ابن سعد: وقال غيره يعني الهيثم بن عدي: توفي سنة ثماني عشرة وقال أبو نعيم: توفي بالمدينة سنة أربع عشرة ومائة (٢).

فهذا كما ترى ابن سعد لم يقل ثـلائًا وسبعين [ق٧/أ] إنما قالها الواقدي وقد نص على ثمان وخمسين في كتاب والمزي ذكرهما عن غيره وذكر أربع عشرة وسبع عشرة بلفظ وقيل<sup>(٣)</sup>، ولو رآهما عند ابن سعـد: لما قال ذلك ولعلم أن

<sup>(</sup>۱) مختصرتاریخ نیسابور: (ص: ۳۲).

<sup>(</sup>٢) الطبقات: (٥/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) المزي لم يصدر موته سنة أربع عشرة بلفظ: «وقيل».

أربع عشرة هي الأولى والأصح وقال عن ابن سعد: توفي سنة ثماني عشرة وهو لم يقل ذاك إنما نقله عن غير شيخه، والله تعالى أعلم.

ولما ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» قال: مات سنة أربع عشرة<sup>(١)</sup> .

وقال البخاري: ثنا عبدالله بن محمد عن ابن عيينة عن جعفر الصادق قال: مات أبي سنة أربع عشرة (٢)، وكذا نقله الكلاباذي عن عمرو بن علي الفلاس وقال: هو الصحيح (٣)، وابن أبي شيبة عبد الله بن محمد في «تاريخه».

وفي "تاريخ الطالبيين" للجعابي (٤): حدثنا محمد بن حسين بن جعفر ثنا عباد ابن يعقوب ثنا عمر بن محمد بن عسمر بن علي بن حسين وكان عالمًا بأنساب بني هاشم قال: ولد أبو جعفر سنة سبع وخمسين، ومات سنة أربع عشرة ومائة.

وقال الزبير: حدثني عمي مصعب قال: توفي أبو جعفر بالمدينة سنة أربع عشرة. وفي كتاب المقراب: أبنا الحسَّاني أبنا ابن عروة قال: تموفي أبو جعفر سنة أربع عشرة.

وقال ابن قانع: مات سنة أربع عشرة وله ثمان وخمسون سنة أخبرني بذلك حسن بن طاهر عن أبيه عن جده عن عبدالجبار عن سفيان عن جعفر ابنه.

وجزم يعقوب بن سفيان الفسوي به ولم يذكر غيره وتبعه على ذلك جماعة.

وفي كـتاب الزبيـر عن محمـد بن الحسـن بن زبالة: تـوفي زمن هشـام بن عبدالملك سنـة أربع وعشرين ومائة وهو ابن ثمان وخمــين سنة، وكذا ذكره عنه أيضًا أبو الحسين يحيى بن الحسن بن جعـفر النسابة الحسيني في كتابه في

<sup>(</sup>١) الثقات: (٩/٨/٥). زاد: وقيل: سنة ثماني عشرة ومائة.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير: (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) رجال البخاري: (١٠٧٩).

<sup>(</sup>٤) هو الحافظ أبسو بكر محمد بن عسمر بن محمد بن سلسم التميمي البغدادي قاضي الموصل من الحفاظ المصنفين وقد تكلم في تشيعه الدارقطني وغيره.

النسب قال الزبير: وكان يقال لمحمد: باقر العلم وله يقول القرظي:

يا باقر العلم لإهل التقى وخير من أبى على الأجبُل.
وله يقول مالك بن أعين الجهنى:

إذا طلب الناس علم القرآن كانت قريش عليه عيالا فإن قيل أين ابن بنت الرسول؟ نلت بذلك فرعًا طوالا نحوم تهلل للمدلجين جبال تُورثُ علمًا جبالا [ق٧/ب]

وفي «كتاب أبي الحسين النسابة»: عن قيس بن الربيع قال: سألت أبا إسحاق السبيعي عن المسح فقال: أدركت الناس يمسحون حتى لقيت رجلاً من بني هاشم لم أر قط مثله محمد بن علي بن حسين فسألته عن المسح فنهاني عنه وقال: لم يكن علي يمسح، وقال علي: سبق الكتاب الخفين، قال أبو إسحاق: فما مسحت مذ نهاني. قال قيس: وما مسحت مذ سمعت أبا إسحاق.

وعن محمد بن المنكدر قال: ما كنت أرى خُلقًا يفضل علي بن حسين حتى رأيت ابنه محمد ابن علي، أردت يومًا أن أعظه فوعظني، وعن سليمان بن قرم: كان أبو جعفر يجيز بالخمس مائة إلى الستمائة إلى الألف وكان لا يمل من مجالسة إخوانه وعنه أنه كان يقول: يزيدني قدومي مكة حبًا لقاء عمرو بن دينار وعبدالله بن عبيد بن عمير، قال سفيان: وكان يحمل إليهما الصلة والنفقة والكسوة ويقول: هيأناها لكم من أول السنة.

وعن عمار الدهني عن أبي جعفر في قوله تعالى ﴿فَاسَأَلُوا أَهُلَ الذَّكُرِ ﴾ قال: نحن أهل الذَّكر .

وسنُسل أبو زرعة الرازي: من أهل الذكر؟ فقال: قال محمد بن على بن حسين: نحن أهل البيت، ولعمري إن أبا جعفر لمن العلماء الكبار وكان محمد ابن علي وزيد بن الحسن يليان صدقات رسول الله عليه فلما توفي أبو جعفر وليها زيد بن الحسن وحده.

وفي "تاريخ الجعابي" عن الحكم بن عتيبة في قوله عزَّ وجلَّ ﴿إِن في ذلك

لآيات للمتوسمين ♦ قال: متوسين وكان ـ والله ـ محمد بن علي منهم. وقال الواحدي: سمى باقرًا لأنه بقر العلم وعرف أصله أي: شقه وفتحه.

وذكر الإسفرائيني أنه من الخشبية طائفة يعرفون بالباقرة ويدعون إليه فيما يزعمون وذكر المنزي روايته عن عائشة وأم سلمة الرواية المشعرة عنده بالاتصال.

وفي «المراسيل» لعبد الرحمن: قال أحمد بن حنبل: ابنه لم يسمع منها وقال أبو حاتم لم يلق أم سلمة وقال أبو زرعة: لم يدرك هو ولا أبوه عليًا رضي الله عنهم (١).

٤٢١٨ ـ (س) محمد بن عملي بن حمزة المروزي أبو عملي، وقيل: أبو عمدالله الحافظ.

قال مسلمة بن قاسم في «الصلسة»: مروزي وبها توفي سنة إحدى وستين ومائتين، وكان ثقة وفي «تاريخ نيسابسور»: له رحلة كبيرة إلى الشام وقد أكثر ابن خزيمة عنه، وسأله عن العلل وأحوال الشيوخ (٢).

٤٢١٩ ـ محمد بن علي بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي ابن أبي طالب أبو عبدالله البغدادي.

قال مسلمة بن قاسم: توفي سنة سبع وثمانين ومائتين.

٤٢٢٠ ـ (ع) محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم، ويقال: أبو عبدالله المدنى عرف بابن الحنفية.

قال البخاري: ثنا موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن أبي حمزة قال: قضينا نسكنا حين قتل ابن الزبير ثم رجعنا إلى المدينة مع محمد فمكث ثلاثة

<sup>(</sup>١) المراسيل: (٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ نيسابور (ص: ٣٢) وقد ذكر ذلك المزي ففيم يستدرك عليه؟.

وفي «تاريخ الطالبين» للجعابي: حدثنا محمد بن القاسم ثنا عباد بن يعقوب ثنا عمرو بن ثابت عن يزيد بن أبي زياد قال: قالوا لمحمد بن الحنفية: ابسط يدك حتى نبايعك على أنك المهدي قال فبسط يده وقال: كل مؤمن مهدي وفي رواية فطسر: إن المهدي هو المؤمن. قال يزيد: وقلت له: متى ولدت؟ قال: لثلاث سنين بقيت من خلافة عمر بن الخطاب. وعن منذر الثوري قال محمد: الحسن والحسين خير مني وأنا أعلم بحديث أبي وكان يخليني ولقد علما أنى صاحب البغلة الشهباء.

وفيه يقول كُثَّير لما حبسه في سجن عارم بن الزبير:

من ير هذا الشيخ بالخيف من منى سمي النبي المصطفى وابن عمه أبي فهو لايشرى هدى بضلالة ونجى يحمد الله يتلو كتابه تخيث الحمام آمنات سواكن فما ورق الدنا يناق لأهله تحدث من لاقيت أنك عائذ وقال كثير فيه أيضًا لما أرادوه على البيعة:

لعن الله من يسب عليا أيسب المطيبين جدودا يأمن الظبي والحمام ولا فرحمة الله والسلام عليهم طبت نفساً وطاب أهلك أهلاً

من الناس يعلم أنه غير ظالم وفكاك أغلال ويناع غلام ولا يتقى في الله لومة لائم حلولاً بهذا الخيف خيف المحارم وتلقى العدو كالصديق المسالم ولا شدة البلوى بضر به لازم بل العائذ المظلوم في سجن عارم

> وحُسينا من سوقة وإمام الكرام الأخوال والأعمام يأمن ابن الرسول عند المقام كلما قام قائم بسلام أهل بنت النبي والإسلام

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (١/ ١٨٢).

وفي «تاريخ الطبري»: كانت الشيعة تسميه إمام الهدي والنجيب المرتضى وابن خير من مشى حاشى النبي المصطفى ﷺ .

وفي «الأنساب» للبلاذري و«الطبقات» لمحمد بسن سعد: ولد له الحسن بن محمد، وعبد الله وجعفر الأكبر، وحمزة، وعلي، وجعفر الأصغر، وعون، والقاسم، وعبد الرحمن، وإسراهيم (۱)، ومحمد الأكبر، ومحمد الأصغر، وعن قيس بسن الربيع أن الشيعة كانت تزعم أن ابسن الحنفية هو الإمام بعد علي، وكان معاوية يقول: ما في قريش كلها أرجح حلمًا ولا أفضل علمًا ولاأسكن طائرًا ولا أبعد من كل كبر وطيش ودنس من ابن الحنفية فقال له مروان يومًا: والله ما نعرف إلا بخير فأما كل ما تذكر فإن في مشيخة قريش من هو أولى بهذا منه فقال معاوية: لا يجعل من يتخلق خلقًا وينتحل من هو أولى بهذا منه فقال معاوية: لا يجعل من يتخلق خلقًا وينتحل الفضل انتحالاً كمن جبله الله تعالى على الخير وأجراه على السداد.

ولمًا أخرجه ابن الزبير إلى الشام كان كثير أمامه وهو يقول:

هُديت يا مهديا يا ابن المهندي أنت المذي نسرضى ونرتضي أنت ابن خير الناس من بعد النبي أنت إمسام الحق لسنا نمتسري يابن علي سر ومن منك علي

وتوفي بالمدينة وصلى عليه أبان بن عثمان، وقيل: إنه أبو هاشم بن محمد وفي كتاب ابن سعد كاتب الواقدي (٢): عن أسماء قالت: رأيت أم محمد سندية سوداء أمة لبني حنيفة ولم تكن منهم وإنما صالحهم خالد على الرقيق ولم يصالحهم على أنفسهم، وعن عبد الأعلى قال: كان محمد كثير العلم ورعًا حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبو عوانة عن أبي جمرة قال: كانوا يُسلمون على محمد بن على: سلام عليك يا مهدي فقال: أجل أنا مهدي

<sup>(</sup>١) هؤلاء فقط الذين ذكرهم ابن سعد في الطبقات: (٥/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وكأن المصنف غفل عن أنه ينقل أصلاً من الطبقات كما أشار ِفي أول كلامه .

أهدى إلى الرشد والخير إذا سلم أحدكم فليقل السلام عليك يا محمد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أبا المقاسم وسُئل ابنه أبو هاشم: متى مات أبوك؟ قال: في المحرم سنة الجُحاف سنة إحدى وثمانين في أولها لم يستكمل خمسًا وستين سنة (١).

وفي كتاب «أخبار النساء المهبرات»: وكانت لعلي جارية سوداء مُشرَّطة حسكة الشعر اشتراها بذي المجاز مقدمه من اليمن ولدت له محمدًا وهي الحنفية.

وقال ابن حبان: كان من [ق ۱ / ۱] أفاضل أهل بــيته مات برضوى سنة ثلاث وسبعين وله خمس وستون ودفن بالبقيع (۲) .

وفي كتاب الكلاباذي: مات في شهر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين قاله الواقدي (٣)

وفي "تاريخ المنتجيلي": مات بالطائف وقال المدائني مات سنة ثلاث وثمانين وإبراهيم بن هشام على المدينة، وزعم المسعودي أن الكيسانية من الرافضة هم القائلون بإمامة ابن الحنفية وهم فرقتان: فرقة تزعم أنه لسم يمت وأنه حى بجبال رضوى، وفرقة تزعم أنه مات. ومنهم من يقول: هو المهدي الذي يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً.

وذكر الإمام أبو المظفر طاهر بن محمد الإسفرائيني في كتابه «الـتبصير» أن البيانيه أتباع بيان بن سمعان التميمي كان يقول: بإمامة محمد بن الحنفية.

ومن المنتسبين إليه أيضًا الخشبية وهم الذين خلصوه من السجن مع أبي عبدالله الجدلي وكانوا أربعة آلاف رجل جاءوا وفي أيديهم الخشب لئلا يشهروا السلاح في الحرم وقيل: إنهم أخذوا الخشب الذي كان مع الحراس عليه. وفي كتاب «الكمال» شيء لم ينبه عليه المزي وهو: قال عمرو بن علي: مات سنة أربع عشرة ومائة وكذلك قال أبو نعيم في أكثر الروايات عنه، وقال

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱/ ۹۱ ـ ۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) الثقات (٥/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>۳) رجال البخارى: (۱۰۷۸).

البخاري: وقال أبو نعيم مات سنة ثمانين انتهي.

وهذا وهم من غير شك ولم ينبه عليه المـزي بل أثبته وكأنه أحال عليه بقوله: وقد قيل غير ذلك في تاريخ وفاته ومبلغ سنة يعني ما ذكره وفيه أمران:

الأول: لم أر أحدًا نـقل هذا عن أبي نـعيم ولا عمـرو والذي في تاريخـهما ونقله عنهما الأثبات: توفي سنة ثـمانين وفي أكثر نسخ كتاب الفلاس إحدى وثمانين وهو الذي في الكلاباذي وغيره.

الثاني قوله: وقد قيل في مبلغ سنه غير ما ذكرناه فيه نظر؛ لأني لم أر أحدًا ممن صنف تاريخًا فيما أعلم ذكر سنه حين وفاته غير ما ذكره المزي وهو: خمس وستون سنة.

٤٢٢١ ـ (م ٤) محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب أبو عبدالله المدني وأبو الخلائف.

قال المنتجالي: كان من أجمل الناس وأعظمهم قدراً وكان بينه وبين أبيه أربع عشرة سنة وكان علي يخضب بالسواد ومحمد [ق ١٠/ب] بالحمرة فيظن من لا يعرفه أن محمداً هو علي، ومات محمد سنة اثنتين وعشرين ومائة وقال مصعب: كان محمد ثقة ثبتاً مشهوراً.

ولما ذكره ابن حبان في كتاب «الشقات» قال: روى عن عبدالله بن عباس مات سنة ثلاث عشرة ومائة في خلافة هشام بن عبدالملك (۱). انتهى هذا يرد قول المزي: روى عن جده عبدالله يقال: مرسل لأنه لولا صحة روايته عنه لما ساغ لابن حبان ذكره في «التابعين» (۲).

وذكره ابن مردويه في «أولاد المحدثين» وذكر وفاته كما ذكرها ابن حبان.

<sup>(</sup>١) الثقات: (٥/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «التهذيب»: (٩/ ٣٥٦) قال: مسلم في «التمييز»: لا يعلم له سماع من جده ولا أنه لقيه.

٤٢٢٢ \_ (س) محمد بن علي بن ميمون الرقي أبو العباس العطار. وقال مسلمة في كتاب «الصلة»: كان ورعًا .

ولما ذكره أبو عروبة الحراني في الطبقة الـثانية من أهل حران قال: مات بالرقة في ذي الحجة وكان يخضب وكذا هو في كتاب القراب وغيره .

وقال مسعود: وسألته يعني الحاكم عنه فقال: إمام أهل الجزيرة في عصرة ثقة مأمون<sup>(١)</sup> .

٤٢٢٣ \_ (س ق) محمد بن علي الأسدي أبو هاشم بن أبي خداش الموصلي عم عبدالله بن عبد الصمد بن أبي خداش.

قال أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي في «تاريخ الموصل»: حدثنا صالح بن العلاء قال: كان أبو هاشم كثير الصلاة مواظبًا عليها فأتاه في بعض الأوقات التي كان يتطوع فيه قبوم من أصحاب الحديث فقالوا: نحن قوم غرباء على سفر فخرج إليهم فأجلسهم وقام قائمًا يملي عليهم، قال: فظننا أنه أقام ذلك مقام التطوع واحتسب قيامه أو كما قال صالح. حدثنا حامد بن عبدالله قال: سمعت إدريس بن سُليم قال: كنا عند غسان بن الربيع، أو مُعلى بن مهدي فجاء نعي أبي هاشم فقال قائل: مات شيخ الموصل؟ فقال: نعم وشيخ الجزيرة وشيخ الشام وشيخ مصر وذكر بعد ذلك أمصارًا كثيرة. [قال أبو زكريا: وهو راوية المعافى، والقاسم بن ينيد، وعَفيف بن سالم](٢)، وزيد بن أبي الزرقاء.

روى عنه: صالح بن العلاء، ومحمد بن غالب تمتام، وأحمد بن صالح ابن عبدالصمد، وإسماعيل بن حماد التمار، وحميد بن زنجويه روى عن أبي عكرمة الغسّاني وأبي الربيع قاضي شمشاط وزعم بعض الشيوخ أن إبراهيم النخعى كان دله وهديه يشبه علقمة وعلقمة بعبد الله وعبد الله بمحمد ﷺ

<sup>(</sup>١) سؤالات المسعود: (١٨٩).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين هـو الذي ذكره في تـاريخ الموصل (ص:٤٢٥) ولـعل الباقـي في
 الطبقات.

ومنصور يشبه بإبراهيم، والثوري بمنصور، والمعافى بالثوري [ق١١/أ] وأبو هاشم بالمعافى.

وقال العجلي: كل شيء روى عن أبي هاشم: حديثان حديث أبي هريرة في «الصلاة الوسطى» وحديث «دخل على معاوية يعوده».

#### ٤٢٢٤ ـ (د) محمد بن عمارين ياسر.

قتله عبد الله بن ريًّاس قال الطبري: وهو الذي قال فيه الشاعر:

قتيل ابن ريّساس لاصاب قــذا لــه

وفي "تاريخ" الواقدي: ضربه عمرو بن الزبير لما ولي شرطة عمرو بن سعيد ابن. . . لـ هواه في عبـ د الله بن الزبيـر . . من الأربعـين إلى الخمسـين وذكر البخاري قتله فيما بين سنة ستين وسبعين (١)

#### ٤٢٢٥ ـ (٤) محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو عبدالله المدني

قال أبو الحسن ابن القطان في كتابه «الوهم والإيهام»: حاله مجهولة وقد يظنه من لا يعلم محمد بن عمر بن علي المقدَّمي وليس به فاعلمه والله تعالى أعلم.

وذكر السيد أبو الحُسين يحيى بن الحسن بن جعفر النسابة في كتابه: وولد عمر ابن علي بن أبي طالب، محمد بن عمر وفيه البقية. وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة فولد محمد: عسمر وعبدالله وعبيدالله روى عنهما الحديث وجعفراً.

وذكره ابن حِبان في كتاب «التابعين» ووصفه بالرواية عن علي<sup>(٢)</sup> والمزي قال: روى عنه مرسلاً .

وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من المدنيين (٣) .

ولما ذكره ابس مرودويه في «أولاد المحدثين» قال: له ابن يقال له عبدالله بن محمد.

<sup>(</sup>١) الأوسط: (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) الثقات (٥/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) الطبقات (٥/ ٣٢٩).

٤٢٢٦ \_ (٤) محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي أبو عبدالله البصري ابن عم محمد بن أبي بكر.

قال مسلمة في كتاب «الصلة» وأبو علي الجياني: مولى ثقيف (١)، زاد مسلمة: ثقة.

٤٢٢٧ \_ (ق) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم أبو عبدالله المدني قاضى بغداد.

قال النسائي: الكذابون الوضاعون على رسول الله ﷺ أربعة فذكر منهم الواقدي (٢) كذا هو، وفي «الطبقات» المتميز: ليس ثقة لا يكتب حديثه.

وقال أبو حاتم الرازي: كـان يضع الحديث، كذا قاله ابن الجـوزي وكأنه غير (٣) جيد .

وقال الدارقطني: فيه ضعف مختلف فيه بيّن على حديثه (٤).

وقال أبو أحمد الجرجاني: أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه (٥).

وفي «الأفراد والعرائب» لأبي الحسن علي بن عمر: كان يعرف بابن أبي شملة.

وسأل الحربي سُليمان بن إسحاق بن الخليل فقال: أي مسائل مالك أقرأ ابن وهب أو ابن القاسم؟ فقال: مسائل الواقدي. قال أبو إسحاق: ومن زعم أن

<sup>(</sup>۱) شيوخ أبى داود: (ق ـ ۳).

<sup>(</sup>٢) الملحق بضعفاء النسائي: (ص: ٢٦٥).

 <sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي : (٧/ ٣١٣) والذي في الجرح: (٨/ ٢١) من قول ابن راهوية
 لا من قول أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل والذي في ضعفاء الدارقطني: (٤٧٨): مختلف فيه، فيه ضعف بين على حديثه.

<sup>(</sup>٥) الكامل: (٦/ ٢٤٣).

مسائل مالك وابن أبي ذئب توجد عند من هو أوثق من الواقدي فلا تصدقه (١).

وقال محمد بن أسد \_ فيما ذكره أبو أحمد الحاكم إملاء على محمد الأسلمي: وأصحابنا يرون الإمساك عن حديثه. [ق11/ب].

وقال علي ابن المديني: عنده عشرون ألف حديث لم يسمع بها وفي موضع آخر: ليس هو بموضع للرواية لضعفه (٢)، وإبراهيم بن أبي يحيى كذاب وهو عندي أحسن حالاً من الواقدي.

وقال (۱۳) الشافعي: كتبه كذب وصل حديثين لا يوصلان، وقال بهندار: ما رأيت أكذب منه، وقال أبو زرعة: متروك الحديث، وقال أبو داود: ولا أكتب حديثه ولا أحدث عنه ما أشك أنه كان ينقل الحديث ليس يُنظر للواقدي في كتاب إلا بين [فيه] أمره، وروى في فتح اليمن وخبر العنسي أحاديث عن الزهري ليست من حديث الزهري وكان أحمد لا يذكر عنه كلمة وقال عبدالله ابن أحمد: كان أبي ينظر في كتبه كثيراً ولم يكن ينكر عليه سوى جمعه الأسانيد ومجئيه بالمتن واحداً، قال الحربي: وليس هذا بعيب قد فعله الزهري وابن إسحاق ولم يزل أحمد يوجه في كل جمعة حنبل بن إسحاق إلى محمد ابن سعد فيأخذ له جزءين من حديث محمد بن عمر ينظر فيهما ثم يردهما ويأخذ غيرهما. وفي رواية محمد بن علي بن عبدالله بن المديني عن أحمد: الواقدي يركب الأسانيد (۵).

وفي السير لأبي الـقاسم المغربي [...](١) والتي ذكر كنية سـعيد بن العاص

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: (۳/۱۲).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: (۳/ ۱۲ ـ ۱۳).

<sup>(</sup>٣) من هنا بدأ المصنف النقل من تاريخ بغداد ولم ينبه.

<sup>(</sup>٤) زيادة من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد: (٣/ ١٣ ـ ١٦).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين، وكذا كل معقوفين في كل هذه الفقرة مبتور في الأصل .

رفع بها الواقدي وذلك أن الرشيد بعث حجابه وأذن للناس [...] بالمدن فدخل محمد بن عمر فجلس متأخرًا فلما استوثق المجلس قال الحاجب: إن أمير المؤمنين سائلكم ما كنية سعيد بن العاص فأمسكوا جميعًا، فقال الواقدي: عن أيها يسئل أمير المؤمنين عن الكبير أم عن الصغير؟ فقال: عنهما جميعًا فقال: الكبير: أبو أحيحة والصغير: أبو عمرو، فرفعه الرشيد إلى صدر المجلس ووصله صلة كبيرة [ ] على أبو يوسف القاضي ويحيى بن خالد إلى العراق أن يعد فتولى القضاء.

وقال إسحاق بمن راهوية: هو عندي ممن يضع، وقال الجوزجاني: لم يكن مقنعًا (١)

وفي «التاريخ الصغير» للبخاري: ما عندي عنه حرف وما عرفت من حديثه فلا أقنع به وهو ذاهب، وفي موضع آخر: سكتوا عنه.

وفي كتاب «الفهرست» لابن إسحاق: كان يتشيع وهو حسن المذهب يلزم التقية وهو الذين روى أن عليًا كان من معجزات النبي ﷺ.

وفي كتاب أبي العرب عن الشافعي: كان بالمدينة سبع رجال يضعون الأسانيد الواقدي أحدهم.

وفي كتاب العُقيلي: منكر الحديث متروك<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۳/۱۱).

<sup>(</sup>۲) الجرح: (۸/۲۱).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي: (١٦٦٦) وليس فيه ما ذكره المصنف إنما نقل عن البخاري ترك أحمد وابن المبارك وابن نمير وإسماعيل بن زكريا له.

وقال الساجي: في حديثه نظر واختلاف سمعت العباس العنبري يحدث عن الواقدي ويطريه ثنا بدر بن مجاهد ثنا الشاذكوني قال: كان الواقدي يدخل البادية فيسئل الأعراب ومعه خيط فيعقده ولا يكتب وكان ربما سقط منه في طريقه فتجده الأعراب فتقول: هذا خيط ابن واقد فيأتونه به في المدينة. ثنا أحمد بن محمد ثنا عمرو الناقد قال قلت: فالواقدي يحفظ عن الثوري عن ابن خُثيم عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه أن النبي ويكي لعن زوارات القبور؟ فقال: نعم حدثناه سفيان فقلت: أمله على. فقال: ثنا سفيان عن ابن خشيم عن عبد الرحمن بن بهمان عن عبدالرحمن بن ثابت. فقلت: الحمد لله الذي أوقعك أنت تعرف أنساب الجن عبدالرحمن بن ثابت. فقلت: الحمد لله الذي أوقعك أنت تعرف أنساب الجن ومثل هذا يخفى عليك؟ قال أبو يحيى: والحديث حديث قبيصة عن سفيان وكان أحمد بن حنبل لا يستغل بذكر الواقدي انتهى. المزي ذكر عن الساجي أن الواقدي متهم فنيظر.

وفي تاريخ البخاري: مات سنة سبع ومائتين أبو بعدها بقليل(٢) .

وفي "التعريف بصحيح المتاريخ": صلى عليه محمد بن سماعة وكان قد أوصى إلى المأمون فقبل وصيته. وسنسل عنه يحيى بن معين فقال: روى المغازي وأخبار الناس وتفنن فيها وجلب فأكثر فاتهم لذلك، وقيل لأحمد بن حنبل: من أثبت في معمر الواقدي أو عبد الرزاق؟ قال: زعم الواقدي أن عنده عشرة آلاف حديث لمعمر ليست لغيره فنظرنا إلى من هو أقدم مجالسة لمعمر منه فلم يوجد عنده هذا فمن ها هنا أومىء إليه في الإكثار.

وفي «التاريخ الصغير» لمحمد بن إسماعيل : ما عندي للواقدي حرف وما عرف من حديثه فلا أقنع به (٣) .

<sup>(</sup>١) نقل الجملة الأخيرة عن ضعفاء الساجي ابن شاقلا في نقولاته عن الضعفاء: (٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير: (١٧٨/١).

<sup>(</sup>٣) قد ذكر المصنف هذا من قبل.

## ٤٢٢٨ ـ (ت ق) محمد بن عمر بن الوليد الكندي أبو جعفر الكوفي.

زعم ابن عساكر، وبعده صاحب «الكمال» والصيريفيني وغيرهما أن النسائي روى عنه (۱) وهو مذكور أيضًا في كتابه «أسماء شيوخه» تخريجه فينظر لم َلمُ ينبه المزي على ذلك وأبدل النسائي بالترمذي. [ق٢١/ب].

## ٤٢٢٩ ـ (سي) محمد بن عمر الطائي المُحرِّي أبو خالد الحمصي.

كذا ضبطه وجوده المهندس فيما صححه عن الشيخ وحرره وزعم مسلم ابن الحجاج المقشيري فيي كتاب «الكني» ومن خط الدارقطني فيما يقال نقلت: محمد بن عمرو الحَربِي أبو خالد الحمصي وكذا نقله عنه أبو الوليد الوقشي في كتابه «قلب الزينة» بواو بعد الراء وبياء موحدة قبل الياء (٢)، والله تعالى أعلم.

#### ٤٢٣٠ - (س) محمد بن عمر بن أبي سلمة عبدالله بن عبدالأسد.

روى عن أبيه عند النسائي في «الليلة» (٢) وفي [ ] (١) «قم يا عمر زوج أمك من رسول الله ﷺ لم ينبه عليه المزي (٥) ولا صاحب «الكمال» فينظر. ولما ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»، قال روى عنه أبو بكر بن محمد بن

<sup>(</sup>١) معجم الشيوخ النبل: (٩٢٢).

<sup>(</sup>٢) الذي في مخطوطة كننى مسلم (ص: ٣٢): [المُحَرِّي] \_ كذا مضبوطة وكتب فوقها: صح محرية من جذام.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى: (٦/ ٢٦٤) باب «ما يقول إذا مات له ميت».

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل، وهو في «المنكاح» في المصغرى (٦/ ٨١) باب «إنكاح الابن أمه».

<sup>(</sup>٥) الذي في الموضعين من سنن النسائي عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة لم يسمه لذا ذكره المزي في الأبناء، وقال: روى يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري عن عبدالرحمن بن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن جده أحاديث فيحتمل أن يكون هذا. اهـ.

عمر ولعمر صحبة (۱). انتهى، يؤكد أن الابن هو محمد قول ابن سعد: ولد عمر: محمداً وسلمة، لم يذكر له ولداً غيرها، وسلمة ليس مذكوراً في شيء من الكتب. فينبغي أن يكون محمداً وقد أوضح ذلك الواقدي، فقال: ثنا مجمع عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ: خطب أم سلمة إلى ابنها عمر، فزوجها منه وهو يومئذ غلام صغير.

٤٢٣١ \_ (م د ق) محمد بن عمرو بن بكر بن سالم وقيل: بكر بن مالك ابن الحُباب العدوي، عدي تميم أبو غسان الرازي الطلاس، عرف بزنيج صاحب الطيالسة.

زعم صاحب «الزهرة» أن مسلمًا روى عنه تسعة عشر حديثًا، ونسبه مسمعيًا، وقال أبو علي الغساني الجياني: ثقة (٢)، وفي تاريخ القراب عن أبي سعد الـزاهد قال: كتبت عن زنيج رواية جـرير، وكان صدوقًا، مات سنة أربعين آخرها، أو أول سنة إحدى وأربعين.

٤٢٣٢ \_ (مد س) محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوزان الأنصاري النجاري أبو القاسم ويقال: أبو عبدالملك ويقال: أبو سُليمان.

ذكر محمد بن سعد في «الطبقات» أن أمه اسمها عمرة بنت عبد الله بن الحارث الخزرجية، ومن ولده: عثمان وأبو بكر الفقيه وعبداللك وعبدالله وعبدالله بن وعبدالله عمر حدثني عبدالجبار بن عمارة عن عبدالله بن أبي بكر قال: كان محمد بن عمرو قد أكثر أيام الحرة في أهل الشام القتل، وكان يحمل على الكردوس منهم فيفض جماعتهم، وكان فارسًا قال: فقال قائل من أهل الشام: قد أحرقنا هذا ونحن نخشى أن ينجو على فرسه فاحلموا عليه حملة واحدة، فإنا نرى رجلاً ذا بصيرة وشجاعة، قال: فحملوا عليه حتى نظموه في الرماح، فلقد مال ميتًا، ورجل من أهل الشام كان قد

<sup>(</sup>١) الثقات: (٥/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) شيوخ أبي داود: [ق ـ ٣].

اعتنقه، حــتى وقعا جميعًا، فلمــا قتل محمد بن عمرو انهــزم الناس في كل وجه حتى دخلوا المدينة فجالت خيلهم فيها يقتلون وينهبون.

أبنا محمد ثنا عبدالجبار عن محمد بن أبي بكر قال: صلى محمد يوم الحرة وإن جراحه لتنبعث دمًا، وما قتل إلا نظمًا بالرمح.

أبنا محمد بن عسم حدثني إسماعيل بن مصعب عن ثابت عن إبرهيم ابن يحيى بن يزيد بن ثابت أن محمدًا كان [ق71/أ] يحمل على الكتيبة فيفضها أبنا ابن عمر حدثني عتبة بن جبيرة عن عبدالله بن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبيه، قال: جعل الفاسق مُسرف بن عقبة يطوف على فرس له في القتل ومعه مروان بن الحكم فسمر علي محمد بن عمر بن عمرو بن حزم، وجبهته على الأرض، فقال: والله لئن كنت على جبهتك بعد الممات، لطال ما افترشتها حيًا، فقال مسرف: والله ما أرى هؤلاء إلا أهل الجنة لا يسمع منك أهل الشام فتكركرهم عن الطاعة، فقال مروان: ألا إنهم بدلوا وغيروا. قال: محمد بن عمر كانت وقعة الحرة بالمدينة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين في خلافة يزيد بن معاوية (١٠). انتهى .

المزي ذكر عن ابن سعد مقلدًا صاحب «الكمال» وأرى أنه قال قتل يوم الحرة بالمدينة في خلافة يزيد بن معاوية سنة ثلاث وستين وقد أسلفنا أنه إنما ذكر هذا في «الطبقات» عن شيخه بأبين مما ذكر، والله تعالى أعلم.

وذكر عن ابن حبان أن الأنصار ولته أمرها يوم الحرة، وذكر وفاته من عند غيره وفيه نظر في موضعين:

الأول: ابن حبان إنما قال: ولته الخررج أمرها (٢). والخزرج وإن كانوا من الأنصار فليسوا كل الأنصار، وكلامه يغطي جميع الأنصار.

الثاني: ابن حبان ذكر وفاته، كما ذكرها المـزي من عند غيره، فكان ينبغي له على عـادته أن يقول قـال فلان وفلان. توفي فـي سنة كذا وكـذا، وقال ابن

<sup>(</sup>١) الطبقات: (٥/ ٦٩ - ٧١).

<sup>(</sup>٢) الثقات: (٥/ ٣٤٧).

حبان ولته الخزرج أمرها يوم الحرة ومات في ذلك اليوم سنة ثلاث وستين (۱). وفي "تاريخ البخاري": ثنا محمد بن سلمة (۱) عن ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده محمد بن عمرو قال: كنت أتكنى بأبي القاسم، فجئت أخوالي بني ساعدة فسمعوني، فنهوني، وقالوا: إن النبي عليه قال: "من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي فحولت كنيتي بأبي عبدالملك (۱).

وفي "الاستيعاب": وقيل: ولد قبل وفاة النبي ﷺ بسنتين، ولا تكاد تجد في آل عمرو بن حزم مولودًا يسمى محمدًا إلا وكنيته أبو عبدالملك، وكان محمد هذا فقيهًا، أخذ عنه جماعة من أهل المدينة، قتل ولمه ثلاث وخمسون سنة [ق٣١/ب] وقتل معه ثلاثة عشر رجلاً من أهل بسيته وكان من أشد الناس على عثمان رضي الله عنه (١٤).

وذكره أبو أحمد العسكري في فصل من ولد في أيام النبي ﷺ ولم يرو عنه شيئًا .

وفي كتـاب «الصحابة» لأبـي نعيم كان مـحمد بن عمـرو فاضلاً فقيـها من صالحي المسلمين (٥).

روى المدائني أن بعض أهل الشام رأى في منامه أنه يقتل رجلاً اسمه محمد، فيدخل بقتله النار، فلما سير زيد الجيش إلى المدينة، كتب ذلك الرجل في

<sup>(</sup>١) الثقات (٥/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) الذي في التاريخ: ثنا محمد بن سلام ثنا محمد بن سلمة.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب: (٣/ ٣٥٣) ولفظه: كان أشد الناس على عثمان المحمدون محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة ومحمد بن عمرو بن حزم.

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذا في كتــاب الصحابة لأبي نعيم: (١٨٣/١) ولكــن ذكره ابن الأثير في الأسد: (٤٧٥٩) ومن عادته النقل عن أبي نعيم ومــن عادة المصنف النقل بواسطته عن أبى نعيم.

ذلك الجيش فسار معهم، ولم يقاتل خوفًا مما رأى، فلما انقضت الحرب مشى بين القتلى، فرأى محمد بن عمرو جريحًا، فتعرض له فسبه محمد ف قتله الشامي، ثم ذكر الرؤيا فأخذ معه رجلاً من أهل المدينة، وأراه إياه، فلما رآه المدني قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون" والله لا يدخل قاتل هذا الجنة أبدًا، قال الشامي: ومن هو هذا؟ قال: محمد بسن عمرو بن حزم، فكاد الشامي يموت غمًا (١)

٤٢٣٣ \_ (خ م د س) محمد بن عـمرو بن الحسن بن علي بـن أبي طالب أبو عبدالله المدنى.

ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» (۲)

وفي «تاريخ الطالبيين» للجعابي: أمه آمنة بنت عقيل بن أبي طالب.

ولما ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة قال: ولد حسن بن محمد ورقية وعمرًا وعبدالله وعبيدالله ومحمدًا أو جعفرًا وداود، وقد انقرض ولد عمرو بن حسن بن علي، فلم يبق منهم أحد (٢)

## ٤٢٣٤ \_ (خ م د س) محمد بن عمرو بن حلحلة الدئلي المدني.

في «تاريخ البخاري»: وقال ابن إسحاق الدؤلي قال البخاري: الديل من حنيفة والدول(٤) من مناة.

قال ابن حبان: كان ذا هيئة ملازمًا مسجد رسول الله ﷺ (٥)

وقال ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة كان ديليًا من أنفسهم وكان هيبًا مريًا لزومًا للمسجد وله أحاديث<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن الأثير: (٤٧٥٩) هذه القصة عن المدائني وفيها «غيظًا» بدلاً من «غمًا».

<sup>(</sup>٢) الثقات: (٥/٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الجزء المتمم: (١٣٧).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير: (١/ ١٩١) وليس فيه: الديل من حنيفة والدول من مناة.

<sup>(</sup>٥) الثقات: (٧/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٦) الطبقات الجزء المتمم: (١٦١).

# ٤٢٣٥ ـ (م) محمد بن عمرو بن عباد بن جَبلة بن أبي داود العتكي مولاهم أبو جعفر البصري.

كذا ذكره المزي، وفي «الصلة» لمسلمة بن قاسم: ومحمد بن عمرو بن جَبلة بن أبي رواد الرازي يكنى أبا غــسان، ومحمد بن عمرو بـن جبلة ـ أيضًا ـ بصري روى عن محمد بن أبي مقاتل روى عنه علي بن المديني.

وفي كتاب «زهرة التعلمين»: روى عنه مسلم ستة وعشرين حديثًا.

#### ٤٢٣٦ \_ محمد بن عمرو بن الحجاج الغزي.

قال المزي: لم يخرج له أحد منهم فلم أكتبه [ق1/1] كذا قال وقد زعم الحافظ أبو علي الجياني: أن أبا داود سليمان بن الأشعث حدث عنه عن أبي مسهر في كتباب الجهاد من «سبنه» قال: وحدث عنه من أهل بلدنا ابن وضاح، وهو فاضل ثقة، يكنى أبا عبدالله(۱).

وقال مسلمة في «الصلة»: قال ابن وضاح كان رجلاً فاضلاً كثير الحديث، ولما دخلت غزة لقيني جُندي ـ أراه قال: سكرن ـ فلما رأى معي المحبرة، قال لي: الحديث تريد؟ عليك بمحمد بن عمرو فإنه يصوم أربعين يومًا. قال ابن وضاح: فأتيته وكتبت عنه، ولما أردت توديعه قلت: بلغني أنك تصوم أربعين يومًا فشق عليه ما سألته عنه، فقلت: إني غريب وأنا خارج غدًا، ولست أحدث بهذا أحدًا من أهل بلدك، فلم أزل أطلب إليه حتى قال: أما أربعين فلا، ولكني كنت في حداثتي أصوم أربعة وعشرين وخمسة وعشرين يومًا، فلا، ولكني كنت في حداثتي أصوم أربعة عشر يومًا وخمسة عشر يومًا، لا آكل بينهما شيئًا وأما اليوم فإني أصوم أربعة عشر يومًا وخمسة عشر يومًا، لا آكل بينهما شيئًا الإحسوة ما، كراهية الوصال. قيل لابن وضاح: ابن كم كان في ذلك الوقت؟ قال: أكثر من سبعين سنة. قيل له: كيف كانت نظرته؟ قال: كمن يأكل ويشرب.

<sup>(</sup>١) تقييد المهمل: (ق - ٣) وليس فيه: "في كتاب الجهاد من سننه".

٤٢٣٧ ـ (ع) محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش بن علقمة بن عبدالله ابن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي أبو عبدالله المدني، وقيل: إنه مولى بنى عامر.

قال ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة: أمه أم كلثوم بنت عبدالله ابن غيلان بن سلمة بن مُعتب بن مالك بن كعب من ثقيف.

وفي كتاب الكلاباذي عنه قال الهيشم بن عدى: توفي في خلافة الوليد بن يزيد بن عبدالملك، وقال الواقدي: كانوا يتحدثون عندنا بالمدينة أن الخلافة تفضي إليه لهيئته ومروءته (۱) انتهى. المزي ذكر هذا جميعه من قول ابن سعد مع إغفاله ذكر أمه، وقد رأيت أنه إنما نقله عن شيخه، والله تعالى أعلم، وزعم المزي أن ابن حبان ذكر وفاته، وأغفل منه شيئًا عرى كتابه منه جملة. وهو: توفي وله ثلاث وثمانون سنة، وكان ذا هيئة في القرشين، وأمه أم كلثوم بنت عبدالله ابن غيلان بن سلمة من ثقيف (۱)

وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة، وقال خليفة في [ق١٤/ب] الطبقة السرابعة والهيثم بن عدي في الثالثة: من بني عامر بن لؤي مات في خلافة الوليد بن يزيد (٢)

وفي ضبط المهندس، وتصحيحه عن الشيخ: عياشا بالشين المعجمة نظر؛ لأن أحدًا بمن ألف في المختلف والمؤتلف لم أره مذكورًا عنده ورأيته بخط أبي ذر الهروي، وابن الأبار في «تاريخ البخاري» عباسًا بغير إعجام السين وبنقطة تحت الباء(٤)، وكذا هو بخط العُرقوي في كتاب الزبير وتصحيح محمد بن أسعد الحراني عليه، فينظر.

<sup>(</sup>١) الطبقات الجزء المتمم: (٣٠).

<sup>(</sup>۲) الثقات: (۵/۸۲۳).

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة: (ص: ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (١/ ١٨٩).

وفي قوله أيضًا وقيل: إنه مولى عامر بن لؤي نظر؛ لأنبي لم أره، والذي رأيت في كتب الأنساب: للكلبي، والبلاذري والزبيرفمن بعدهم يذكرونه من أنفسهم، ويسوقون نسبه. كما ذكره ابن سعد وغيره، والله تعالى أعلم.

وقال ابن الـقطان: جملة أمره أنه من أهل الصـدق، وقد ضعفه يحـيى في رواية، ووثقه في أخرى وكان الثوري يحمل عليه من أجل القدر، وزعموا أنه خرج مع محمد بـن عبدالله بن الحسن، وروايته عن أبي قتـادة مرسلة، وقاله أيضًا الطحاوي. انتهى. هذا يرد قول الحافظ المزي: روى عن أبى قتادة.

٤٢٣٨ ـ (ع) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبدالله وقيل: أبوالحسن مدنى.

قال الحاكم النيسابوري: قال ابن المبارك: رأيت محمد بن عمرو بن علقمة ولم يكن به بأس .

وقال يعقوب في «مسنده الفحل»: هو وسط وإلى الضعف ماهو .

ولما ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» قال: مات سنة أربع أو خمس وأربعين ومائة (١) والمزي زعم أن ابن حبان وثقه، ولم يذكر هذا من عنده وهو يأتي في كتابه من غير فصل.

وقال ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل المدينة: محمد بن عمرو بن علقمة الليثي من أنفسهم، توفي بالمدينة سنة أربع وأربعين ومائة في خلافة أبي جعفر المنصور، وكان كثير الحديث يُستضعف (٢) وذكره في موضع آخر فقال: قال محمد بن عمر: توفي سنة أربع وأربعين، وهذا هو الذي نقله المزي عن محمد بن عمر، وأورده بوساطة الكلاباذي.

في كتاب العقيلي عن يحيى بن معين: ابن عجلان أوثق من محمد بن عمرو ابن علىقمة، ولم يكونوا يكتبون حديث محمد بن عمرو، حتى اشتهاه

<sup>(</sup>١) الثقات: (٧/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الجزء المتمم: (٢٨٣).

أصحاب الإسناد، فكتبوه وهو أحب إلى من ابن إسحاق(١)

وقال أبو العرب في كتابه «الجرح والتعديل»: فأما محمد بن عمرو بن علقمة فهو ثقة، كذا قالوا.

وذكره ابن شاهين في جملة «الثقات» (٢) وابن [ق١/١٥] الجارود في جملة «الضعفاء».

وقال الخليلي: يكتب حديثه ولا يحتج به<sup>(٣)</sup> .

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم.

وقال الهيثم بن عدي: توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة بالكوفة في منزل عدي، قاله في الطبقة الثالثة من أهل المدينة.

وذكره ابن مردويه في «أولاد المحدثين».

٤٢٣٩ \_ (خ ت) محمد بن عمرو السواق، ويقال: السويقي أبو عبدالله البلخي.

قال صاحب «زهرة المتعلمين في أسماء مشاهير المحدثين»: روى عنه ـ يعني البخاري ـ ثلاثة أحاديث وذكره في أشياخ البخاري أيضًا جماعة منهم: أبو عبدالله بن منده، وأبو إسحاق الحبال.

#### ٤٢٤٠ \_ (د) محمد بن عمرو شيخ من أهل المدينة من الأنصار.

قال أبو الحسن ابن القطان في كتابه «الوهم والإيهام»: هو محمد بن عمرو اليافعي فإن كان كذلك فهو ضعيف هالك، وفي موضع آخر: لا يساوى شيئًا.

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي: (١٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) ثقات ابن شاهين: (١١٥٥).

<sup>(</sup>٣) إنما قال الخليلي [الإرشاد: (١/ ٢٥٢)]: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أكثر عن مالك وعن القدماء: محمد بن عمرو بن علقمة وغيره، يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ فالكلام على الخفاف لا على محمد بن عمرو.

٤٢٤١ (بخ ت) محمد بن عمران بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن الكوفي.

قال مسلمة بن قاسم في «الصلة»: ثقة روى عنه من أهل بلدنا بقي بن مخلد.

## ٤٢٤٢ ـ (س) محمد بن أبي عُميرَه أخو عبد الرحمن شامي.

روى عنه جبير بن نفير حديث: «ما في الـناس من نفس مُسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم» فقال: عن ابن أي عَـميرة ولم يسمه وقد روى عنه جبير حديثًا آخر سماه فيه محمد كذا ذكره المزي.

وفي كتاب ابن قانع والبغوي هذا الحديث: «ما في الناس من نفس مسلمة. . . » عن جبير وسماه فيه محمدًا، ونسبه ابن قانع حمصيًا(١) .

وفي «معجم» أبي القاسم الطبراني: عن جبير بن نفير حدثني محمد بن أبي عميرة وكان من أصحاب النبي ﷺ (٢) وقال أبو عمر روى عنه جبير وجبير يوي عن كبار الصحابة (٣).

وزعم أبو الفتح الأزدي أن جبيرًا تفرد عنه بالرواية [ق١٥/ب]\*\*.

<sup>(</sup>١) معجم الصحابة: (٩٦٧).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير: (١٩/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب: (٣٤٧/٣).

<sup>(\*)</sup> آخر الجزء الثاني والمائة من كتاب إكمال تهذيب الكمال والحمد لله المتعال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل وحسبنا الله ونعم الوكيل. يتلوه في الجزء الثالث والمائة محمد بن عوف.

الجزء الثالث والمائة من كتاب إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال [17/ب] بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

٤٢٤٣ ـ (د عس) محمد بن عوف بن سفيان الطائي أبو جعفر، ويقال: أبو عبدالله الحمصي الحافظ.

قال مسلمة في «الصلة»: محمد بن عوف بن سفيان بن مسلم الطائي شامي ثقة أخبرنا عنه غير واحد نزل بغداد وتوفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين، وقال أبو علي الجياني الحافظ: ثقة توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين (۱) وزعم المزي أن أبا الحسين بن المنادي قال: إنه توفي بحمص سنة اثنتين وسبعين ومائتين وكأنه لم ير كتابه إذ لو رآه لوجده قد قال: ومات محمد بن عوف وأبو داود وسليمان بن نشيط الحداني، وعلي بن المغيرة كلهم وفي وسط هذه السنة \_ يعني سنة اثنتين وسبعين \_ لم يذكر في «تاريخه» حمص بوجه من الوجوه وكذا نقله عنه أيضًا القراب في «تاريخه» لايغادر حرقًا

وقال الفراء في كتابه «الطبقات» عن الخلال: هو إمام حافظ في زمانه معروف بالتقدم في العلم والمعرفة على أصحابه وكان أحمد يعرف له ذلك ويقبل منه وسأله عن رجال من أهل بلده وسمع منه أحمد بن حنبل وله عن أبي عبدالله من مسائل صالحة يغرب فيها عنه بأشياء لم يجيء بها غيره.

## ٤٢٤٤ ـ (ق) محمد بن عون أبو عبدالله الخراساني.

قال الساجي: عن يحيى ابن معين: ضعيف ليس بشيء.

وذكره أبو محمد بن الجارود، وأبو جعفر العقيلي<sup>(٢)</sup>، وأبو العرب القيرواني، وأبو حفص ابن شاهين في «جملة الضعفاء»<sup>(٣)</sup>.

وذكره البخاري في فصل من مات في الأربعين إلى الخمسين ومائة (٤)

<sup>(</sup>۱) شيوخ أبى داود: (ق ـ ٣).

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيل: (١٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن شاهين: (٥٦٧).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الأوسط: (٢/ ٨٥).

وقال يعقوب بن سفيان: منكر الحديث.

## ٤٢٤٥ ـ (ع) محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي.

قال مسلمة بن قاسم: كوفي ثقة، وقال صاحب «الزهرة»: روى عنه البخاري خمسة وسبعين حديثًا، ومسلم خمس مائة وستة وستين حديثًا.

وذكره عمران بن محمد بن عمران في الطبقة التاسعة من الهمدانيين النازلين بالكوفة ولم [ ](١) وقال كان ينزل [المذين](٢) بالكوفة قسرب منزل أبي [ ](٣) بالجَفْر .

# ٤٢٤٦ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الأكمه الحافظ.

قال الخليلي في «الإرشاد»: ثقة متفق عليه (١).

وفي كتاب الفرائـض من كتاب «الإيصال» لأبي محمد بـن حزم: ومحمد بن عيسى بن سورة مجهول.

وفي «الأنساب» لـلسمعاني: أبو عيسى محمـد بن عيسى بن سـورة البوغي نسبة إلى قرية من قرى ترمذ، إمام عصره بـلا مدافعة، توفي بهذه القرية سنة خمس وسبعين ومائتين (٥) .

وزعم ابن دحية في الـكتاب [ق١/١٧] المسمى «بالمستوفى في أخـبار المصطفى ﷺ أنه يعرف بابن الدهان.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>۲) كذا رسمها بالأصل وهي غير واضحة.

<sup>(</sup>٣) غير واضح بالأصل.

<sup>(</sup>٤) الإرشاد: (٣/٤٠٩).

<sup>(</sup>٥) الأنساب: (١/ ١٥).

٤٢٤٧ ـ (كن) محمد بن عيسى بن شيبة بن الصلت بن عُصْفور السدوسي أبو علي البصري البزاز ابن أخي يعقوب بن شيبة نزل مصر.

روى النسائي في «الكنى عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن سعيد والدوري، وغيرهما، وأراه هو هذا، والله أعلم، كذا ذكره المزي.

وقد قال مسلمة في «الصلة»: محمد بن عيسى بن شيبة أبو علي البغدادي توفى في جمادى الآخرة سنة ثلاث مائة، أبنا عنه ابن بهزاد.

٤٢٤٨ ومحمد بن عيسى آخر روى عنه إبراهيم بن سعيد .

كذا فرق بينهما، والله أعلم.

٤٢٤٩ ـ (د س ق) محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع القرشي مولى بني أمية أبو سفيان الدمشقي.

روى عن زيد بن واقد، وعن ابن أبي ذئب. كذا جمع بينهما المزي، والبخاري فرق بين القرشي الرواي عن زيد بن واقد، وبين الراوي عن ابن أبي ذئب، وإن كان الرازيان قد ردا ذلك عليه، فيعلم ذلك؛ لأنهما لم يبينا وجه الرد ليرجع إليه (۱).

وذكره العقيلي<sup>(٢)</sup>، وابن الجارود في «جملة الضعفاء».

٤٢٥٠ ـ (خت د تم س ق) محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو جعفر ابن الطباع أخو إسحاق ويوسف سكن أذنة.

قال صاحب «الزهرة»: روى عنه البخاري ستة أحاديث، يعني في صحيحه. وذكره في أشياخه: أبو أحمد بن عدي (٣) وأبو إسحاق الحبال وأبو الحسن

<sup>(</sup>۱) بيان خطأ البخاري: (٢٦) لكن السبخاري قال في تاريخه: (٢٠٣/١) عن الراوي عن زيد بن واقد: "يقال هذا هو الأول" ـ يعني الراوي عن ابن أبي ذئب.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي: (١٦٧٣).

<sup>(</sup>٣) شيوخ البخاري: (٢١٨).

الدارقطني (١) وأبو عبدالله بن البيع من غير تردد.

وقال أبو عبدالله بن منده الحافظ: محمد بن عيسى غير منسوب ذكر عنه غير سماع، والله تعالى أعلم، كأنه يريد قول البخاري في كتاب «الأدب»: وقال محمد بن عيسى عن هشيم عن حميد عن أنس: كانت إماء أهل المدينة تأخذ إحداهن بيده عليه في فتنطلق به حيث شاءت (٢).

وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن عيسى بن الطباع ثقة مبرز، وقال عبدالرحمن سمعت أبي يقول: قلت لأحمد بن حنبل: عمن ترى أكتب المصنفات؟ فقال عن محمد بن عيسى بن الطباع، وأبي بكر بن أبي شيبة، وإبراهيم بن موسى (٣).

وقال مسلمة: أبنا عنه ابن الأعرابي، وفي «تاريخ المطين»، وكتاب ابن عساكر: مات سنة ست وعشرين ومائة (٤) .

وفي كتاب السمعاني: الطباع الذي يطبع السيوف (٥).

وفي «تاريخ بغداد» عن أبي خيثمة، وذكر محمدًا فقال: خرج من عندنا قبل أن يطلب الإسناد، وقال أبو داود سمعت محمد بن داود يـقول: قلت لابن الطباع، كيف عرفت أحمد بن حنبل؟ فقال: لم يكن يقعد في حلقتنا أصغر منه (٦).

<sup>(</sup>١) ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم: (٩٨٩).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: (٥٠٤/١٠)، وقال ابن حجر: قال حماد: ولم أر في شيء من نسخ البخاري تصريحه عنه بالتحديث.

<sup>(</sup>٣) الجوح: (٨٣/٨).

<sup>(</sup>٤) معجم النبل: (٩٣٤) لكنه قدم سنة أربع وعشرين، ثم قال: وقيل: سنة ست.

<sup>(</sup>٥) الأنساب: (٤١/٤).

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد: (٢/ ٣٩٥).

٤٢٥١ ـ (خ د) محمد بن أبي غالب القومسي أبو عبدالله الطيالسي نزيل بغداد [ق١١/ ب].

قال صاحب «الزهرة»: محمد بن أبي غالب القومسي أبو بكر، وقيل: أبو عبدالله توفي ببغداد بعد الخمسين ومائتين، روى عنه يعني البخاري حديثين.

وقال أبو علي الجياني الحافظ: محمد بن أبي غالب أبو بكر من الحفاظ حدث عن سعيد بن سليمان، حدث عنه أبو داود آخر في كتاب الديات<sup>(۱)</sup>.

٤٢٥٢ - (خ) محمد بن غُرير بن الوليد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري أبو عبداله، ويقال: أبو عبدالرحمن المدني، عرف بالغُريري.

قال السمعاني وأبو محمد الرشاطي: اسم غُرير هذا عبد الرحمن (۲) . وزعم صاحب «الزهرة» أن البخاري روى عنه خمسة أحاديث.

ونسبه أبو علي الغساني في «تقييد المهمل» فرغانيًا (٣) .

٤٢٥٣ ـ (ق) محمد بن الفرات التميمي ويقال: الجرمي أبو على الكوفي قدم بغداد.

قال الدارقطي: ليس بالقوي (٤)، وقال الساجي: منكر الحديث.

<sup>(</sup>١) شيوخ أبى داود: (ق ـ ٣).

<sup>(</sup>٢) الأنساب: (٢٨٨/٤)، وكلام الـسمعاني على غريـر بن المغيرة بن حمـيد، وليس غرير بن الوليد هذا.

<sup>(</sup>٣) تقييد المهمل: (ق \_ ٧٦).

<sup>(</sup>٤) ضعفاء ابن الجوزي: (٣١٥٣) وذكر البرقاني عن الدارقيطني في البضعفاء والمتروكين: (٤٧٧).

وذكره العقيلي<sup>(١)</sup> والـدولابي، وأبـو العـرب، وابن شـاهـين في «جـملـة الضعفاء»<sup>(٢)</sup>.

ونسبه أبو داود بصريًا، وقــال أبو أحمد الحاكــم: ليس بشيء وكــذا هو في كتاب «الضعفاء» لابن الجارود.

وقال ابن حزم: ضعيف باتفاق مطرح.

٤٢٥٤ ـ (د ت ق) محمد بن فضاء بن خالـ د الأزدي الجهضمي أبو بحر البصرى المعبر أخو خالد.

قال أبو الفرج ابن الجوزي: روى عن علقمة بن عبدالله المزني<sup>(٣)</sup>. وقال العقيلي: لايتابع<sup>(٤)</sup>.

وفي كتاب أبي محمد ابن الجارود: ليس بشيء، وذكره أبو العرب في «جملة الضعفاء».

# ٤٢٥٥ ـ محمد بن الفَرُّخان الرافقي.

قال الخطيب: حدث عن أبيه وأبي خليفة وغيرهما بأحاديث منكرة وذكر له حديثًا، وقال إثره: هذا الحديث منكسر جدًا، عجيب الإسناد، لم أكتبه إلا من هذا الوجه، وما أبعد أن يكون من وضعه، وقد ذكر لي بعض أصحابنا: أنه رأى لابسن الفرخان أحاديث كثيرة منكسرة بأسانيد واضحة عن شيوخ ثقات (٥).

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي: (١٦٨١).

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن شاهين: (٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي: (٣١٥٦).

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي: (١٦٨٣).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد: (٣/ ١٦٧ \_ ١٦٩) وذكر وفاته نحو سنة ستين وثلائهائة، أي بعد وفاة النسائي بنحو ستين سنة، فكيف يكون شيخه؟ ثم إن الخطيب لم ينسبه: «رافقيًا»، فهو غير الذي قصده ابن عساكر برواية النسائي عنه، وقد ميزه الحافظ ابن حجر في تهذيبه: (٣٩٩/٩) عن صاحب الترجمة.

وقال السمعاني: أحاديثه منكرة، كنيته أبوالطيب، وهو محمد بن الفرخان بن روزبة الدوري الفرخاني (١)

وقال مسلمة في كتابه «الصلة»: رافضي ثقة. [ق١٨/أ].

٤٢٥٦ ـ (ت ق) محمد بن الفضل بن عطية بن عمر بن خالد العَبْسي مولاهم أبو عبدالله الكوفي. ويقال: المرزوي سكن بخارى.

قال البخاري في «التـــاريخ الكبير»: محمد بن الفضـــل بن عطية المخزومي سكن بخارى، سكتوا عنه، رماه ابن أبي شيبة (٢).

وفي كتاب أبي الفرج: كان ابن أبي شيبة شديد الحمل عليه، وقال النسائي: متروك الحديث<sup>(٣)</sup>.

وذكره العقيلي<sup>(٤)</sup> وأبو العرب، والبلخي، والفسوي، وابن شاهين في جملة الضعفاء<sup>(٥)</sup> والبرقي في جملة الكذابين والقدرية.

وقال أبوأحمد الحاكم: ذاهب الحديث .

وفي كتاب أبي إسحاق الصريفيني: قال الإمام<sup>(١)</sup>: ومحمد هذا ممن لايرتاب في تركه، وقال أبو سعيد النقاش: روى عن زيد بن أسلم ومنصور الموضوعات.

وقال أبو عبدالله الحاكم: روى عن أبي إسحاق وداود بن أبي هند أحاديث موضوعة، كتب عنه بالعراق وخراسان.

<sup>(</sup>١) الأنساب: (٤/ ٣٦١) وأيضًا لم ينسبه رافقيًا.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير: (٢٠٨/١) والذي فيه: «مروذي سكن بخارى، رماه ابن أبي شيبة». ١. هـ فقط ليس فيه: سكتوا عنه، ولا مخزومي.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي: (٣١٥٨)، وقد ذكر المزي قول النسائي هذا.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلى: (١٦٧٩).

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن شاهين: (٥٤١).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل مصححاً أى أنه كذا في كتاب الصريفيني دون أن يذكر الإمام من

وقال ابن سعد: متروك الحديث<sup>(١)</sup>.

وذكره ابن مردويه في «أولاد المحدثين».

٤٢٥٧ \_ (ع) محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري المعروف بعارم.

ذكر الشيرازي في كتاب «الألقاب» عن محمد بن يحيى الذهلي قال: ثنا محمد بن الفضل عارم، وكان بعيدًا من العرامة، صحيح الكتاب أراه قال: وكان ثقة، قال عارم: سماني الأسود بن شيبان لما ولدت عارمًا، وولد لأبي ولد آخر فسماه شغبًا. انتهى. كأن الأسود أراد اشتداده.

قال ابن سيده في «المحكم»: عَرُِم يَعْرُم عَرامة وعُرامة: اشتد، وقيل: بطر، وقيل: مَرِح (٢) .

زاد القزاز في «الجامع»: رضع أمه، وقيل بلغ منزلة. انتهى، وهذا يرد قول القائل: كان بعيدًا من العرامة يعني الفساد.

وقال أحمد بن علي بن ثابت في كتابه «الجامع»: إن عارمًا اسمه، وليس لقبًا، وقال أبو داود سمعت عارما يقول: سماني أبي عارمًا وسميت نفسي محمدًا واسم أخي شغب والمشهور أن اسم أخي عارم بسطام، فلعل أباه أيضًا سماه شغبًا وسمي هو نفسه بسطام.

وقال أحمد بن صالح العجلي: بصري ثقة رجل صالح ليس يعرف إلا بعارم (٣).

قال أبو داود: أدرك شعبة وفي «زهرة المتعلمين»: روى عنه البخاري زهاء مائة حديث.

<sup>(</sup>١) الطبقات: (٧/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) المحكم: (١٠٤/٢) زاد: وقيل: فسد، والعرام: الأذى .اهـ. وهـذا يرد مـا سيذكره المصنف بعد.

<sup>(</sup>٣) ثقات العجلى: (١٦٣٤).

وفي كتاب «الجرج والتعديل» عن الدارقطني: ثقة تغير بآخرة، وما ظهر بعد اختلاطه عنه حديث منكر (١)

وقال محمد بن إسماعيل السائغ: جاء رجل إلى عفان فقال يا أبا عثمان حدثني بحديث [ق٨٨/ب] حماد بن سلمة عن حميد عن أنس عن النبي علي المنار ولو بشق تمرة». فقال له عفان: إن أردت ذلك فاكتري زورقًا إلى عارم، يقول لك: ثنا حماد عن حميد عن أنس عن النبي علي الله وأما أنا فحدثني حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي علي الله به.

وقال عمر بن شبة في كتابه «أخبار المدينة» \_ على ساكنها أفضل صلاة وسلام \_: ثنا عارم محمد بن الفضل بن يعقوب بن الفضل فذكر عنه حديثًا.

وقال ابن سعد في الطبقة السابعة من أهل البصرة: توفي في شهر ربيع الأول سنة أربع وعشرين (٢)، وكذا ذكره ابن قانع زاد مولى بني سدوس.

وذكره خليفة بـن خياط في الطبقة الحـادية عشر، وقـال: توفي سنـة أربع وعشرين (٢٠) وكذا قاله ابن أبي عاصم وغيره.

٤٢٥٨ ـ (ع) محمد بن فضيل بن غزوان بن جريس الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي.

قال محمد بن سَعْد وأبو داود: توفي سنة أربع وتسعين ومائة، زاد أبو داود: في أولها، وقال البخاري، ومحمد بن الحجاج الضبي، وابن حبان: مات سنة خمس وتسعين ومائة. قال: وكان فيه \_ يعني في الكمال \_ قال محمد بن سعد وأبو داود: مات سنة تسع وتسعين. وهو خطأ والصواب \_ يعني ما ذكره \_ كذا قاله المزي، وفيه نظر في مواضع:

الأول: ابن سعد لم يقل إلا سنة خمس وتسعين لم يذكر أربعًا ألبتة فإن قوله

<sup>(</sup>١) سؤالات السلمي: (٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) الطبقات: (٧/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة: (ص: ٢٢٨).

في الطبقة السابعة من أهل الكوفة: أخبرني محمد بن سليم العبدي قال: سمعت محمد بن فضيل بن غنزوان يقول: شهد جدي غزوان القادسية مع مولاه رجل من بني ضبة، قلت: وما كان غنزوان قال: كان روميًا قال: وتوفي محمد بن الفضيل بالكوفة سنة خمس وتسعين ومائة، وشهد جنازته وكيع بن الجراح (۱)، وكذا نقله عنه أبو نصر الكلاباذي ـ الذي كتابه في يد صغار الطلبة ـ فقال: مات سنة خمس وتسعين ومائة، قاله كاتب الواقدي، وذكر أبو داود مثل كاتب الواقدي، وزاد في أولها: وقال أبو عيسى سنة أربع وتسعين، وقال ابن نمير مثل أبي عيسى (۱) انتهى كلام أبي داود الذي نقلناه من عند أبي نصر، يرد قول المزي: سنة أربع، وهو النظر الثاني، وقال ابن أبي غيشمة عنه: [ق ۱/ ۱۹] إنه مات سنة خمس وتسعين في أولها.

الثالث: إخلاله ما ذكره ابن سعد وهو قـوله: وكان ثقة صدوقًا كثير الحديث متشيعًا، وبعضهم لا يحتج به (٢) .

الرابع: قوله: وقال ابن حبان: خمس مُقتصرًا عليها، ولم يذكر قوله: ويقال أربع، مع الذين عدَّد المـزي قولهم بالأربع، فإنه لما ذكره فـي كتاب «الثقات» قال: مات سنة خمس، ويقال: سنة أربع وتسعين ومائة (١٤)، وفي سنة خمس ذكره: الفلاس، والقراب، وخليفة بن خياط، وابن أبي عـاصم، وابن قانع في آخرين.

الخامس: البخاري لم يقل هذا استبدادًا، إنما ذكره رواية عن شيخه محمود بن غيلان، كذا هو في «تاريخه الصغير» و «الأوسط» (٥) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الطبقات: (٦/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) رجال البخاري: (١٠٨٩).

<sup>(</sup>٣) الطبقات: (٦/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في المطبوع من الثقات.

<sup>(</sup>٥) الأوسط: (٢/ ١٩٣)، لكنه ذكره بدون واسطة في الكبير: (٢٠٨/١).

وقال أحمد بن صالح العجلي: كوفي ثقة، وكان يتشيع وأبوه كوفي ثقة وكان عثمانيًا (١)

وفي كتاب «الجرح والتعديل» لأبي الوليد. قال أحمد بن علي بن مسلم ثنا أبو هشام قال: سمعت ابن فضيل يقول: رحم الله تعالى عثمان بن عفان ولا رحم الله من لا يترحم عليه، قال: وسمعته يحلف بالله تعالى: إنه لصاحب سنة وجماعة، قال أبو هشام: ورأيت على خفه أثر المسح، وصليت خلفه ما لا يُحصى فلم أسمعه يجهر (٢).

ولما ذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات» قال: قال علي بن المديني: كان محمد بن فضيل ثقة، ثبتًا في الحديث، وما أقل سَقُط حديثه (٣).

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: كان ثبتًا في الحديث إلا أنه كان منحرفًا عن عشمان بن عفان، بلغني أن أباه ضربه من أول الليل إلى آخره، ليترحم على عثمان فلم يقبل (٤) ـ رحم الله عثمان ورضي عنه .

وقال ابن الفطان: صدوق من أهل العلم، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة شيعى (٥) .

وقال ابن حزم: لم يسمع من عطاء بن السائب إلا بعد اختلاطه.

٤٢٥٩ \_ (خ س ق) محمد بن فليح بن سليمان الأسلمي ويقال: الخزاعي أبو عبدالله المكي.

كذا ذكره المزي، وقد نبهـنا على وهمه في ترجمة فليـح، وبينا أن أسلم ابن أفصى بطن من خزاعة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ثقات العجلى: (١٦٣٥)، (١٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) التعديل والتجريح: (٥٦١).

<sup>(</sup>٣) ثقات ابن شاهين: (١٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) سؤالات السلمي: (٣٠٥) وفيها: [يفعل] بدلاً من : [يقبل].

<sup>(</sup>٥) المعرفة: (٣/١١٢).

وفي كتاب «الجرح والتعديل»عن الدارقطني: محمد بن فليح بن سليمان ثقة (١).

وفي «تاريخ البخاري»: يقال مولى أسلم، مدني (٢).

ولما ذكره الحافظ أحمد بن مردويه في كتابه «أولاد المحدثين» قال: مدني مات سنة سبع وتسمعين ومائة، وكذا ذكره في المدنسيين الكلاباذي (٣)، وأبو الوليد وغيرهما ولم أر من نسبه مكيًا، والله أعلم فينظر .

وفي قول المزي ـ ومن خط المهندس وتصحيحه وضبطه ـ: قال البخاري عن عبيدالله بن هارون الفروي: مات سنة سبع وتسعين نظر، والذي في تاريخه [ق ١٩ / ب] الأوسط<sup>(٤)</sup> ونقله عنه أبو الوليد<sup>(٥)</sup>، والقراب، وغيرهما: هارون بن عبدالله الفروي ولم أر من قال: عبيدالله بن هارون، وكأنه انقلب على الناسخ على أنه المهندس، والله تعالى أعلم.

# ٤٢٦٠ ـ (ت) محمد بن القاسم أبو إبراهيم الأسدي الكوفي قيل: لقيه كَأُو.

قال النسائي: ليس بثقة، كذبه أحمد، مات لإحدى عشرة خلت من ربيع الآخر سنة سبع ومائتين، كذا ذكره المزي، وفيه نظر من حيث أن النسائي إنما ذكر وفاته وتكذيب أحمد له رواية عن البخاري لم يذكرهما استقلالاً من نفسه وأيضًا لم يقل: إحدى عشرة إنما ذكر أربع عشرة بيانه قوله في كتاب «الكنى»: أبو إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي ليس بثقة، أبنا عبدالله بن أحمد عن محمد ـ يعني ابن إسماعيل ـ قال: مات محمد بن

<sup>(</sup>١) سؤالات الحاكم: (٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير: (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>۳) رجال البخارى: (۱۰۸۸).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الأوسط: (١٩٨/٢).

<sup>(</sup>٥) التعديل والتجريح: (٥٦٠).

القاسم أبو إبراهيم الأسدي سنة سبع ومائتين لأربع عشرة خلت من ربيع الآخر، كذبه أحمد وكذا هو ثابت في تاريخ البخاري لايغادر حرقًا(١).

وفي قوله \_ أيضًا \_: قيل: لقبه كَأْو، نـظر من حيث إن كل من ذكر كتابًا في الألقاب يـنص عليه \_ الشـيرازي فمن بعده \_ فـلا يحُسن به أن يقـول: وقيل محرضًا، والله تعالى أعلم.

وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لايجوز الاحتجاج به (۲) ، وفي كتاب ابن الجوزي عن أحمد: يكذب، أحاديثه موضوعة، ليس بشيء رَمينا حديثه (۳) .

وفي كتاب المروذي قال أحمد: ما يستأهل أن يحدث عنه بشيء، روى أحاديث مناكير<sup>(٤)</sup>.

وفي كتاب الساجي عنه: لايكتب حديثه، وفي كتاب العقبيلي: تركه أحمد وقال: أحاديثه أحاديث سوء، قال أبو جعفر: تعرف وتنكر<sup>(ه)</sup>.

وقال أحمد بن صالح العجلي: كان حديثه كثيرًا، وكان شيخًا صدوقًا عثمانيًا، وكان يبيع الشاء الحلابة، وكان من العرب، وقال أبو بشر الدولابي عن البخارى: متروك الحديث.

وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات» $^{(1)}$ ، وفي كتاب «الضعفاء $^{(4)}$ .

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير (۱/ ۲۱٤)، والذي فيه: رماه أحمد، مات سنة سبع ومائتين. ا.هـ. ليس فيه الشهر واليوم و لا «كذبه».

<sup>(</sup>٢) المجروحين (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزى: (٣١٦٠).

<sup>(</sup>٤) سؤالات المروذي: (٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي: (١٦٨٤) والجملة الأخيرة ذكرها العقيلي عن البخاري، لم يقلها استقلالاً.

<sup>(</sup>٦) ثقات ابن شاهين: (١٢٣٣).

<sup>(</sup>٧) ضعفاؤه: (٥٤٠).

وذكره في «جملة الضعفاء»: أبو العرب القيرواني، وفي كتاب الساجي: لم يرضه يحيى بن معين، قال عباس بن محمد: ليس من طريق الكذب لم يرضه، أحسبه لغفلته.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم (١).

وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث، وقال الدارقطني: يكذب<sup>(٢)</sup> [ق · ٢/أ].

٤٢٦١ \_ (د س) محمد بن قدامة بن أعين بن المسور القرشي مولاهم أبو عبدالله المصيصى.

قال مسلمة بن قاسم: محمد بن قدامة بن أعين الأرميني، ثقة صدوق، روى عنه ابن وضاح، لقيه بمكة والبيت المقدس.

وقال أبو علي الجياني: محمد بن قدامة بن أعين المصيصي ثقة، كتب عنه ابن وضاح $\binom{(7)}{}$ .

وقال ابن الأخضر: مات سنة سبع وثلاثين ومائتين.

٤٢٦٢ \_ (م مد ت س) محمد بن قيس بن مخرمة بـن المطلب بـن عبد مناف المطلبي، حجازي، روى عن النبي على مرسلاً.

قال ابن حبان: هو أخو عبدالرحمن بن قيس بن مخرمة، روى عنه عمر ابن عبدالرحمن بن مُحيصن، ويقال بن محيصة، يقوله سفيان بن عيينة (٤) . ولما ذكر أبو أحمد العسكري قيس بن مخرمة في كتابه في الصحابة قال: وقد

<sup>(</sup>١) كنى أبى أحمد [ق ـ ٧].

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي: (٣١٦٠) وانظر ضعفاء الدارقطني: (٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) شيوخ أبى داود: [ق ـ ٣].

<sup>(</sup>٤) الثقات: (٥/ ٣٦٩).

لحق ابناه محمد وعبدالله ابنا قيس بن مخرمة، وهما صغيران، حدثنا محمد ابن أحمد الفسوي ثنا الحسن بن حميد ثنا أحمد بن عبدالله بن يونس ثنا الثوري عن عبدالله بن مؤمل عن محمد بن يمان عن محمد بن قيس بن مخرمة أن النبي عليه قال: «من مات في واحد من الحرمين بعثه الله تعالى يوم القيامة آمنا».

وذكر أبو القاسم البغوي أن أبا بكر بن أبي داود الحافظ ذكره في «الصحابة» (۱) ، وذكره فيهم أيضًا ابن منده وأبو نعيم (۲) ، وابن فتحون، مُستدركًا على أبي عُمر.

وفي كتاب ابن سعد: أمه درة بنت عتيبة بن رافع بن امريء القيس بن زيد ابن عبد الأشهل وولد محمد: يحيى الأكبر، وعمر الأكبر، والحسن، والحكم، وقيسًا الأكبر، وقيسًا الأصغر، ومحمداً الأصغر، وعمر الأصغر، ويحيى الأصغر،

٤٢٦٣ ـ (بخ م د س) محمد بن قيس الأسدي الموالبي من أنفسهم أبو نصر، ويقال: أبو قدامة، ويقال: أبو الحكم الكوفي.

ذكر البخاري في تاريخه روايته عن بكار بن سلام العنزي، روى عنه يحيى ابن يمان (٤)

وقال ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل الكوفة: كان ثقة إن شاء الله

<sup>(</sup>١) أسد الغابة: (٤٧٦٥) ونقل عن البغوي بعد هذا، أنه قال: ولا أعلم أنه سمع من رسول الله عَلَيْنَ .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة: (٤٧٦٥) ونقل عنهما أنهما قالا فيه: هو من التابعين.

<sup>(</sup>٣) الطبقات: (٥/ ٢٤٠) وفيه «عمرًا» بدلاً من «عمر».

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير: (١/ ٢١٠).

تعالى(١)، وقال العجلي ـ في بعض نسخ كتابه ـ : كوفي ثقة.

٤٢٦٤ ـ (عس) محمد بن قيس الهمداني ثم المُرهبي الكوفي.

ذكر المزي أن البخاري [ق ٢٠/ب] فرق بين محمد بن قيس المرهبي، ومحمد بن قيس الهمداني، وأنهما واحد، ولو كان ممن ينظر في كلام البخاري لعلم صواب ذلك من [خطائه] (٢) ، وإن لم يفرق بينهما، بيانه قوله عير ما نسخة قديمة \_: محمد بن قيس الهمداني الكوفي، حدثني عمرو بن عباس ثنا ابن مهدي عن سفيان عن محمد بن قيس قال: قلت لابن عمر: أسلم وأرتهن؟ قال : ذلك الشف المضمون. وزاد وكيع: المرهبي، وسمع إبراهيم والشعبي وروى عنه شريك (٢) فهذا كما تري لم يفرق بينهما كما ذكر، وهي النسبة إلى حي من همدان، وكأن المزي اعتمد المغايرة بين النسبتين ظنه تفرقة؛ بل الذي فرق بينهما هو أبو داود فيما ذكره عنه الآجري (١٤) .

وقال يعقوب بن سفيان : لين الحديث (٥)، والله تعالى أعلم.

وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة، وكذلك عمران بن محمد ابن عمران الهمداني في كتاب «الطبقات».

٤٢٦٥ ـ (م ت س ق) محمد بن قيس المدني أبو إبراهيم ويقال: أبو أبوب ويقال: أبو عثمان، مولى يعقوب القبطي، ويقال: مولى آل أبي سفيان بن حرب، وهو قاص عمر بن عبدالعزيز.

ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال خليفة: توفي في أيام الوليد بن يزيد،

<sup>(</sup>١) الطبقات: (٦/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والصواب: [خطئه].

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير: (١/ ٢١٠) والمزي إنما نقل كلام ابن أبي حاتم: أن السبخاري فرق بينهما.

<sup>(</sup>٤) سؤالات الآجري: (٤٥)، وقد نقل المزي كلامه.

<sup>(</sup>٥) المعرفة: (٣/٩٦).

كذا ذكره المزي، ولو نظر في كتاب «الثقات» لـوجده قد ذكر وفاته كما ذكرها من عند خليفة، بل أبين منها.

قال ابن حبان في كتاب «الثقات»: روى عن زيد بن ثابت مات في فتنة الوليد بن يزيـد بالمدينـة (۱) .

وفي قوله \_ أيضاً \_: ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، وكان كثير الحديث عالمًا. إخلال بذكر وفاته \_ إن كان ينقل من أصل وما أخاله نقله إلا بوساطة ابن عساكر \_؛ لأنه لو رأي الوفاة عنده لنص عليها كعادته في تعداد ذاكرين الوفاة، إذا ظفر بذلك، قال ابن سعد \_ في المكان الذي أشار إليه \_: مولى معاوية بن أبي سفيان بن حرب، توفي بالمدينة في فتنة الوليد بن يزيد (٢)، وفي هذه الطبقة ذكره خليفة (٣).

وقال يعقوب بن سفيان في «تاريخه»: ثقة متقن<sup>(1)</sup>.

وزعم المزي أن صاحب «الكمال» خلط هذه الترجمة، بترجمة محمد بن قيس الزيات، الراوي عنه أبو عامر العقدي وعثمان بن عمر بن فارس، وروى عن سعيد بن المسيب، وبين محمد بن قيس اليشكري، الراوي عن جابر وأم هانيء، وعنه حماد بن سلمة وحميد الطويل، قال: والصواب التفرقة، كذا قال، ولا أدري من أي أمريه أعجب. أمن توهيم صاحب «الكمال» \_ وهو قد تبع البخاري \_ أو من رده ذلك بغير بيان وجه الصواب! قال البخاري في «تاريخه»: [ق ٢١/ أ]: محمد بن قيس الزيات، روى عنه أبو عامر وعثمان بن

<sup>(</sup>۱) الثقات: (٥/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الجزء المتمم: (٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة: (ص:٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) المعرفة: (٣/ ٧٤) والذي فيه: ثقة \_ فقط، كما أنه فرق بين القاص، والزيات الراوي عنه أبو عامر، وقال في الاثنين: «ثقة» خلافا لما سيذكره المصنف بعد، عنه.

عمر: ثنا علي قال: لقينا ابنه يحيى بن محمد بن قيس، سمع سعيد بن السيب قوله، روى عنه ابنه يحيى هو المدني (۱) وقال غيره: قاص عمر بن عبدالعزيز، عن أبي صرمة، وعُمر بن العزيز، روى عنه: الليث بن سعد وعبدالعزيز بن عياش وابن قيس ومحمد بن إسحاق ثنا موسى ثنا حماد بن سلمة ثنا محمد بن قيس القاص قاص عمر بن العزيز وكان شيخًا كبيرًا عن أم هانيء، وقال ابن أبي شيبة: عن ابن أبي عدي عن رجل يقال له: محمد بن قيس قال: دخلت على جابر بن عبد الله، ثنا المقدمي ثنا معمر قال: سمعت عمدًا عن محمد بن قيس عمر بن العزيز: يا أبا عثمان (۱).

وقال يعقوب بن سفيان: ثقة متقن<sup>(٣)</sup> .

٤٢٦٦ ـ (د ت س) محمد بن كثير بن أبي عطاء الشقفي مو لاهم أبو يوسف الصنعاني نزيل المصيصة.

قال النسائي: ليس بالقوي كثير الخطأ، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم، وقال أبو عبدالله الحاكم: ليس بشيء، وقال الساجي: صدوق كثير الغلط وقال يحيى بن معين: قد روى غير حديث منكر.

وفي كتاب العقيلي عن أحمد: قد حدث عن معمر بمناكير لا يتابع على شيء منها(٤)

<sup>(</sup>۱) الذي في التاريخ الكبير(٢/١١): "وقال غيره هو المدني قاص عمر بن عبدالعزيز .
اهـ. فهذا خلاف ما ذكره المصنف، فالبخاري حكى قول ابن المديني ثم ذكر أنه غيره خالفه في قوله هذا، فجعل هذا الروي هو نفسه قاص عمر بن عبدالعزيز، فالتفرقة بين الراوي عن سعيد والروي عنه أبو عامر العقدي، قول ابن المديني.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير: (١/٢١٢).

<sup>(</sup>٣) قد تقدم هذا القول في أول الترجمة.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلسي: (١٦٧٨): وإنما هذا كلام العقيلي نفسه، وقد نقــل العقيلي كلام الإمام أحمد فيه من «سؤالات عبدالله ابنه» كما ذكرها المزي، والمصنف ينقل كلام=

وقال العجلي: ضعيف الحديث، وذكره ابن الجارود والدولابي وأبو العرب والفسوي والبلخي في جملة الضعفاء.

وقال ابن القطان: ضعيف، وأضعف ما هو في الأوزاعي.

٤٢٦٧ ـ (ع) محمد بن كثير العبدي أبو عبدالله البصري أخو سليمان ولكن سليمان أكبر منه بخمسين سنة.

قال مسلمة بن قاسم في «الصلة»: لا بأس به.

وقال صاحب «زهرة المتعلمين»: روى مسلم عن عبدالله الدارمي عنه، وروى عنه البخاري ثلاثة وستين حديثًا، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وكذا ذكر وفاته الجياني (١) وابن أبي عاصم، وابن قانع زاد: في جمادى الأولى بصرى ضعيف.

وزعم المزي أن البلخاري قال: مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، والقراب ينقل عن البخاري بسنده: مات سنة ثلاث وعشريلن ومائتين في جمادى الأولى.

ولما ذكره ابن أبي خيثمة في أهل البصرة [ق ٢ / ب] قال: ثنا عشمان عن محمد بن كثير الواسطي ثم قال: كذا قال عفان الواسطي، قال ابن الجنيد: محمد بن كثير العبدي يقال: لم يكن يستأهل أن يكتب عنه (٢)

وفي تاريخ المنتجيلي سئل أحمد بن حنبل عنه فقال: ثقة لقد مات على سنة. وقال محمد بن كثير :

<sup>=</sup> الائمة من عندالعقيلي، وينسبه للعـقيلي، حتى يستدرك به على المزي، وهنا هو قد عكس طريقته، فنقل كلام العقيلي وجعله عن الإمام أحمد.

<sup>(</sup>١) شيوخ أبي داود: [ق ـ ٣].

<sup>(</sup>٢) سؤلات ابن الجنيد: (٣٧٣) وهذا القول إنما نقله عن ابن معين .

بني كثير كثير الذنوب ففي الحل والبل من كان سبه بني كثير تعلم علماً لقد أعوز الصوف من جز كلبه بني كثير أكول نووم وما ذاك فعل من خاف [ربه] بني كثير دهنه اثنتان رياء وعجب يخالطن قلبه (۱) ...

وفي الرواة شِيخ أخر اسمه:\_

### ٤٢٦٨ ـ محمد بن كثير البصري وهو أكبر من هذا .

يروي عن يونس بن عبيد وابن طاوس روى عنه نعيم بن حماد ، وعثمان بن أبي شيبة، ضعفه غير واحد من العلماء.

### ٤٣٦٩ ـ ومحمد بن كثير قرشي كوفي .

يروي عن ليث بن أبي سُليم وعُمرو بن قيس وغيرهما، روى عنه قتيبة بن سعيد، وكان ابن معين يحسن القول فيه.

#### ٤٢٧٠ ـ ومحمد بن كثير.

روى عن مالك بن ديسنار وعبد الواحد بن زيد، روى عنه إسسماعيل بن نصر، وهو مجهول عندهم.

#### ٤٢٧١ ـ ومحمد بن كثير بن مروان .

يروي عن عبدالرحمن بن أبي الزناد، قال علي اابن الحسين بن [الجنيد(٢) لما روى عنه: منكر الحديث(٣) . ذكرناهم للتمييز.

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا الشعر الذهبي في السير (۱۰/ ٣٨٢) ترجمة: محمد بن كثير بن أبي عطاء الصنعاني ـ السابق ترجمته.

<sup>(</sup>۲) زيادة من الجوح سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) قد ذكر هؤلاء كما نقل المصنف ابن أبي حاتم في الجرح (٨/٨ ـ ٧٠)، ولم ينبه المصنف على ذلك.

٤٢٧٢ \_ (ق) محمد بن كريب بن أبي مسلم أخو رشدين مولى ابن عباس.

قال ابن حبان: لا يحتج به (۱)، وقال النسائي والدارقطني: ضعيف (۲). وفي كتاب «الجرح والتعديل» عنه: متروك (۳).

وذكره أبو محمد بن الجارود والساجي والعُـقيلي<sup>(١)</sup> وابن شاهين في «جملة الضعفاء»<sup>(٥)</sup>

ولما ذكره البخاري في «التاريخ الأوسط» في فصل من مات من بين [ ] إلى [ ]<sup>(١)</sup> قال: في حديثه نظر<sup>(٧)</sup>، والله تعالى أعلم.

٤٢٧٣ \_ (ع) محمد بن كعب بن سليم، وقال ابن سعد: كعب بن حيان من سليم بن أسد القرظي أبو حمزة، وقيل: أبو عبدالله المدني من حلفاء الأوس.

قال ابن سعد: مات سنة عشرين، وقال الواقدي: سنة سبع عشرة كذا ذكره المزي، والذي في كتاب «الطبقات» عن أبي معشر وأبي نعيم مات سنة ثمان ومائة قال وأما محمد بن عمر، وغيره من أهل العلم فخالفوهما، وقالوا: مات سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة (٨).

<sup>(</sup>۱) وهذا مجمل كلام ابن حبان، ومعناه لا أنه نـص عليه، لـكن المصنف تـبع ابن الجوزي في هذا النقل عن ابن حبان، وانظر المجروحين: (۲/ ۱۶۲).

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي: (٣١٧١).

<sup>(</sup>٣) سؤالات البرقاني: (٤٥).

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلى: (١٦٨٦).

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن شاهين: (٥٣٥).

 <sup>(</sup>٦) كذا بياض في الأصل في الموضعين، تركه المصنف عن عمد وهو في فصل ما بين
 الأربعين إلى الخمسين ومائة.

<sup>(</sup>٧) الأوسط (٢/٤٦) والذي فيه: "منكر الحديث، وفي محمد نظر".

<sup>(</sup>٨) الطبقات الجزء المتمم (٤٠).

وقال في موضع آخر: قال الهيثم بن عدي: توفي سنة عشرين ومائة، وكذا ذكره الهيثم في الطبقة الثانية من أهل المدينة.

وفي «تاريخ البخاري»(۱): ويعقوب ، وابن أبي عاصم، والقراب، وابن قانع، وغيرهم [ق٢٢/أ]: مات سنة ثمان ومائة وإنما ذكرت هذا اقتداء بالمزي؛ ولأن جماعة كثيرة قالوا: توفى سنة ثمان.

وفي «تاريخ المنتجالي»: مدني ثقة رجل صالح، عالم بالقرآن ، ذكر سعد أبو عاصم قال: حج هشام بن عبدالملك بن مروان، وهو خليفة سنة ست ومائة، وصار في المحرم سنة سُبْع بالمدينة، ومعه غيلان يـفتي الناس، ويحـدثهم، وكان محمد بن كعب يجيء كل جمعة من قريته على ميلين من المدينة، فلا يكلم أحدًا من الناس حتى يصلي العصر، فإذا صلى غدا الناس إليه فحدثهم، وقص عليهم فقالوا له: يا أبا حمزة جاءنا رجل شككنا في ديننا، فنأتيك به؟ قال: لا حاجة لي به، فلم يـزالوا به حتى أتوه به، فقال محمد: لا يكون كــلام حتى يكــون تشهد، فــقال: أشهد أن لا إلــه إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون، من يهده الله فلا مضل لـه، ومن يضلل فلا هادي له، أتشهد أنه حق من قلبك لايخالف قلبك لسانك؟ قال: نعم، قال حسبى منك قال غيلان: إن القرآن ينسخ بعضه بعضًا. قال محمد: لا حاجة لى في كلامك، إما أن تقوم عني وإما أن أقوم عنك، فقال غيلان: أبيت إلا صمتًا، فقال محمد \_ بعدما ما قام عنه \_: كنت أعرف رجالاً بالقرآن، بلغني أنهم تحولوا عن حالهم التي كانوا عليها، فإن أنكرتموني فلا تجالسوني لئلا تضلوا كما ضللت.

وقال رجل لمحمد: ما بك بأس لولا أنك تلحن. قال: أليس أُفهِمك إذا كلمتك؟ قال: بلي. قال: فلا بأس.

قال عون بن عبدالله: ما رأيت أحدًا أعلم بتأويل القرآن من محمد بن كعب ولما مات دفن بالبقيع، وكان يقول: لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه عليه.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير: (٢١٦/١) نقلاً عن أبي نعيم.

ورأى القاسم وسالم فأما آل محمد فالتقوا عند أسطوانة، فجعلوا يبكون كأنه ذكرهم .

وعن حفص بن عمر قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى محمد بن كعب يسأله القدوم عليه، فكتب إليه: إني لست أرضى لك نفسي إني لأصلي بين الرجلين، أحدهما غني والآخر فقير، فأتجافى عن الغني، وأتحامل على الفقير، وقال محمد يومًا: في السماء ما تشتهون، فقال بعضهم: طبخًا قال: ادعوا الله تعالى، فإذا مثل رأس الثور العظيم. خلف أحدهم وقال بعضهم: أشتهي صاعًا من رطب، قال ادعوا الله تعالى، فدعوا، فإذا صاع من رطب، وقال بعضهم عكة عسل وعكة [ق٢٢/ب] زبد، قال: ادعوا الله تعالى، فدعوا، فإذا عكة من عسل وعكة من زبد، فقال محمد لهم: كلوا فقد عجلت فدعوا، فإذا عكة من عسل وعكة من زبد، فقال محمد لهم: كلوا فقد عجلت لكم دعوتكم، وعن الأصمعي: انتسب محمد إلى قريظة، فقيل له: أو الأنصاري، فقال: أكره أن أمن على الله تعالى ما لا أفعل، وكان أبو خيثمة زهير بن حرب يقول فيه: إنه من ولد هارون بن عمران صلى الله عليه وسلم.

وذكره الحافظ أبو إسحاق إبـراهيم بن يـحيى الطلـيطلي فــي كتابه «مــعرفة الصحابة» رضى الله عنهم أجمعين، وكذلك ابن فتحون

وقال الترمذي: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة سيدنا رسول الله ﷺ.

٤٢٧٤ \_ (م ق) محمد بن كعب بن مالك بن أبي القين الأنصاري السلمي المدني، وهو الأصغر وأما محمد الأكبر فإنه مات في حياة النبي

كذا ذكره المزي، ولم أره في ذكر لكعب، ولا من أصحاب السنب: الكلبي، والبلاذري، وابن جرير، وابن إسماعيل البخاري، وابن حبان، وابن أبي خيشمة، ويعقوب ابن سفيان، وابن سعد، وأبي عبيد بن سلام، في آخرين، اسمه محمد، إنما يذكرون معبدًا، وهنو ممكن أن يُصحف محمدًا

حاشا أبا القاسم البغوي، لما ذكره في "الصحابة": سماه محمدًا، ولم ينص على كبير ولا على صغير، وما أدري من أيسن للمزي هذا التفصيل، وقال ثنا وهب بن بقية ثنا عمر بن يونس ثنا عكرمة حدثني طارق بن عبدالرحمن قال: سمعت عبدالله بن كعب ابن مالك قال: حدثني أبو أمامة قال: كنت أنا وأبوك ونحن نذكر الرجل يحلف على مال لآخر كاذبًا، فيقتطعه بيمينه، فقال رسول الله على أرجل حلف على مال رجل كاذبًا فاقتطعه بيمينه فقد برئت منه الجنة». فقال أخوك محمد بن كعب: يا رسول الله، وإن كان قليلاً فقال: "وإن كان سواك أراك».

وذكره فيهم أيـضًا: أبو إسحاق الطليـطلي ولم يفصل، وكذلـك ابن فتحون وابن منده، وأبو نعيم الأصبهاني (١)

وفي قول المزي: كعب بن مالك بن أبي الـقين نظر؛ لما ذكره هـو وغيره من النسابين: كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين، والله تعالى أعلم.

٤٢٧٥ ـ (ع) محمد بن المبارك بن يعلى القرشي أبو عبدالله الصوري القلانسي سكن دمشق.

ذكره البخاري (٢) في من مأت ما بين سنة إحدى عشرة إلى خمس عشرة ومائتين، وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات» (٣)

<sup>(</sup>۱) معرفة الصحابة: (۱/ ۱۹۰) وقال: ذكره بعض الرواة من حديث عكرمة بن عمار عن طارق بن عبدالرحمن القرشي عن عبدالله بن كعب عن أبي أمامة؛ فسمى هذا الرجل ـ الذي سئل وإن كان قليلاً ـ محمداً وهو وهم. اهـ.

ثم فصل أبو نعيم سبب توهيمه: أن معظم الرواة لم يذكره ولم يسمه محمدًا ثم قال: والصحيح من ذكر محمد بن كعب في هذا الحديث، أنه سمع أخاه عبدالله بن كعب عن أبي أمامة. اهـ. فذكره كما ذكره المزي بسنده عنه.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الأوسط: (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) الثقات: (١٢٣٤).

وقال الخليلي في «الإرشاد» (١٠): يروي عن مالك، وهو ثقة.

٤٢٧٦ ـ (د) محمد بن المتوكل بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن حسان الهاشمي مولاهم، أبو عبدالله بن أبي السري، العسقلاني أخو الحسين.

قال ابن القطان: كان ثقة حافظًا، ولكثرة محفوظه أحصيت عليه أوهام لم يعد بها كثير الوهم، وإنما هي معاتب عدت على مليء، وسقطات أحصيت على فاضل، وسماه محمد بن أبي المتوكل، وكناه أبا السري ورد ذلك عليه.

وقال أبو على الجياني [ق٢٣/ أ]: توفي في شوال سنة ثـمان وثلاثين، وكان كثير الحفظ وكثير الغلط<sup>(٢)</sup>.

وقال مسلمة بن قاسم: كان يكلف الحفظ، وكان كثير الوهم أبنا عنه ابن حجر بحديث واحد وإنه توفي في شوال سنة ثمان وثلاثين ومائتين، وكان لا بأس به. قال ابن وضاح: محمد بن أبي السري كثير الحفظ كثير الوهم، قال ابن وضاح: أخبرني ابن أبي السري قال: مر بنا ابن عبدالحكم وهو يُريد بيت المقدس، فنزل هنا \_ يعني بعسقلان \_ فأتيته مسلمًا قال فأراه عرف بي، فقال لي: أنت ابن أبي السري؟ قبلت: نعم. قبال على من نبعتمد؟ أعلى أهل المدينة؟ قبلت: لا. قال فأين تذهب تكتب حديث رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله المعراق؟ قال: يضيق بك، إذا أنزل إلى الصحابة؟ قال: يضيق بك. قلت: لا، وسل عما شنت، بك. قلت: أنزل إلى التابعين؟ قال يضيق بك. قلت: لا، وسل عما شنت، فقال ما تقول في مسئلة كذا؟ فقلت: حدثني فلان عن فلان فيها بكذا وكذا، فقال فما تقول في مسئلة كذا؟ فقلت: حدثني فلان عن فلان فيها بكذا وكذا، قال فما تقول في أخرى؟ فقلت إني لم آت لهذا إنما جئت مسلمًا، قال ابن أبي السري: لقد حدثته بشيء ما كنت أقول به، ولكني أردت أن أعرفه ما عندي، قبال مسلمة: سمعت ابن حجر يقبول: كان ابن أبي السري يبصر النجوم بصرًا فائقًا، فخرج ليلة من جامع عسقلان بعد ما صلى العشاء النجوء مسرًا فائقًا، فخرج ليلة من جامع عسقلان بعد ما صلى العشاء

<sup>(</sup>١) الارشاد: (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) شيوخ أبي داود: (ق ـ ٣).

الآخرة، فرفع بصره إلى السماء، فقال: الله أكبر أنا والله ميت، فمضى إلى منزله صحيحًا، فكتب وصيته، وودع أهله من ساعته، فأصبح ميتًا من ليلته رحمه الله تعالى.

وقال ابن السمعاني: كان من الحفاظ.

٤٢٧٧ ـ (ع) محمد بن المثنى بن عُبيد بن قيس بـن دينار العـنزي، أبو موسى البصري الحافظ المعروف بالزمن.

وفي "تاريخ الخطيب": سأل رجل أبا [ق77/ب] موسى عمن آخذ العلم؟ قال: عني، ثم سأله عمن أخذ العلم؟ قال: عني حتى سأله مرارًا، وابن المثنى يجيبه كذلك، حتى سأله بآخرة، فقال: إن كان من أحد، فعشرة أحاديث من هذا الحائك \_ يعني به بندار (٢) \_.

وقال صالح بن محمد: كان شيخ بالبصرة يقال له: أبو موسى في عقله شيء، فكان يقول: ثنا عبد الوهاب \_ أعني ابن عبد المجيد \_ ثنا أيوب \_ يعني السختياني \_ فلخل يومًا أبو زرعة، فسأله عن حديث سَمُرة عن النبي ﷺ فانزل القرآن على ثلاثة أحرف فقال: ثنا حجاج فقلت: تعني ابن المنهال،

<sup>(</sup>۱) سؤالات السلمي (۳۱٦، ۳۱۷) وقد قرأ محققها [عنزة] بالنون والزاي [عترة] بالتاء والراء فعدل في الكلام ليستقيم المعنى على قراءته، لكن في أصل السؤالات كما نقل المصنف.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: (۳/ ۲۸۶ ـ ۲۸۵).

فقال أبو زرعة: أيش؟ تعذب المسكين. فقلت له: الآن ترى عجبًا، فقال: ثنا حجاج فقلت: تعني ابن حجاج فقلت: تعني ابن المنهال فقال: نعم، فقال ثنا حماد. فقلت: تعني ابن سلمة. فقال: نعم، عن قتادة فقلت: تعني ابن دعامة، فقال: نعم، عن الحسن فقلت: تعني ابن يسار فقال: نعم عن سمرة فقلت: تعني ابن جندب، فقال نعم. قال الخطيب: كان صالح معروفًا بالمجون (۱).

وقال صاحب «الزهرة»: روى عنه البخاري مائية حديث وثلاثية أحاديث، ومسلم سبعمائة حديث، واثنين وسبعين حديثًا.

وفي "تاريخ نيسابور" سئل عنه محمد \_ يعني ابن علي \_ فقال: حجة (٢) . وفي "تاريخ المنتجيلي" قال أبو موسى: مرضت مرضتي \_ يعني التي أصابته الزمانة فيها \_ نحواً من سبع سنين، فسئل عما تداوى به حتى رزق العافية، قال: الدعاء.

وقال مسلمة بن قاسم: ثقة مشهور من الحفاظ، توفي بالبصرة. وذكره ابن شاهين في «الثقات» (٢).

٤٢٧٨ ـ (د س ق) محمد بن مُحبَّب بن إسحاق القرشي أبو همام الدلال البصري صاحب الرقيق.

قال مسلمة في كتاب «الصلة»: ثقة معروف.

وقال الحاكم النيسابوري: شيخ ثقة، من البصريين روى عنه البخاري في صحيحه محتجًا به (د س ق) (٥) .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: (۳/ ۲۸۶ ـ ۲۸۰).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: (۳/ ۲۸۵).

<sup>(</sup>٣) ثقات ابن شاهين: (١٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) سؤالات مسعود: (١٤٥).

<sup>(</sup>٥) قد ذكر المزي كلام الحاكم الذي ذكره المصنف، وعلق عليه في الحواشي، كما نقل محققه \_ والنسخة بين يدي المصنف \_ أنه لم يذكره أحد في رجال البخاري، ولا ذكره البخاري في صحيحه.

ولهم شيخ آخر اسمه:

٤٢٧٩ ـ محمد بن مُجبب ـ بجيم مكسورة ـ مازني بصري.

قال ابن ماكولا: حدث عن أبيه، قال: لما قدم سليمان بن علي البصرة (١). ذكرناه للتمييز.

# ٤٢٨٠ - (خ د س) محمد بن مَحْبُوب البُناني أبو عبدالله البصري.

قال البخاري: مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، كذا ذكره المزي تابعًا صاحب «الكمال» \_ فيما أرى \_ يجزم به نظر؛ لأن البخاري لم يجزم بسنة ثلاث، إنما قال: قريبًا منها، بيانه قوله في «تاريخه»: مات موسسى بن إسماعيل وأبو سلمة المقريء، ومحمد بن كثير، وأحمد بن عثمان بن المروذي سنة ثلاث وعشرين ومائتين، ومات أبو بكر بن أصرم وابن أبي الأسود، ومحمد بن محبوب أبو عبدالله البصري، وحرمي بن حفص قريبًا منهم (٢)، وكذا ذكره عنه القراب لم يجزم بسنة ثلاث، والذي جزم بسنة ثلاث ابن أبي عاصم، وابن قانع [ ] (١) والله أعلم (١).

وقال صاحب «الزهرة»: روى عنه [ق٢٤/١] البخاري سبعة أحاديث.

٤٢٨١ ـ (ق) محمد بن محصن العكاشي، هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن محمد بن عكاشة بن محصن الأسدي، نسب إلى جده الأعلى.

قال أبو أحمد ابن عدي روى عن الأوزاعي أحاديث مناكير موضوعة (٥)،

إكمال ابن ماكولا: (٧/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) الأوسط: (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٤) لكن المزي تبع الكلاباذي، فكذا حكاه جزمًا عن البخاري ـ الهداية والإرشاد: (١١٠٤).

<sup>(</sup>٥) الكامل: (٦/٧٢١).

وقال ابن حبان: يروي المقلوبات، لا يكتب حديثه إلا للاعتبار (۱) . وقال ابن أبي حاتم: رأى أبي معي أحاديث من حديثه، فقال: هذه الأحاديث كذب موضوعة (۲) .

وذكره العقيلي (٣) ، والبلخي في «جملة الضعفاء»، وكذا ابن الجارود.

٤٢٨٢ \_ (تم) محمد بن محمد بن الأسود القرشي الـزهري المدني، ابن بنت سعد بن أبي وقاص.

ذكره ابن حبان في «المثقات»، كذا ذكره المزي، والذي في كتاب «الثقات»: وأمه من ولد سعد بن أبي وقاص (٤) .

وقال البخاري في "تاريخه": محمد بن محمد بن الأسود، من بني زهرة وأمه من ولد سعد، ويقال: إن عُمر بن إبراهيم بن محمد ابن أخيه، ويقال: ابن الأسود بن عوف، أخو عبد الرحمن (٥)

٤٢٨٣ \_ (د) محمد بن محمد بن خلاد الباهلي، أبو عمر البصري ابن أخي أبي بكر بن خلاد.

قال مسلمة في كتاب «الصلة»: بصري ثقة، يكنى أبا عمرو، أنبا عنه أبوروق الهزاني.

<sup>(</sup>۱) خلط المصنف صاحب الترجمة، بترجمة محمد بن إسحاق البلخي، فكذا قال فيه ابن حبان في المجروحين (۳۰۷۲) وتبع المصنف على هذا الوهم ابن حجر في تهذيبه (۹/ ٤٣٠)، ومحقق تهذيب المزي، وإنما قال ابن حبان ما نقله المزي عنه انظر المجروحين (۲/ ۲۷۷).

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل: (۷/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي: (١٧٠٦) وقال: الغالب على حديثه الوهم والنكارة .اهم. ولم ينقل المصنف مع حاجته له وعلى طريقته في نقد المزي: هو لم ينقله إلا بواسطة ولم يصرح بها.

<sup>(</sup>٤) الثقات: (٧/٤٠٤): وقال يروي عن خاله عامر بن سعد بن أبي وقاص. أهـ.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير: (٢٢٦/١): وقال أيضًا: يروي عن خاله عامر.

٤٢٨٤ ـ (خد ق) محمد بن مروان بن قدامة العقيلي، أبو بكر البصري المعروف بالعجلي.

ذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات»(١)

والعقيلي في كتاب «الجرح والتعديل»، وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: ليس به بأس. قيل له: إنه يروي عن هشام عن الحسن: «يجزيء من الصرم السلاح» فكأنه استضعفه (٢).

٤٢٨٥ ـ محمد بن مروان السُدي الصغير كوفي مولى عبدالـرحمن بن زيد ابن الخطاب.

كناه أبو الفرج ابن الجوزي أبا عبد الرحمن (٣) وقال الجُوزجاني: ذاهب<sup>(٤)</sup>، وفي موضع آخر: كذاب: شتام. وقال الأزدي: متروك الحديث.

وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه \_ إلا اعتبارًا \_ ولا الاحتجاج به بحال، وقال الدارقطني: ضعيف (٥) .

وقال أبو جعفر الطبري في كتاب «التهذيب»: والسدي عمن لا يحتج بحديثه.

وقال الفسوي: ضعيف غير ثقة (٦) .

<sup>(</sup>۱) ثقات ابن شاهین: (۱۲۲۰).

 <sup>(</sup>۲) ضعفاء العقيلي: (۱۲۹۱) والذي فيه \_ وكـما نقل غير واحد \_: [الصوم السلام]،
 لا كما وقع هنا بخط المصنف: [الصرم السلاح].

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي: (٣١٨٨).

<sup>(</sup>٤) أحوال الرجال: (٥٠).

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن الجوزي: (٣١٨٨).

<sup>(</sup>٦) المعرفة : (٣/ ١٨٦) وقد ذكر ذلك المزي.

وقال البخاري في «تاريخه»: سكتوا عنه لا يكتب حديثه ألبتة (١).

ولما ذكره ابن [ق٢٤/ب] شاهين في جملة الضعفاء قال: قال عبدالله بن نمير: كان السدي كذابًا، قال: وقال لي يسحيى بسن سليمان: كان السدي جارًا لعبدالله، وعز عليه أن يتكلم بهذا ولا سمعته قال في أحد: كذاب إلا هذا (٢).

ولما ذكره العقيلي في «جملة الضعفاء» ذكر له حديثًا وقال: لا أصل له، وليس بمحفوظ (٣) .

وقال الساجي: لا يكتب حديثه، روى عنه الثقات، وقال السمعاني: كان ضعيفًا منكر الحديث، وقال الجوزقاني: مجروح .

وفي كتاب المنتجيلي عن أبي حفص الأبار قال: ناولت السدي من يدي إلى يده نبيذًا. [ ](1) فشرب منه .

٤٢٨٦ \_ (ت) محمد بن مزاحم أبو وهب المروزي مولى بني عامر وأخو سهل.

قال ابن سعد: كان خيرًا فاضلاً، مات سنة إحدى وعشرين ومائتين (٥).

٤٢٨٧ \_ (د) محمد بن مسعود بن يوسف النيسابوري، أبو جعفر بن العجمى المصيصي، نزيل طرسوس.

قال مسلمة بن قاسم في كتابه «الصلة»: كان عالمًا بالحديث، وزعم المزي

<sup>(</sup>١) الذي في التاريخ الكبير: (١/ ٢٣٢) والأوسط (١٧٦/٢): سكتوا عنه فقط، لكن هذا الكلام ذكره في ضعفائه: (٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن شاهين: (٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي: (١٦٩٦) وبقية كلامه: ولا يتابعه إلا من هو دونه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غيرواضح بالأصل.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد: (٧/ ٣٧٧).

أن أحمد بسن علي الجزري، سمع منه سنةسبع وأربعين ومائتين، وهو غير جيد؛ الذي سمع منه في سنة سبع وأربعين ومائستين: يحيى بن محمد بن صاعد قاله الخطيب، وغيره فينظر (١٠).

وفي كتاب الجياني: قال ابن وضاح: كان عالمًا بالحديث (٢) .

٤٢٨٨ - (خ م د س) محمد بن مسكين بن غيلة اليمامي أبو الحسن نزيل بغداد.

وقال أبو بكر الخطيب: كان ثقة (٣) .

وقال مسلمة: لا بأس بـه، ونسبه أبوالـوليد في «الجـرح والتعديـل» وغيره: حَرانيًا (٤) .

وقال صاحب «الزهرة» روى عنه البخاري أربعة أحاديث ومسلم حديثًا واحدًا، وذكره الحاكم أبو عبدالله، ولم يذكر غيره في عداد شيوخ مسلم، توفى ببغداد سنة تسع وثمانين ومائتين.

وقال أبوأحمد الجرجاني: يروي نسخة الأوزاعي (٥) .

وزعم الحبال ـ ومن خطه ـ: أنه مـن أفراد البخاري، وقـاله قبله أبـو الحسن الدارقطني (٦) ، وغيره فينظر.

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد: (۳۰۱/۳) ولـكن ما المانع أن يكون الجزري سمع مـنه ـ أيضًا ـ في نفس السنة، فلم يبين المصنف وجه كونه غير جيد.

 <sup>(</sup>۲) شیوخ أبی داود: (ق ـ ۳) ولكن قوله: كان عالمًا بالحدیث. من كلامه هو ولیس
 من كلام ابن وضاح، وإنما نقل عن ابن وضاح أنه كان يرفع به جدًا اهـ .

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد: (۱/۱/۳).

<sup>(</sup>٤) التعديل والتــجريح: (٥١٠) وقال: هكذا قال الكلاباذي، وقــال الدارقطني: وأبو عبدالله ــ هو يمامي.

<sup>(</sup>٥) شيوخ البخاري: (٢١٦) ونسبه: «يماميًا».

<sup>(</sup>٦) ذكر أسماء التابعين: (١٠١٩).

٤٢٨٩ \_ (ع) محمد بن مسلم بن تدرس مولى حكيم بن حزام الأسدي أبو الزُبير المكى.

ذكره محمد بن سعد في الطبقة السرابعة من أهل مكة، كذا قاله المزي لم يزد من عند ابن سعد شيئًا، وما أدري، أي فائدة فيما قاله إلا الإعلام بكثرة الاطلاع؟ وليته كان جيدًا، كيف يمكن أن ابن سعد يذكره في الطبقة الرابعة، وهي عنده طبقة من لم يرو عن الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ شيئًا؟ إنما ذكره في الطبقة الثانية، وقال: أخبرت عن هشيم عن حجاج، وابن أبي ليلي عن عطاء قال: كنا نكون عند جابر [ق7/أ] ابن عبدالله، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه، قال: وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث، أبنا عبدالرحمن بن يونس عن سفيان قال: كان أبو الزبير لا يخضب، وكان ثقة كثير الحديث، إلا أن شعبة تركه لشيء زعم أنه رآه فعله في معاملة، وقد روى عنه الناس (۱).

وقال المزي: ذكره ابس حبان في كتاب «الشقات»، وذكر وفاته من عند غيره وهي ثابتة عنده كما ذكرها، قال: مات قبل عمرو بن دينار، ومات عمرو سنة ست وعشرين ومائة، وكان من الحفاظ<sup>(۲)</sup>.

وفي قوله ـ أيضًا ـ: قــال البخاري عن ابن المديني: مات قبــل عمرو بن دنيار لم يزد شيئًا، نظر؛ لأن الذي في «تاريخه» قبل عمرو بسنة (٣) .

وفي «تاريخ القراب» عن أبي حسان الزيادي: مات سنة ثمان وعشرين، وهو ابن أربع وثمانين سنة.

ولما ذكره خليفة بن خياط في الطبقة الثالثة قال: مات في ولاية مروان بن

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: (٥/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) الثقات: (٥/ ٢٥١ \_ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) بل الذي في التاريخ: (٢٢١/١) «قبل عـمرو» \_ فقط، ولكـن بعدها: «نسبـه لنا مسد» \_ فلعلها اختلطت على المصنف «بسنة» بـ «نسبة» مع أن ما بعدها يوضحها.

محمد (١)، وكذا ذكره الهيثم بن عدي في الطبقة الثانية من أهل مكة. وفي كتاب أبي الفرج البغدادي: كان ابن جريج يضعفه (٢).

وقال أبو عوانة: كنا عند عمرو بن دينار ومعنا أيوب، فحدثنا أبو النزبير بحديث، فقلت لأيوب ماهذا؟ فقال: هو لا يدري ما حدث أدري أنا<sup>(٣)</sup>، وقال ابن جريج: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى حديث أبي الزبير يروى، وقال معمر: كان أيوب إذا قعد عنده يقنع رأسه.

وقال الساجي: صدوق حجة في الأحكام، قد روى عنه أهل النقل، وقبلوه واحتجوا بحديثه، مات سنة ثمان وعبشرين، لم يرو عنه شعبة إلا حديثين أوثلاثة ثنا أحمد بن سنان سمعت ابن مهدي، سمعت شعبة يقول: عندي عن أبي الزبير مائة حديث إلا حديث ما أحدث منها بحديث، قال أبو يحيى: بلغني عن يحيى بن معين أنه قال: استحلف شعبة أبا الزبير بين الركن والمقام: آللهم إنك سمعت هذه الأحاديث من جابر؟ فقال: آلله إني سمعتها من جابر، يقوله ثلاث مرار يرددها عليه، ثم لم يحمل عنه وحمل عن جابر الجعفى.

وقال أحمد بن حنبل: أبو الزبيز مكانه في القلب أكبر من أبي سفيان وذُكر أن شعبة عتب على أبي الزبيــر في غير الحديث، وكان [ق7/ ب] أيوب يقول: ثنا أبو الزبير ثنا أبو الزبير ثنا أبو الزبير ثنا أبو الزبير خمس مرات .

وقال ابن عيينة: كان أبو الزبير عندنا بمنزلة خبز الشعير إذا لم نجد عمرو بن دينار ذهبنا إليه، قال أبو يحيى: وقد روى عنه أيوب وأسند غير حديث، وكذلك الأعمش.

وقال ابن عبدالبر في كتابه «الاستغناء»: تكلم فيه جماعة ممن روى عنه، ولم

<sup>(</sup>١) طبقات خليفة: (ص: ٢٨١).

<sup>(</sup>۲) ضعفاء ابن الجوزى: (۳۱۹۸).

<sup>(</sup>٣) الكامل: (٦/ ١٢٢).

يأت واحد منهم بحجة توجب جرحه، وقد شهدوا له بالحفظ وهو عندي من ثقات المحدثين، وقد كان عطاء بن أبي رباح يشهد له بالحفظ، وقد أثنى عليه سليمان بن موسى، وقول الشافعي فيه، يحتاج إلى دعامة، فإنه ذهب في تضعيفه مذهب ابن عيينة، بلا حُجة، وقول أيوب: ثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير اختلفوا فيه فقالوا: أراد بذلك تضعيفه، وقالوا: بل أراد الثناء عليه والترفيع، والتأويل الأول أشبه بمذهب أيوب فيه، دون غيره، وقول شعبة لا يحسن يصلي فهو تحامل وغيبة وقد حدث عنه، وقول ابن جريج: ما كنت باطن أن أعيش حتى أراه يحدث، فإنهم احتقروه \_ فيما قيل \_ لفقره، وقد حدث عنه ابن جريج بعدة أحاديث، وقول معمر: كان أيوب إذا جاءه قنع رأسه فليس بشيء لما كان يأتيه (۱)

وذكر المزي روايته المشعرة عنده بالاتصال عن: عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وعائشة أم المؤمنين وقد ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عيينة قال: يقولون: إنه لم يسمع من ابن عباس قال: وقال أبي رآه رؤية، ولم يسمع من عائشة شيئًا، وهو عن ابن عمرو مرسل، لم يلق أبو الزبير عبدالله بن عمرو، وعن ابن معين: لم يسمع من ابن عمرو (٢).

وقال ابن القطان كل ما لم يصرح فيه بسماعه من جابر، أو لم يكن من رواية الليثي عنه فهو منقطع، وقال: ابن الزبير مدلس ولا سيما في جابر، فهذا أقر على نفسه بالتدليس.

٤٢٩٠ ـ (خت م ٤) محمد بن مسلم بن سُوْسن ويعقال: ابن سُوْس ويعقال: ابن سُوْس ويقال: ابن سُسُ ويقال: ابن سُنين، ويقال: ابن شولنير الطائفي.

ذكره ابن سعد في أهل الطائف، وقال: سكن مكة ومات بها. كذا ذكره المزي، ولفظة: مات بها، لم أره فيما رأيته من كتاب الطبقات فينظر وكأنه زل

<sup>(</sup>١) الاستغناء: (٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) المراسيل: (٣٣٧).

بصره من سطر إلى سطر؛ لأن ابن سعد [ق٢٦/أ] ذكر هذه الترجمة في سطر، ثم ذكر بلصقها ترجمة يحيى بن سليم الطائفي، وقال: نزل مكة إلى أن مات بها<sup>(١)</sup>، فيحتمل أن بصر الذي قلده الشيخ زل من سطر إلى سطر، والله تعالى أعلم.

وقال أحمد بن صالح العجلي: ثقة<sup>(٢)</sup> .

وقول المـزي: ذكره ابن حـبان في «الـثقــات» فيه إخــلال، وهو قولــه: كان يخطيء وزعم ابن مهدي أن كتبه صحاح (٣) .

وقال أحمد بن صالح العجلي ثقة<sup>(1)</sup> .

وقال أبو عبدالله الحاكم في «المدخل»: لم يخرج له مسلم إلا استشهادًا، ولم يحتج به.

وفي «الطبقات» للبرقي عن ابن معين: صالح، وفي «رواية عباس» عنه: رُمي بالقدر<sup>(ه)</sup>.

وقال عبد الرزاق: ما كان أعجبه إلى سفيان بن سعيد، وقال أبو داود: ثقة ليس به بأس، والمزي نقل عنه: ليس به بأس، فقط.

وقال الساجي: صدوق يهم في الحديث روى عنه عمرو بن دينار حديثًا يحتج به القدرية، ولم يروه غيره، فأحسبه اتهم بالقدر لروايته، وقال أحمد بن حنبل: إذا حدث من غير كتاب أخطأ. قال أبو يحيى: سمعت محمد بن مثنى يقول: مات محمد بن مسلم سنة سبعين ومائة.

<sup>(</sup>١) الطبقات: (٥/٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) ثقات العجلي: (١٦٤٨).

<sup>(</sup>٣) ثقات ابن حبان: (٧/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل كرر ما ذكره آنفًا.

<sup>(</sup>٥) لم أجده في تاريخ الدوري.

وذكره العقيلي في جملة الضعفاء (١)، وأبو العرب زاد: قال أحمد بن حنبل: ما أضعف حديثه، وضعفه جدًا (٢).

ولما ذكر ابن قــانع قول أبي موسى في وفــاته: سنة سبعين، قــال: أخطأ ولم يبين وجه ذلك.

وزعم المزي أنه قيل: إنه مات سنة سبع وسبعين ومائة، وكأنه غير جيد؛ لأني لم أر قائــلاً به (۲) المتوفى سنة سبع وسبعين هــو محمد بن مسلــم بن حماد المدني ذكره ابــن سعد والقراب وابن قــانع في آخرين، لا هذا، والله تــعالى أعلم.

وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في «تاريخه الكبير»: وإن كان سفيان بن عيينة أثبت منه، فهو أيضًا ثقة لا بأس به (٤) .

وفي الرواة:\_

#### ٤٢٩١ محمد بن مسلم الطائفي .

حدث عن فرج بن فضالة وروى عنه عبدالله ابن أحمد بن حنبل قال أبو الفرج لم يطعن فيه (٥). ذكرناه للتمييز.

## ٤٢٩٢ ـ (سي) محمد بن مسلم بن عائذ المدني.

ذكره ابن حبان في «الـثقات»، وقال البخاري: قال لي عبـد الرحمن بن شيبة: قتل سنة إحدى وثلاثين ومائة، كذا ذكره المزي، ولو كان ممن ينظر في الأصول لوجد ابن حبان قد ذكر وفاته، كـما ذكر من عند البخاري، لايغادر

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي: (١٦٩٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي: (٣١٩٦) عن أحمد.

<sup>(</sup>٣) بل قاله خليفة بن خياط في طبقاته: (ص ـ ٢٧٥) وسمى جده حيان وقال: مولى بني مرة، يكنى أبا عبدالله.

<sup>(</sup>٤) المعرفة: (١/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن الجوزي: (٣١٩٦) ـ ذكره تمييزًا.

حرفًا من غير فصل، وزاد: روى عنه أهل العراق<sup>(١)</sup> . وقال العجلي: مدني ثقة<sup>(٢)</sup> . [ق٢٦/ب].

٤٢٩٣ ـ (ع) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله ابن الحارث بن زهرة، أبو بكر المدني، سكن الشام.

قال السهيلي: كان عبدالله بن شهاب اسمه عبد الجان، فسماه سيدنا رسول الله ﷺ عبدالله، وفي كتاب ابن عبدالبر: ابن الحيارث وهو الأكبر، وقيل: ابن عبدالله بن شهاب الأصغر، وهو جد محمد لأمه (٣).

وذكر المزي روايته المشعرة عنده بالاتصال عن أبان بن عثمان، وعبدالرحمن ابن كعب بن مالك، وعبد الرحمس بن أزهر ،وعبدالله بن عمر بن الخطاب، وحصين بن محمد السالمي، وقد قال ابن أبي حاتم: قال أبي: لم أختلف أنا وأبو زرعة، وجماعة من أصحابنا، أن الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئًا، وكيف يسمع من أبان، وهو يقول: بلغني عن أبان. قيل له: فإن محمد بن يحيى النيسابوري كان يقول: قد سمع، فقال: محمد بن يحيى كان بابه السلامة قال أبي: الزهري لم يسمع من أبان شيئًا لا أنه لم يدركه، قد أدركه، وأدرك من هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع منه، كما أن حبيب ابن أبي ثابت لا يشبت له سماع من عروة، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة.

قال عبد الرحمن: أبنا علي بن طاهر \_ فيما كتب إلي \_ ثنا أحمد بن محمد الأثرم قال: قلت لأبي عبدالله \_ يعني أحمد بن حنبل \_ : الزهري سمع من أبان بن عثمان؟ قال: ما أراه سمع منه، وما أدري \_ أو نحو هذا \_ إلا أنه قد

<sup>(</sup>۱) الثقات: (۳۰۸/۵) واعجب يا أخي أن يعاب المزي على النقل من البخاري، وترك النقل من عند ابن حبان.

<sup>(</sup>٢) ثقات العجلي: (١٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب: (١/ ٣٨٧ ـ ٣٨٨).

أدخل بينه وبين أبان: عبدالله بن أبي بكر<sup>(١)</sup>

وفي "تاريخ دمشق" لأبي زرعة: قال أبو زرعة: أنكر بعض أهل العلم أن يكون ابن شهاب سمع من أبان، وذكر كلام عبد الرحمن بن أبي حاتم، ذكره بالمعنى (٢)

وعن أبي عبدالله أحمد ـ وقيل له: الزهري سمع من عبد الرحمن بن أزهر؟ ـ قال: ما أراه سمع من عبد الرحمن بن أزهر، ثم قال: إنما يقول الزهري: كان عبد الرحمن بن أزهر يحدث كذا، فيقول معمر وأبو أسامة سمعت عبدالرحمن بن أزهر، ولم يصنعا شيئًا عندي، وقد أدخل بينه وبينه: طلحة ابن عبدالله بن عوف (٣)

وذكر أبو عمر ابن عبدالبر في «التمهيد» أنه أدركه (٤)

قال أبن أبي حاتم: ثنا علي بن الحسين قال: قال أحمد بن صالح: لم يَسمع الزهري من عبدالرحمن بن كعب بن مالك لصلبه شيئًا، والذي يروي عنه هو عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك (٥)

وفي «التمهيد»: قال عمرو بن دينار [ق٧٢/أ] ـ وذكر عنده الزهري ـ فقال: وأي شيء عنده؟ أنا لقيت جابرًا ولم يلقه، ولقيت ابن عُمر ولم يلقه، ولقيت ابن عباس ولم يلقه (1) .

<sup>(</sup>١) المراسيل: (٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) تاريخ أبي زرعة الدمشقي: (٨٠٥) وفيه: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن إبراهيم فلم ينكر لقاءه.

<sup>(</sup>٣) المراسيل: (٣٣٦) وقال أبو زرعة الدمشقي: (٩٩٣) قلت لأحمد بن صالح: من بينهمنا؟ قال: ابن عبدالرحمن بن أزهر، كذلك قال ابن لهيعة، قال أبو زرعة: ووجدوه في حديث عقيل أيضًا.

<sup>(</sup>٤) التمهيد: (١/ ٧٤).

<sup>(</sup>٥) المراسيل: (٣٦٦).

<sup>(</sup>٦) التمهيد (١/ ٧٤) وبقية القصة: «فقدم السزهري مكة، قيل لعمرو بن دينار: قد جاء الزهري فقال: أحملوني إليه، وكان قد أقعد فحمل إليه، فلم يأت أصحابه إلا بعد =

وذكر المنذري عن أحمد [؟] (١) يسمع الزهري من عبدالله بن عمر [...] (١). وذكر أبو سعيد هاشم بن مرثد في «تاريسخه»: سمعت يحيى بن معين يقول: ليس للزهري عن ابن عُمر رواية، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه: الزهري لا يسمح سماعه من ابن عمرو [ولا رأه] (٢) ولم يسمع منه، ورأى عبدالله بن جعفر، ولم يسمع منه (٣) وفي كتاب «الجرح والتعديل» لعبدالرحمن عن أبيه: الزهري عن حصين بن محمد السلمي مرسل (٤) وحدث عن مسعود ابن الحكم ورآه، وله صحبة - فيما ذكره - أبو نعيم الأصبهاني في كتابه «الحلية» (٥).

وفي "تاريخ نيسابور" لأبي عبدالله: عن محمد بن يحيى الذهلي: لم يسمع منه. قال أبو نعيم: وحدث عن ابن سندر<sup>(1)</sup> الصحابي، ورآه، ورجل من بلي له صحبة، وقد قيل: إنه رأى عبدالله بن الزبير، والحسن، والحسين، وسمع منهم رضى الله عنهم أجمعين (٧).

وذكر في «الدلائل» قال ابسن شهاب حدثني أسقف النصارى أدركته في زمن عبدالملك بن مروان، وذكر أنبه أدرك ذلك من أمر النبي عَلَيْقُ أيام هرقل وعقله، قال: لما قدم على هرقل كتابه عَلَيْقُ مع دحية، أخذه هرقل فجعله بين فخذيه، وذكر الحديث.

هوى من الليل، قيل له كيف رأيت؟ فقال: والله ما رأيت مثل هذا القرشي قط».

<sup>(</sup>١) كشط بالأصل وكأنه متعمد من المصنف ولعله: [بن حنبل: لم].

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والذي في المراسيل: [رآه] وكذا في الجرح: (٨/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) المراسيل: (٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) الجرح: (٣/ ١٩٦) ترجمة حصين.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء: (٣/ ٣٧٢) وقال: أدركه ورآه ولم يتكلم على السماع .

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وفي المطبوع من الحلية: [ابن أبي سندر].

<sup>(</sup>٧) الحلية: (٣/ ٣٧٢).

وأما قول الحاكم في «الإكليل»: كان من كبار الـتابعين، فكأنه يريد في العلم لا في السن، والله أعلم.

وفي كتاب «السنن» للدارقطني من حديث الوليد بن محمد الموقري: ثنا الزهري قال حدثتني أم عبدالله الدوسية أن النبي عليه قال: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية». قال أبو الحسن: لم يصح سماع الزهري من أم عدالله (۱)

وقال ابس أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه ابن إسحاق، قال: ذكر الزهري عن عطاء بن أبي الزهري لا يروي عن عطاء بن أبي ميمونة فقال: الزهري لا يروي عن عطاء بن أبي ميمونة، ولو ذكر ابن ميمونة، وإنما يروي هذا الحديث شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة، ولو ذكر ابن إسحاق في هذا الحديث خبرًا، لترك حديث ابن إسحاق.

وفي «العلل الكبير» لعلي بن المديني: حديثه عن أبي رهم عندي غير متصل. وذكر النسائي في كتابه «أشياخ الزهري» \_ ومن خط الحافظ رشيد الدين الصفار وضبطه وتصحيحه أنقل \_ أنه روى عن:

مروان بن الحكم، وتمام بن العباس بن عبدالمطلب، وعبيد الله بن عبدالله ابن الحارث بن نوفل، وعبيد الله بن خليفة، وعبدالله بن عبدالله بن تعليه الأنصاري، وعبد الله بن عبد الرحمن بن [ق٧٢/ب] مُكُمل ـ وفي كتاب ابن سعد: عبد الرحمن بن عبدالله بن يكمل ـ وعبدالله بن عروة، وعبدالله بن مروان بن شراحيل بن حسنة، وعبد الرحمن بن سعد المقعد، وعبدالملك بن مروان بن الحكم، وعبد الملك بن المغيرة بن نوفل، وعثمان بن عبدالله بن سراقة، وعياض بن صيري صيفي الكلبي ابن عم أسامة بن زيد وختنه، وعمرو بن الشريد، وعكرمة بن محمد الدؤلي، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله، وأيوب بن بشير بن النعمان بن بشير، ورجاء بن حيوة، وزبيد بن الصلت، وهزيل بن شرحيل الأودي الأعمى، ومحمد بن عبدالرحمن بن الحارث بن وهنام، ومحمد بن عمرو بن عطاء،

<sup>(</sup>۱) السنن: (۸/۲) زاد: كل من رواه عنه متروك.

ومعاذ بن عبداللرحمن، ومعاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، ومسلمة ابن عبداللك بن مروان، ومسافع بن عبدالرحمن المحجي، ومنصور بن عبداللرحمن بن الأحوص، وصفوان بن عبدالله بن صفوان، وطارق بن سعد، وكثير بن أفعلح مولى أبي أيوب، وكُريب مولى ابن عباس، وحرام بن مُحيّصة، والحارث بن عبدالله، وخالد بن عبدالله بن رباح، وخلاد وسليمان ابن عبدالله بن مروان، وسعيد بن جبير، ونافع بن مالك، ونصر الأنصاري، والخام رجل من بني مالك بن كنانة عن سمع الفقه، ويزيد بن عبداللك، وأبي عبدالله الأغر، وأبي عبدالله من بني مالك بن كنانة، وأبي عبدالله من بني مالك بن كنانة، وأبي عبدالله من وأبي عبدالله بن نوفل بن عبد المطلب عبدالله بن قول بن عبد المطلب عبدالله بن قول بن عبد المطلب عبدالله من قدماء قريش، وأهل العلم منهم والصلحاء، وابن أكيمه، وابن أبي طلحة.

زاد مسلم بن الحجاج في كتابه "شيوخ الزهري": عبيدالله بن عبدالله بن عمر وعبد الرحمن بن أبان ومحمد بن جبير مولى آل عباس بن عبدالمطلب وسلمة ابن عمر بن أبي سلمة. وعبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وسهل بن محمد بن بكر بن قيس، [...] (\*) وسعيد بن يحيى بن كعب بن عجرة [...] (\*) ويحيى بن عمارة بن أبي حسين وحسين بن أبي سفيان ومسعود بن الحكم الأنصاري وعباد بن خليفة الخزاعي، وعمر بن أسيد بن خالد [...] (\*) ومعاذ بن زياد وأنس بن أبي أنس عم مالك بن أنس مولى بن تميم، وعبدالله ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، وعبدالرحمن بن أبان بن عثمان، وعبدالله ابن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وعاصم بن عبدالله [...] (\*) وعمر ابن عبدالله بن عروة، وبلال بن يحيى بن طلحة بن عبدالله، وسعيد بن إبراهيم بن عبدالله بن عروة، وبلال بن يحيى بن طلحة بن عبدالله، وسعيد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، وداود بن علي بن سعد، ونبيل بن هشام ابن سعيد بن زيد، وصالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن، وعمرو بن عثمان ابن سعيد بن يربوع، وعمرو بن [....] (\*)

<sup>(\*)</sup> غير واضح بالأصل .

وعبد الحميد بن قيس بن ثابت بن شماس، وإسماعيل بن محمد بن كثير بن شماس، وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة ، ومحمد بن محمد بن عمران بن حصين، وشهر بن حكيم بن معاوية، وبحر بن مروان بن أبي بكرة، وموسى ابن زياد بن خريم، وغالب بن حبير، وشعيب بن عمير بن ثابت وزرارة السهمي، والقاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود، وسعيد بن أبي بردة بن أبي موسى، وعباية بن رفاعة وطلحة بن مصرف وبريد بن عبدالله بن أبى موسى، وعبدالله بن عيسى بن أبى على، ومخلد بن عقبة.

وقال أبو نعيم الحافظ في كتاب «من روى عن السزهري من التابعين»: كان الزهري قد رفع الله تعالى شأنه في حفظ الآثار والرواية عن رسول الله على وأمده بعونه، فدار عليه الكثير الغمم من الآثار المستفيضة في الحرمين مكة والمدينة ـ شرفهما الله تعالى ـ عن النبي على والصحابة، وكانت الرواحل تشد إليه، لما أولاه الله تعالى من العلم، وزينه به من السخاء والكرم، وقد عني بجمع حديثه المتقدمون: محمد بن يحيى، وأحمد بن أبي عاصم، ومن بعدهما ودونت الخلفاء عنه في خزائنهم: سليمان [ق٨٢/أ] بن عبدالملك وهشام وغيرهما ما كان يُحمل على البغال، لكثرة نقاوة فهمه، ووفور عقله، وجودة حفظه، فممن روى عنه من التابعين: محمد بن عجلان أبو عبدالله مولى فاطمة، ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ومحمد بن

<sup>(</sup>١) بتر في الأصل بمقدار سطرين أو سطر ونصف.

عمرو بن علقمة الليثي، وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وعطاء ابن السائب بن يسريد، وعمارة بن غزيه، وعمرو بن أبي عسمرو المدني مولى المطلب، وأبو الزناد عبدالله بن ذكوان، ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعاصم بن عُمر بن قتادة بن النعمان الظفري، وعبدالملك بن عُمير اللخمي أبو عمر، وأبو محمد الحكم بن عتيبة مولي كنده، وسليمان بن مهران الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد ـ على ما قيل ـ، وعمرو بن مرة أبو عبدالله الجملي، وحبيب بن أبي ثابت، وذر بن عبدالله الهمداني، وزرارة بن أعين ابن سنيسن، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام، وسعيد بن المرزبان أبو سعد البقال، وإسماعيل بن سُميع، وزياد بن المنذر أبو الجارود، وأبو داود ـ سمع أبا الطفيل ..، وأشعث بن سوّار صاحب التوابيت، وأبو المعتمر سليمان بن طرخان، وأبو قلابة عبــدالله بن زيد الجرمي، ويونس بن عبيد أبو عبدالله، وداود بن أبي هند، وأبو رجاء مطر بن طهمان، ويحيى بن أبي كثير وهارون ابن رئاب \_ وقيل: بن زياد \_ إن صح أبو بكر، فإن كان ابن رئاب قد سمع أنس بن مالك، ومنصور بن زاذان وعبد الرحمن بن عمرو الأصم مدائنسي الأصل، وعبدالكريم بن أبي المخارق أبو أمية، ومكحول الأزدى البصري وسعيد بن إياس الجريري ويزيد بن أبان الـرقاشي، وعطاء الخراساني أبو عشمان مولى المهلب بن أبي صفرة، ومكحول الـشامي مولـي هُذيل، وصفوان بن عمرو أبو عمرو الدمشقي، وسليمان بن حبيب الدمشقي، ويزيد بن أبي مريم سكن دمشق، وثور بن يزيد أبو خالد الرحبي، وعبد الكريم بن مالك الجزري، وخصيف بن عبدالرحمن أبو عون الجزري مولى بني أمية .

[ق٨٢/ب] زاد النسائي ـ في كتاب من روى عنه روى عنه أيضًا ـ: إسماعيل بن مسلم، وأبو بكر الهُذلي سُلْمى بن عبدالله، ومثنى بن الصباح، وأبو بكر بن أبي سبرة، ويحيى بن أبي أنيسه، وعبد الرزاق بن عمر، وعبدالعزيز بن حصين وعُمر بن قيس المكي، وناسير بن معاذ، وعبدالله بن محرز، ويزيد بن عياض، ويزيد بن أبي زياد الشامي، وأبو العطوف الجراح بن منهال، وروح

ابن غطيف، ومحمد بن سعيـد الأردني، والحكم بـن عبدالله بن خُـطاف، الأردني، ومُبشر بن عبيد، ومحمد بن عبدالملك، وبحر بن كنيز السقاء، وأبوجرير سهل، وأبو عصمة نوح بن أبي مريم، وعبد الله بن العلاء بن زبر، وعبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حُسين، وعبدالله بن كثير، وعبـد الرحمن السراج، وعبدالسواحد بن أبي عون، وعبد الأعلى بن عبدالله بن أبي فروة، وعبدربه بن سعيد، وعبدالحميد بن جعفر، وعبد الوهاب بن رفيع، وعباس ابن عبـدالله الجريري، وعباس بــن الحسن، وعثمــان بن حفص بن عُــمر بن خليدة، وغيسي بن المطلب، وعيسي بن سُبرة بن حيان مولى عمر بن عبدالعزيز، وعمر بن محمد بن زيـد بن عبدالله بن عمر، وعون بن العباس، وعون مولى أم حكيم، وعزرة بن ثابت، وإسماعيل بن عقبة، وإسحاق بن أبي بكير، وإبراهيم بن أفلح، وإبراهيم بن بديل، والزبير، ودرست بن زياد، والوليد بن كثير، والقاسم بن مسلم، وطلحة بن يحيى بن طلحة، وصالح بن جُبير، وصفوان بن عمرو، وضحاك بن فائد، وضحاك بن عثمان، ومحمد ابن عبدالله بن عمرو بن عثمان، ومحمد بن عبدالرحمن بن نوفل، ومنصور ابن دينار، ومنصور بن زاذان، ومُبشر، وهوذة بن حفص، ونافع القاريء، ويعقوب بن زيد، ويحيى بن جرجة، وسليمان بن هشام، وسعيد بن عثمان، وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بـن عوف، وسعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وجعفر بن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رفعه: «إذا اشتكى المؤمن». الحديث [ق79/ أ] وزعم المزي أنه روى عنه كتابةً فينظر، والحسن بن عمرو أبو المليح، وأبو المؤمل.

وفي كتاب «الثقات» لابن حبان: القاسم بن عُبيد الله بـن عمر بن الخطاب، ومحمد بن الأشعث بـن قيس روى عنهما الزهري، وكذا عثمـان بن سليمان ابن أبي حثمة (۱)

وذكر الخطيب وغيـره روايته عن مالك بن أنس الأصبحي، وحنـظلة بن قيس روى عنه الزهري في كتاب النسائي.

<sup>(</sup>١) الثقات: (٥/ ٣٠٢، ٢٥٣، ٢٥١).

وفي «الطبقات» لابن سعد: ولاه يزيد بن عبدالملك القضاء وولى معه سليمان بن حبيب المحاربي المعروف بابن جنة.

ولما حج هـشام بن عبدالملك سنة ست صَيَّره مع ولده، يعلمهم ويفقههم ويُحدثهم ويحج معهم، فلم يفارقهم حتى مات.

أنبا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن معمر قال: أول ما عرف الزهري أنه كان في مجلس عبدالملك فسألهم عبدالملك فقال: من منكم يعلم ما صنعت أحجار بيت المقدس يوم قتل الحُسين؟ قال: فلم يكن عند أحد منهم من ذلك علم، فقال الزهري: بلغني أنه لم يقلب منها يومئذ حجر إلا وُجد تحته دَم عَبيط، قال: فعُرف يومئذ.

وعن مالك قال: ما أدركت بالمدينة فقيهًا محدثًا غير واحد. قيل من هو؟ قال ابن شهاب.

وعن عمرو بن دينار أنه قال: ما رأيت أحدًا أبصر بحديث من الزهري، وعن شيخ من بني الديل قال: أخدم الزهري خمس عشرة امرأة في ليلة كل خادم ثلاثين دينارًا ثلاثين دينارًا [تقين] (١) كل عشرة بخمسة عشر دينارًا.

وعن محمد بن المنكدر قال: رأيت بين عيني الزهري أثر السجود ليس على أنفه منه شيء، وعن إبراهيم بن سعد عن أبيه أن هشام بن عبد الملك قضى دين ابن شهاب ثمانين ألف درهم .

أبنا محمد بن عمر أبنا محمد بن عبدالله بن أخي الزهري قال: كان عمي قد اتفق هـو وابن هشام بن عبدالملك إن مات هشام أن يسلحقا بجبل الدخان يعني لما كان الزهري يؤلب به في حق الوليد بن يهزيد ويجتهد في خلعه مات الزهري قبل هشام بأشهر، وكان الوليد يشلهف لو قبض عليه. قال محمد بـن عمر: قدم الزهري إلـى أمواله بثلية بشغب، وبدا فمهرض هناك، فمات فأوصى أن يدفن على قارعة الطريق، لليلة سبع عشرة من رمضان، سنة فاربع وعشرين، وهو ابن خمس وسبعين سنة (٢).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وفي الطبقات: [بعينه].

<sup>(</sup>٢) الطبقات الجزء المتمم: (٧٠).

وفي «التاريخ» للواقدي: وله سبعون سنة. والمزي نقل عن الواقدي: مات وله اثنتان وسبعون سنة تقليدًا<sup>(۱)</sup>، فينظر.

وفي قوله - أيضاً - عن حليفة بن خياط [ق77/ب]: ولد سنة إحدى وخمسين، ومات سنة أربع وعشرين، وقاله إبراهيم بن سعد، وابن أخي الزهري، والبواقدي، وابن المديني، وأبو نعيم، وابن بكير، وأبو موسى، وعمرو بن علي، ومحمد بن سعد، وغيرهم، قال: وكذا قال محمد بن أبي عمر عن ابن عيينة، زاد الواقدي وغيره: لسبع عشرة من رمضان، نظر في مواضع.

الأول: خليفة قد نص على اليوم الذي توفي فيه والشهر، فتخصيص الواقدي بالذكر غير جيد، قال خليفة في «الستاريخ»: مات ابن شهاب ليلة الثلاثاء، لسبع عشرة خلت من شهر رمضان (٢)

الثاني: ابن سعد لم يذكر وفاته في كـتابه، إلا نقلاً عن شيخه الواقدي، كما ذكرناه قبل فتخصيصه بالذكر ـ أيضًا ـ لا يحسُن

الثالث: ابن المديني لم يذكر وفاته، إلا نقلاً عن ابن عيينة، قال البخاري: ثنا على ثنا ابن عيينة قال: مات الزهري سنة أربع وعشرين ومائة (٢)

وقال القراب: حدثني جدي أبنا أبو جعفر البغدادي، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا علي بن المديني، سمعت سفيان يقول: قدم علينا ابن شهاب يعني الكوفة ـ سنة ثلاث وعشرين في ذي القعدة، فأقام ذي القعدة وذي الحجة إلى هلال المحرم، ثم خرج من عندنا، فمات في موضع، قال علي: لا أحفظ الموضع في أول سنة أربع وعشرين ومائة، قال: وسسمعت الحسين ابن أحمد الصفار يقول: مررت بقبر محمد، بين شغب وبدا، فرأيت على قبره مكتوبًا: هذا قبر أبي بكر محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة، توفي

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، غير ظاهر منه إلا حرف اللام وكأنه: [لصاحب الكمال].

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة: (ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير: (١/ ٢٢١).

سنة أربع وعشرين ومائة، وروى الذهلي عن ابن شهاب قال: وفدت على مروان بن الحكم وأنا محتلم قال: ومروان مات سنة خمس وستين.

وقال أبو عمر: عن أحمد بن صالح قال: أدرك ابن شهاب الحرة وهو بالغ وعقلها أظنه قال: وشهدها وكانت الحرة أول خلافة يزيد سنة إحدى وستين، وقال عبد الرزاق: قلت لمعمر: ورأى ابن شهاب ابن عمر؟ قال: نعم وسمع منه حديثين فتسئلني عنهما أخبرتك بهما (١)

الرابع: يحيى بن بكير ذكر مثل ما ذكر الواقدي: مات يوم سبعة عشر من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة.

وفي سنة أربع، ذكر وف اته: أبو حسان الزيادي، وعلي بن عبدالله التميمي، وعثمان بن سعيد الدارمي، والمرزباني، وابن حبان، والبلاذري، وأبو عُبيد، والزبير، وابن أبي حاتم في «التعريف بصحيح التاريخ» في آخرين، زاد الزيادي والبستي: ليلة الثلاثاء، واتفقوا مع البلاذري لسبع عشرة خلت من رمضان، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة (٢)، قال أبو حسان: ويقال: سنة ثلاث وعشرين، زاد ابن أبي حاتم: وله ثلاث وسبعون سنة (٣).

الخامس: الذي في "تاريخ" أبي موسى النزمن: مات النزهري سنة أربع وعشرين سلخها.

وقال المرزباني: هو القائل لعبد الله بن عبدالملك بن مروان:

يسيسر بأعلسى الرقتين مُشرقا لعلك يومًا أن تجساب فترزقا وذا خُشب أعطى وقد كان دَوْدَقا أقـــول لعبــد الله لمـا لقيته تبغ خبايا الأرض وارج مليكها لعل الذي أعطى الضرير بقدرة

<sup>(</sup>۱) التمهيد: (۹/ ۱۶۶ ـ ۱۶۰) وبقية كلام عبدالـرزاق: فجعلت أتحين خلوته لأن أسئله عنهما ولا يكون معنا أحد قال: فلم يمكنى ذلك حتى أنسيته فما ذكرت حتى نفضت يدى من قبره فندمت بعد ذلك وقلت: وما ضرنى لو سمعتهما ومعى غيرى .

<sup>(</sup>٢) الثقات: (٥/ ٣٤٩) وليس فيه: وهو ابن اثنتين وسبعين سنة.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في الجرح فلعله في التعريف كما ذكر المصنف.

#### سيؤتيك مالأ واسعًا ذا متانة

وزعم الزمخشري في «ربيع الأبرار»: أن الصحيح هذا الشعر لعمر بن أبي ] (\*\*) كأن العرب كانت تتمثل بهذا: تبغ

إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا<sup>(١)</sup>

الحُدَيد وفي [ ]<sup>(\*)</sup> قال:[

خبايا الأرض \_ البيت .

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من أحفظ أهل زمانه سياقًا (٢) لمتون الأخبار، وكان فاضلاً فقيهًا، روى عنه الناس.

وفي كتاب الزبير بن بكار: أنشدني بهلول [ق ٣٠/أ] ابن سليمان بن قرضاب البلوي، لقائد بن أقرم يمدح ابن شهاب الزهري في أبيات:

ذر ذا وأثن على الكريم محمد

وإذا يقال: من الجواد بماله ؟ أهل المدائن يعرفون مكانه

وفيه يقول ـ أيضًا ـ وقد مضى في قضية مشكلة:

تدع الفقيه بَشُك شك الجاهلي وضربت محرذها لحكم فاصل وافي الندمار عن الذمار مُصاول رأوا بأعينهم مكان القاتل. ورددت خصمهم بأفوق فاصل حبو الحمال بأذرع وكلاكل بك غير مُختشع ولا متضائل

واذكر فواضله على الأصحاب.

قيل: الجواد محمد بن شهاب

وربيع باديه على الأعراب.

ومهمة أعيا القضاة قضاؤها يدعُ مغيَّبة هُديت لرتقها بميمون وإنك يا متحال من فستى أنت أدَّركت بني غفار بعدما فرجعت في حُر الوجوه بياضها وسوالف الخصمين عيد قبد حبت فتغشيت حقك والذين تذيموا قال وأنشدني بهلول لأبي الحُنيس مغيث بن منير بن جابر البلوى:

<sup>(\*)</sup> غير واضح بالأصل .

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء: (ص: ٤١٣).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وأشار محقق المثقات: (٥/ ٣٤٩) أنه هكذا في بعض النسخ وفي النسخ الأخرى: [وأحسنهم سياقًا لمتون الأخبار].

كدما عيَّت المرء الأخيذ المراوم بعبراء أمر صَدْعُها منفاقم لمن راشها بالشؤم أنك عالم الشبه القصوى من الغيظ آدم ومن يعدها يرجع لها وهو راغم (١) ومغيبة عيا القضاة عياء ها دنيت لها من بئر زمزم والصفا ورثت أموراً بالميمون وقد بدا وقلت لآباء القتيل وكلهم على خذوا الحق ما عن سنة الله معدل

[ق · ٣/ ب] قال الزبير: حدثني يعقوب قال: لما أخذ ابن شهاب عند عُبيد الله بن عبدالله ابن عتبة انقطع عنه فقال عُبيد الله فيه:

إذا شئت أن تلقى خليلاً مصافيا وجدت وإخوان الصفا قليل

وعن حماد بن زيد قال: كان الزهري يحدث ثم يقول هاتوا من أشعاركم هاتوا من أحاديثكم فإن الأذن مجًاجة، وإن للنفس حمضة.

وعن موسى بن عبدالعزيز قال: كان ابن شهاب إذا أبى أحد من أصحاب الحديث أن يأكل يعني طعامه حلف ألا يحدثه عشرة أيام.

وعن الدَراوردي قال: أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب.

وعن مالك عن الزهري قال: كنت أخدم عُبيد الله بن عبدالله حتى كنت استقى له الماء المالح وكان يقول لجاريته من بالباب فتقول غلامك الأعمش.

وفي كتاب البلاذري، كان الزهري سخيًا لا يبقي شيئًا فاحتاج في بعض أيامة حاجة شديدة حـتى لزم بيته فجمع مولى له دراهم وأتاه بها وأشار عليه أن يشخـص بها إلي الشام ويـصرفها في نـفقته ففـعل وأصاب مالاً عظيـمًا من الخليفة ولوده فلما قدم المدينة جعل يفرق ذلك المال في قرابته وأخوته وجيرانه

<sup>(</sup>۱) كتب بالأصل: آخر الجزء الثالث بعد المائة من كتاب إكمال تهذيب الكمال والحمد لله المتعال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل وحسبنا الله ونعم الوكيل.

يتلوه في الجزء الربع بعد المائة بقية أخبار الزهري.

فقال له مولاه: يا أبا بكر أذكر ما كنت فيه وأنه لم يكن أحد يلتفت إليك وقد جربت حال العدم فقال: يا هذا أمسك عني فإني لم أر كريمًا تحنكه التجارب في ماله ونحن بالله وله.

وعن أبي الزنـاد قال: كان الزهري حين جـلسَ لايشك في أنه لا يُــسئل عن شيء إلا وجد عنده منه فسئل عن أيسر الأشياء فلم يعلمه.

وقال ابن أبي حاتم: ثنا أحمد بن سنان قسال: كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى أرسال الزهري وقتادة شيئًا ويقول: هو بمنزلة الريح، ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه (١).

وفي «تاريخ البخاري الصغير»: ثنا جنادة ثنا مخلم بن حسين عن الأوزاعي عن سليمان بن حبيب المحاربي قال: قال عمر بن عبدالعزيز: ما قال الزهري مما رواه فاشدد يديك، وما أتاك عن رأيه فانبذ به.

وفي «طبقات العلماء» [ق٣٦/أ] لمحمد بن جـرير الطبري: قال قتادة: ما بقى على ظهرها إلارجلان الزهري وآخر فظُن أنه يريد نفسه.

وفي "تاريخ المنتجالي": عن الليث: كان ابن شهاب من أسخى من رأيت كان يعطي كل من سأله حتى إذا لم يبق معه شيء تسلف من أصحابه فلا يزالون يعطونه حتى إذا لم يبق شيء تسلف من عبيده ولا يرى بذلك بأسًا، وربما جاءه إنسان فلا يجد ما يعطيه فيتغير لذلك وجهه، ويقول: أبشر فسوف يأتي الله تعالى بخير، فقال: فيُقيض الله تعالى لابن شهاب أيما رجل يهدي له أويقرضه أو يبيعه وينظره، قال: وكان يطعم الناس الثريد في الخصب وغيره ويسقيهم العسل. قال: وكان يسمر على العسل كما يسمر أصحاب الشراب على شرابهم ويقول: اسقونا وحدثونا فإذا رأى أحدًا من أصحابه قد نعس قال له: ما أنت من سُمار قريش الذين قال تعالى فيهم: ﴿سامرًا تهجرون﴾ قال: وسمعته يبكي العلم ويقول: يذهب العلم وقليل من يعمل به.

<sup>(</sup>١) المراسيل: (ص: ١٣).

وقال معمر: كان محمدًا قصيرًا وكان أول داخل وآخر خارج على عمر بن عبدالعزيز وكان أراد أن يستعمله على العراق فبلغه أنه يسقول: إن عمر يتعلم منى فقال قد تعلمنا منه علمًا كثيرًا ثم جفاه بعد.

وقيل لسيحيى بن معسين: من كان أحفظ السزهري أو قتادة؟ فقال ابسن معين: حكى عن الزهري أنه قسال: إني لأمر بالمغنية وهي تغني فأسسد سمعي قيل له ولم؟ قال: لأنه ما وصل إلى قلبي شيء قط ثم خرج منه.

وقال أحمد بن حنبل: سألت يحيى بن سعيد من كان أحفظ الزهري أو قتادة؟ فقال: ما فيهما إلا حافظ، ثم قال يحيى: الحفظ نحلة من الله تعالى وكان قتادة منحولاً، وأما الزهري فإنه حكى عنه أنه قال: رأيت في المنام أشرب ماء زمزم فإنه لما شرب له فقمت فأسبغت الوضوء وصليت أربع ركعات ثم شربته للحفظ فحفظت فما سمعت شيئًا فإنسيته. وقال ابن معين: الحفاظ المعروفون بالحفظ: الزهري بالمدينة، وقتادة بالبصرة، وسليمان بن مهران بالكوفة، وكل واحد منهم إمام في نفسه ضابط لما هو فيه من الحفظ ومعرفة تصريف الأخبار.

وقال معمر: ما سمعت متفوهًا بالحديث أحسن تفوهًا من الزهري .

وقيل ليحيى: من أول من ألف الحديث بالمدينة؟ قال: [ق٣٦/ب] الزهري محدث بلده في عصره قيل له: أرأيت ما حُكي من طريق إيتائه الـسلطان؟ فقال يحيى: لسنا ننظر إلى هذا إنما ننظر إلى مخرج الحديث والصدق في القول.

وعن يعقبوب بن عبد الرحمين أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى ابن شهاب ليقدم عليه فأبطأ عنه فلما قدم قال: يا ابن شهاب أما لو كان غيرنا ما أبطأت عنه لقد قلبتك ظهرًا لبطن فوجدتك بنى دنيا.

وعن ابن أخيه قـال: إن كنت لأجد ريح المسك من سوط دابـة الزهري وقيل له: تركت المدينة ولــزمت شغبًا وإداما وتركت العلماء بالمديــنة نيامي؟ فقال: أفسدها علينا العبدان ربيعة وأبو الزناد. وعن محمد بن المنكدر قال: جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال: يا أبا محمد إني رأيت فيما يرى النائم ابن شهاب فرأيته مدفونًا ورأيت رأسه بادية ورأيت يديه خضيض فقال سعيد: والله إن ابن شهاب لرجل صالح ولئن صدقت رؤياك ليصيبن سلطانًا وليصيبن دنيا فأمره عمر بن العزيز على الصدقات وكان معه رجل فاتهمه في مال كان عنده بضربه فمات زاد غيره فحلف لا يأتي النساء ولا يظله سقف، فقال له على بن الحسين: يا زهري لك أشد من ذنبك فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته: وتوفي في ماله بشغب ودفن في ماله بأدا من ضيعته على ثماني ليال من المدينة .

وذكره يعقوب بن سفيان في الطبقة الثانية من أهل المدينة .

وفي «جامع بيان العلم» لابن عبد البر: عن خالد بن [ [ [ (۱)

وفي «تاريخ ابن أبي خيثمة»: ثنا موسى بن إسماعيل: شهدت وهيبًا وبشر بن كثير وبشر بن المفضل في آخرين وذكر الزهري فقال: بمن تقيسونه فلم يجدوا أحدًا يقيسونه به إلا الشعبي، وفي «الثقات» لأبي حفص بن شاهين عن يحيى ابن سعيد: ما أعلم أحدًا بقى عنده من العلم ما بقى عند ابن شهاب، وعن الجمحي قال: ما رأيت أحدًا أقرب شبهًا بابن شهاب من يحيى بن سعيد ولولا ابن شهاب لذهبت كثير من السنن وله يقول بعضهم:

## باراً من وفيهم الزهري

<sup>(</sup>١) طمس بالأصل شديد بمقدار سطرين أو ثلاثة .

### سيداعالما زكيانقيا

وأخبار [ق٣٣/أ] الــزهري كثرة اقتصــرنا منها عــلى هذه النبذة، والله تــعالى الموفق.

٤٢٩٤ ـ (س) محمد بن مسلم بن عشمان بن عبدالله الرازي أبو عبدالله بن وارة الحافظ.

قال مسلمة بن قاسم: كان ثقة من الحفاظ ومن أثمة المسلمين صاحب سنة.

وقال ابن عساكر وقيل: أن البخاري روى عنه عن يحيى بن صالح، وقال النسائي: لابأس به (۱) وقال ابن نقطة: كان حافظًا، وذكره الفراء في جملة من روى عن أحمد بن حنبل، وابن شاهين في «الثقات» (۲) .

وقال الحاكم: أحد أئمة الحديث وعن أبي العباس: قدم ابن وارة إلى ابن أبي كريب ودق عليم الباب فقال ابن كريب: من هذا؟ فقال [ابن] (٣) وارة: أبو والحديث وأمه.

وقال السمعاني: يعرف بالواري<sup>(1)</sup> .

٤٢٩٥ ـ (خت م ٤) محمد بن مسلم بن أبي الوضاح المثنى القضاعي أبو سعيد المؤدب الجزرى.

ذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات» وذكــر أن شعبة يروي عن أبيه مسلم

<sup>(</sup>١) معجم النبل: (٩٥٥).

<sup>(</sup>۲) الذي في ثقات ابن شاهين : (۱۲۵۲) «محمد بن مسلم» غير منسوب فلعله هو مقصد المصنف.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) الأنساب: (٥/ ٢٥).

وإسماعيل بن أبي خالد يروى عن أبي المثنى أيضًا (١) وقال أحمد بن صالح: ـ يعني المري ـ محمد بن مسلم بن أبي الوضاح ثقة ثقة قالها مرتين (٢) .

٤٢٩٦ ـ محمد بن مسلمة بن سكمة بن حريش بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الحارثي أبو عبدالله، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو سعيد المدنى شهد بدراً.

كذا ذكره المنزي وهو موهم أنه من بني الخزرج وليس كذلك إنما هو: الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس.

وقال ابن حبان: مات بالمدينة في صفر سنة ثلاث وأربعين (٣) .

وقال أبو أحمد العسكري: هو أخو محمود بن مَسْلمة المستشهد بخيبر.

وفي «الاستيعاب» يقال: إنه الذي قتل مرحبًا اليهودي بخيير (٤) .

وقال ابن سعد (۵)، وخليفة (۱): أمه أم سهم واسمها خليلة (۷) بنت أبي عبيد بن وهب الخزرجية. زاد ابن سعد ـ الذي أوهم  $[\quad]^{(\Lambda)}$  ومن ولده: عبدالرحمن

<sup>(</sup>۱) ثقات ابن شاهين: (۱۱۰۸) نقلاً عن ابن معين، وهو عند ابن شاهين وفي تاريخ الدوري: (۳٤٠٥): يروي عنه أبو الوليد الطيالسي ويحيى بن سعيد القطان وشعبة بن الحجاج يروي عن أبيه مسلم بن المثنى وإسماعيل بـن أبي خالد يروي عن أبي المثنى الكوفي وهـو هذا ـ اهـ فهذا غير ابن أبي وضاح وقد فرق بينهما ابن شاهين نفسه والمصنف سينقل كلام ابن شاهين في ابن أبي وضاح عن أحمد بن صالح.

<sup>(</sup>٢) ثقات ابن شاهين: (١١٤٣).

<sup>(</sup>٣) الثقات: (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب: (٣/ ٣٣٦) وزاد: والصحيح أن عليًا هو الذي قتله.

<sup>(</sup>٥) الطبقات: (٣/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٦) طبقاته: (ص: ۸۰).

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وفي طبقات ابن سعد وخليفة: [خليدة].

<sup>(</sup>٨) بياض بالأصل.

وبه كان يكنى وأم عيسى، وأم الحارث، وعبدالله وأم أحمد وسعد وجعفر زيد، وعُمر، وأنس، وعميرة، وقيس، وزيد، ومحمد، ومحمود، وحفصة، وكان محمد ابن مسلمة ممن ثبت يوم أحد مع رسول الله على وبعثه على القرطاء في عشرة القرطاء في عمرة القضية استعمله على على الخيل وهي مائة فرس، وكان رجال وفي عمرة القضية استعمله على على الخيل وهي مائة فرس، وكان رجلاً أسود طويلاً عظيمًا فيما ذكره عباية بن رفاعة، زاد الواقدي كان مُعتدلاً أصلع وعن الحسن: أن رسول الله على أعطى محمد بن مسلمة سيناً وقال: «قاتل به المشركين ما قوتلوا فإذا رأيت المسلمين قد أقبل به بعضهم على بعض فائت به أحدًا فاضرب به حتى تقطعه ثم اجلس في بيتك». وعن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة: وكان محمد يقال له: فارس نبي الله [ق٣٣/ب] على وفي كتاب البرقي: ويذكر في بعض الحديث أنه كان آدم طوالاً معتدلاً أصلع. وفي كتاب أبي نعيم: كان عُمر إذا اشتكي إليه عامل أرسل ابن مَسلمة يكشف حاله وأرسله أيضاً لمشاطرة العمال لثقته به.

روى عنه \_ فيما ذكره أبو القاسم الطبراني \_: محمود بن بشر (٢) وجعفر بن محمود بن مهران، ومعاوية بن محمود بن مسلمة، وعبيدالله بـن أبي رافع، ويوسف بن مهران، ومعاوية بن قرة، ويونس بن أبي خلدة، والحسن بن أبي الحسن، ورجل لم يُسم عن محمد بن مسلمة (٢).

وفي كتاب أبي القاسم البغوي ـ عن إبراهيم بن سعد عن سليمان بن محمد الأنصاري عن الضحاك ـ: وكان عالمًا يقال: إن رسول الله على آخى بين سعد ابن أبي وقاص وبين محمد بن مسلمة، وبلغني أن رسول الله على الصدقات وعن عباية قال: كان يقال: من أنهك أصحاب رسول الله على على الصدقات وعن عباية قال: كان يقال: من أنهك أصحاب رسول الله على يعني محمد بن مسلمة وبعثه على النضير وأمره أن يؤجلهم في الحلاء ثلاثًا.

<sup>(</sup>١) الطبقات: (٣/ ٤٤٣ \_ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والذي عند الطبراني: (١٩ / ٢٣٠): محمود بن لبيد.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير: (١٩/ ٢٣٠ ـ ٢٣٦)؛ والرجل الذي لم يسم من بعض ولده.

٤٢٩٧ \_ (ت ق) محمد بن مصعب بن صدقة القُرقساني أبو عبدالله وقيل: أبو الحسن نزيل بغداد.

قال ابن قانع: ثقة، وقال ابن حبان: ساء حفظه فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به (۱)

وفي «العلل» لعبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه، فقال: ليس بقوي (٢) . وقال أبو أحمد ابن عدي: له أحاديث عن الأوزاعي وغيره صالحة، وهو عندي ليس برواياته بأس (٢) .

وقال أبو أحمد الحاكم: روى عن الأوزاعي أحاديث منكرة وليس بالقوي عندهم وقال عبدالله بن علي عن أبيه: لا بأس به، وقال الإسماعيلي: سألت عبدالله بن محمد بن سيار من أوثق أصحاب الأوزاعي؟ فقال: محمد بن عبدالواحد لا بأس به، ومحمد بن مصعب من الضعفاء، وابن أبي العشرين ليس بقوي.

وفي "تاريخ نيسابور" عن صالح بن محمد: عامة أحاديث عن الأوزاعي مقلوبة، وقد روى عن الأوزاعي غير حديث كلها مناكبر ليس لها أصول. وقال أبو زرعة الرازي \_ فيما رواه عنه البرذعي \_: يخطيء كثيرًا (١٤) . وقال السمعاني: كان حافظًا [ق٣٤/أ] إلا أنه كثير الغلط فضعف لذلك (٥) . وذكره الساجي، وابن شاهين، (١) وابن الجارود، والعقيلي (٧) ، والبلخي،

<sup>(</sup>١) المجروحين: (٢/٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في «العلل» ولسم أجده في ترجمته من «الكامل» أو "ضعفاء العقيلي» أو «تاريخ بغداد».

<sup>(</sup>٣) الكامل: (٦/٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) سؤالات البرذعي: (٢/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) الأنساب: (٤/٧٧٤) زاد: وقيل إنه منكر الحديث .

<sup>(</sup>٦) ضعفاء ابن شاهين: (٥٦٨).

<sup>(</sup>٧) ضعفاء العقيلي: (١٧٠٠).

والدولابي، وأبو العرب في «جملة الضعفاء».

٤٢٩٨ ـ (دس ق) محمد بن مُصفى بن بهلول القرشي أبو عبدالله الحمصى.

قال مسلمة بن قاسم وأبو علي الجياني الحافظ: ثقة مشهور، وزاد أبو علي: مات نحو الأربعين وماثتين حدث عنه ابن وضاح (١).

وقال ابن قانع: مات سنة ست وأربعين ومائتين.

وقال النسائسي في «مشيخته»: صدوق وكذا نقله عنه أبو القاسم، وقال هو وصاحب «الزهرة»: توفي بمكة حرسها الله تعالى سنة ست وأربعين (٢)

وقاله قبلهم محمد بن إسماعيل البخاري زاد: في الموسم (٣) .

وقال أبو جعفر العقيلي: أنكر عليه أحمد بن حنبل حديثًا (٤).

وذكره الفراء فيمن روى عن أحمد بن حنبل.

٤٢٩٩ ـ (س) محمد بن معدان بن عيسى بن معدان أبو عبدالله الحراني.

قال مسلمة بن قاسم فسي «الصلة»: ثقة، وذكسره أبو عروبة في الطبقة السابعة من أهل حران.

٤٣٠٠ - (سي) محمد بن معاوية بن عبد الرحمن الزنادي البصري يلقب عصيدة.

قال مسلمة بن قاسم: ثقة صدوق روى عنه البياني.

<sup>(</sup>۱) شيوخ أبي داود: [ق ـ ٣] والذي فيه: «هلك قرب السبعين ومائتين». وليس «نحو الأربعين».

<sup>(</sup>٢) معجم النبل: (٩٥٧).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير : (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي: (١٧١٠).

٤٣٠١ ـ (س) محمد بن معاوية بن يزيد الأنماطي المعروف بمالج (١) أبو جعفر البغدادي.

قال مسلمة في كتابه «الصلة»: لا بأس به.

#### ٤٣٠٢ ـ (تمييز) ـ محمد بن معاوية بن أعين أبو علي النيسابوري.

قال مُسلم بن الحجاج في «الكني»: متروك الحديث (٢).

وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: ليس بشيء، وقال أبو داود: ليس بشيء كتبت عنه (٣) .

وذكره العقيلي في «جملة الضعفاء»(٤) ، ولما ذكره فيهم أبو العرب قال: قال أبو الطاهر: هو كذاب يضع الحديث.

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: متروك يضع الحديث<sup>(ه)</sup> ، وفي موضع آخر يكذب ويضع<sup>(۱)</sup> .

وفي كتاب الأثرم عن أحمد: رأيت أحاديثه موضوعة.

وفي «تاريخ الحاكم»: قال صالح بن محمد ـ وسئل عنه ـ [ق٣٤/ب]: تركوا حديثه وكان رجلاً صالحًا وكل حديثه مناكير، قال: وسئل عنه مرة أخرى فقال: رحم الله أمواتنا ابن عينة ثقة، وقال سلمة بن شبيب: أتيت الإمام أحمد لأسأله عنه فبدأني فقال: ما أحاديث تبلغني عن محمد بن معاوية يُحدث بها مناكير عَن أقوام ثقات؟ فكفاني.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والذي في تهذيب الكمال [ابن مالج] وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) كنى مسلم: (ق ـ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: (٣/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي: (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٥) سؤالات البرقاني: (٤٥٦).

<sup>(</sup>٦) كذا نقله عنه ابن الجوزي: (٣٢٠٣).

وقال الخليلي: ضعيف جدًا(١) .

وقال أبو أحمد الحاكم: حدث بأحاديث لم يتابع عليها، وقال أبو بكر محمد بن إدريس: ما كتبت عن ابن معاوية إلا من أصله وكان معروفًا بالطلب وكان يحدث حفظًا فلعله يغلط فلا يحفظ.

وقال ابن قانع: ضعيف متروك الحــديث، وقال ابن عدي: يُسرق الحديث<sup>(۲)</sup>، وفي كتاب أبي الفرج قال أحمد بن حنبل: كذاب<sup>(۳)</sup> .

وفي "تاريخ نيسابور": محمد بن معاوية بن أعين الهلالي أبو عبدالله ويقال: أبو علي "، وقال أبو علي الحافظ: كان محمد بن معاوية كما بلغني صاحب حفظ وإتقان فلما انتقل منها إلى مكة حدث بمثل هذه المناكير فتكلم فيه يحيى ابن معين وغيره، روى عن: خارجة بن مصعب، والهياج بن بسطام، وعبدالله بن المبارك، ونوح بن أبي مريم، وخلف بن خليفة الأشجعي، ومحمد بن جابر، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وعبدالوارث ابن سعيد، وسلام بن أبي الصهباء، والقاسم بن عبدالرحمن، وإبراهيم بن سعد، وعبدالله بن لهيعة، والمفضل بن فضالة، وعبيدالله بن عمرو الرقي، وبقية بن الوليد، وإسماعيل بن عياش.

روى عنه: أبو بكر بن أبي شيبة، ويعقوب بن حميد بن كاسب، وهما له قريبان، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأيوب بن الحسن الفقيه، وعلي بن الحسن الهلالي، وأبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي، ومحمد بن عبدالرحمن الشامي، ويحيى بن محمد بن يحيى الشهيد، وعبدالمجيد بن إبراهيم القاضي، ويعقوب بن أبي يعقوب الأصبهاني، ومحمد بن أيوب،

<sup>(</sup>١) الإرشاد: (١/ ٢٣٤).

 <sup>(</sup>۲) الكامل: (۲/ ۲۷۸): وإنما قال هذا على حديث واحد ولم يطلقه عليه وإنما اعتمد
 المصنف النقل من عند ابن الجوزي وهو ينكر على المزي النقل بواسطة.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي: (٣٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) مختصر تاريخ نيسابور: (ص:٣٣).

ومحمد بن عبدالله بن عبدالرحمين الخوارزمي، وأحمد بن الحسين الساماني، وموسى بن إسحاق القاضي.

أخبرني عبدالله بن إبراهيم الجرجاني ثنـا أبو بشر أحمد بن محمد قال: توفي أبو علي محمد بن معاوية النيسابوري بمكة سنة سبع وعشرين ومائتين.

وقال الخطيب: له روايات منكرة عن الليث(١) وغيره [ق٣٥/ أ].

٤٣٠٣ ـ (ت) محمد بن المعلى بن عبدالكريم الهمداني اليامي الكوفي ابن أخي أبي زبيد بن الحارث سكن بعض قرى الري.

قال البخاري: يقال: كان ثبتًا سمع محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه" قال محمد: هذا حديث لم يتابع عليه (٢).

٤٣٠٤ \_ (ع) محمد بن معمر بن ربعي القيسي أبو عبدالله البصري المعروف بالبحراني.

قال مسلّمة في «الصلة»: زاهد لا بأس به.

٤٣٠٥ ـ (خ د ت ق) محمد بن معن بن محمد بن معن بن نضلة.

ذكر يعني صاحب «الكمال» في أشياخه: طلحة بن أبي حدرد والذي في البخاري وغير واحد: يروي عن عمه كذا ذكره المزي وفيه نظر؛ لأن هذا الرجل لم أره مذكوراً في كتاب «الكمال» فيما رأيت من النسخ القديمة، والله تعالى أعلم. وذكره ابن شاهين في كتاب «المثقات» (١٤) وفي كتاب «الجرح

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: (۳/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) الذي في التاريخ: « قال لي محمد وكان ثبتًا» وليس كما نقل المصنف ومحمد هذا لعله ابن مهران الجمال فهو الذي يروي عن ابن المعلى ويروي عنه البخاري.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير: (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) ثقات ابن شاهين: (١٢٠٣).

والتعديل، عن الدارقطني: ثقة (١) .

## ٤٣٠٦ ـ (خ) محمد بن مقاتل المروزي أبو الحسن الكسائي رُخ.

قال صاحب «تــاريخ المراوزة» قال يحــيى بن عمر : مــحمد بن مــقاتل ويقال: مقاتل مردانشاه قال: وكان كثيــر الحديث وكان منزله على طرف سكة نويـك مات بطريــق مكة روى عنه يحيى بــن عبيد روى عــن إسماعيــل بن إبراهيم، ومطلب بن زياد، ويحيى بن زكريا، وعبدالله بن جعفر المدني.

وقال صاحب «الزهرة»: روى عنه البخاري سبعين حديثًا.

# ٤٣٠٧ ـ (ع) محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي ابن أخي مسروق بن الأجدع.

ذكره عمران بن محمد بن عمران الهمداني، ومسلم بن الحجاج القشيري، وابن سعد في «الطبقة الثانية من أهل الكوفة» زاد ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث قليلة، أبنا محمد بن عبدالله الأنصاري ثنا المشنى بن سعيد كان محمد ابن المنشر خليفة عبدالحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب على واسط<sup>(۲)</sup>.

وقال البخاري: ثنا ابن بـشار ثنا عبد الصمد ثنا شعبة عـن إبراهيم بن محمد عن أبيـه أنه أوصى إلى ابنـه المنتشر فلـم يترك إلا سيفًـا حليته فـضة وخاتم حديد، وقال البرقي: مجهول (٢٠).

ولهم شيخ آخر اسمه:\_

#### ٤٣٠٨ محمد بن المنتشر يكني أبا سعد صاغاني مكفوف.

قال ابن سعد: كان ثقة، ذكرناه للتمييز (١)

<sup>(</sup>١) سؤالات الحاكم: (٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٦/ ٢٠٥ \_ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) التعديل والتجريح للباجي: (٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) كتب بهامش الأصل تعليقًا لعله بخط ابن حجر: "هذا تصحيف وإنما هو محمد بن =

٤٣٠٩ ـ (س) محمد بن منصور بن ثابت بن خالد الخزاعي أبو عبدالله الجواً ز مكي.

قال مسلمة بن قاسم: ثقة أبنا عنه غير واحد.

وقال أبو الفرج في كتابه «عجالة المنتظر في شرح حال الخضر عليه الصلاة والسلام»: مجهول.

٤٣١٠ ـ (د س) محمد بن منصور بن داود بن إبراهيم الطوسي أبو جعفر العابد نزيل بغداد.

قال مسلمة في «الصلة»: ثقة، وقال أبو علي الجياني: ثقة توفي سنة أربع وخمسين ومائتين، وكناه صاحب كتاب «الزهرة»: أبا عبدالله وقال الحلال: كان [يحاس](١) بصلاحه معروفًا الكرخي.

١ ٤٣١١ ـ (ع) محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهَديَّر بن عبدالعزى بن عامر ابن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة أبو عبدالله، ويقال: أبو بكر المدني أخو أبي بكر [ق٣٥/ ب] وعُمر.

روى عن أبي هريرة، وجابر كذا ذكره المزي وهو عنده مشعر بالاتصال من غير بيان خلاف وهو غير جيد.

قال البخاري في «الأوسط»: ثنا علي قال: قلت لسفيان إن أبا علقمة الفروي قال عن ابن المنكدر عن جابر أكل النبي على ولم يتوضأ. فقال سفيان: أحسبني سمعت ابن المنكدر قال: أخبرني من سمع جابرًا، وقال بعضهم عن ابن المنكدر سمعت جابرًا ولا يصح (٢) فإن أراد أنه لم يسمع غير هذا الحديث

<sup>=</sup> ميسر» اهـ. قلت: وكذا هو في طبقات ابن سعد (٧/ ٣٧٨) «محمد بن ميسر».

<sup>(</sup>۱) شيوخ أبي داود [ق ـ ٣].

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ونقله ابن حجر في تهذيبه: (٩/ ٤٧٣): [كان يشبه في صلاحه].

<sup>(</sup>٣) التاريخ الأوسط: (٢/ ١٧٨).

فهو عذر للمزي، وإن أراد أنه لم يسمع منه مطلقًا فغير جيد؛ لأن البخاري نفسه خرج حديثه عنه «صحيحه»، والله أعلم.

وقال البزار في «مسنده»: محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة.

وقال عبد الرحمن: قريء على العباس بن محمد: سمعت يحيى بن معين يقول: محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة وسمعت أبا زرعة يقول: محمد بن المنكدر لم يلق أبا هريرة (١)

قال المزي: ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال اللالكائي: شكى المنكدر إلى عائشة الحاجة فقالت: [إن لي شيئًا يأتيني أبعث به إليك فجاءتها عشرة آلاف فبعثت بها إليه فاشترى جارية من العشرة آلاف فولدت له محمدًا وأبا بكر وعمر](٢).

وقال ابن عيينة : بلغ نيفًا وسبعين سنة.

وذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهمل المدينة، وقمال الواقدي وكاتبه، وغير واحد: مات سنة ثلاثين ومائة.

وقال البخاري عن هارون الفروي: مات سنة إحدى وثلاثين ومائة كذا ذكره وهو كلام رجل يشعر أنه لم ير كتاب «الطبقات» ولا كتاب ابن حبان إذ لو رآهما لموجد ابن سعد قد قال: أمه أم ولد وولد عُمر وعبدالملك والمنكدر ويوسف وإبراهيم، وداود، أبنا أحمد بن أبي إسحاق ثنا الحجاج بن محمد عن أبي معشر قال: دخل المنكدر على عائشة فقال: إني قد أصابتني حاجة فأعينيني فقالت: ما عندي شيء ولو كان عندي عشرة آلاف لبعثت بها إليك فلما خرج من عنده جاءتها عشرة آلاف من عند خالد بن أسيد فقالت: ما أوشك ما ابتليت ثم أرسلت في أثره فدفعتها إليه فاشترى جارية بالفي درهم فولدت له ثلاثة فكانوا عباد أهل المدينة: محمداً وأبا بكر وعُمر بن المنكدر،

<sup>(</sup>١) المراسيل: (٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين بياض في الأصل استدركناه من تهذيب الكمال.

وعن سفيان: تعبد محمد وهو غلام، وكانوا أهل بيت عبادة وكانت أمه تقول له: لا تمزح مع الصبيان فتهون عليهم.

أبنا محمد بن عمر ثنا ابن أبي الزناد قال: كان محمد بن المنكدر، وصفوان بن سليم، وأبو حازم، وسليمان بن سُحَيْم، ويزيد بن خصيفة أهل عبادة وصلاة وكانوا يجتمعون بعد العصر، وبعد العشاء فلا يفترقون حتى يدعو كل رجل بدعوات وذكر شيئًا كثيرًا. قال محمد بن عمر: سمع محمد جابرًا وأميمة وذكر جماعة قال: وكان ثقة ورعًا [ق٣٦/أ] عابدًا قليل الحديث يكثر الإسناد عن جابر، ومات محمد بن المنكدر بالمدينة سنة ثلاثين ومائة أو في وثلاثين ومائة أو

وقال ابن حبان: مات في ولاية مروان بن محمد سنة ثلاثين ومائة، وقد نيف على السبعين انتهى (٢) .

فهذا كما ترى الذي نقله عن اللالكائسي موجود عند ابن سعد والذي نقله عن ابن سعد ليس في كتابه إنما هو فيه: راو عن شيخه والذي نقله أيضًا عن غيره موجود في كتابه عن شيخه فلو كان المنزي رأى ذلك لعدّده كما من عادته تعداد المؤرخين وإن كانوا متواردين على معنى واحد.

وقال عمرو بن على: مات في ولاية مروان بن محمد وكذا قاله الهيثم بن عدي في الطبقة الثانية من أهل المدينة.

وفي "تاريخ المنتجالي": في آل منكدر صلاح وعلم وعبادة وكان محمد يجلس مع أصحابه فيصيبه الصمات فيقوم كما هو فيضع خده على قبر النبي ويَلِيُّهُ ثم يرجع فعوتب في ذلك فقال: إنه يُصيبني خطرة فإذا وجدت ذلك استعنت بقبر النبي وَلَيْكُمْ .

وقال مالك: ربماً رأيت محمدًا في مورَّدتين وكان سيد القراء لا تكاد تسأله عن حديث إلا بكى وكنت إذا وجدت من قلبي قسوة أتيته فأتعظ به وانتفع

<sup>(</sup>١) الطبقات الجزء المتمم: (٧٢).

<sup>(</sup>۲) ثقات ابن حبان : (۵/ ۳۵۰).

بنفسي أيامًا، وكان كثير الصلاة بالليل وعن ابن زيد قال: أغمي على امرأة فجعلت تتكلم وهي مغمى عليها فقيل لها: قولي إن زيد بن أسلم ومحمد بن المنكدر وأبا حازم وزمعة من أهل الجنة وهم متجاورون فيها بلغيهم، وعن مالك: ضربه وضرب أصحابه ابن حيان المري<sup>(۱)</sup> لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وقال لهم تتكلمون في هذا دوني؟.

وقال العجلي: مدني تابعي ثقة<sup>(٢)</sup> .

٤٣١٢ ـ (خ م د س) محمد بن المنهال التميمي المجاشعي أبو جعفر، ويقال: أبو عبدالله الضرير البصرى الحافظ.

قال أحمد بن صالح العجلي: كان ضريـرالبصر ثقة ولم يكن له كتاب. قلت له: لك كتاب؟ قال: كتابي صدري (٣) .

وقال ابن الجنيد عن يحيى بن معين : محمد بن منهال صاحب يزيد بن زريع ثقة ولم أسمع منه شيئًا (١٤)

وذكر المزي عن البخاري أنه قال: بصري ثقة ولم يكن لـه كتاب. قلت له: لك كتاب؟ قـال: كتابي صدري. انتهـى، وفيه نظر؛ لأن البخاري لم يذكر هذا إنما ذكره العجلى كما بيناه، والله تعالى أعلم (٥).

وفي كتــاب «الزهرة»: روى عنه الــبخاري ستة أحاديــث ومسلم ثلاثــة عشر [ق77/ب] حديثًا.

وقال أبو محمد ابن الأخضر: كان ثقة حافظًا، وقال ابن قانع: ثقة.

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن حيان المري والي المدينة للوليد بن عبد الملك ولما ولي سلميمان بن عبدالملك عزله سنة ست وتسعين.

<sup>(</sup>٢) ثقات العجلي: (١٦٥١) زاد: رجل صالح.

<sup>(</sup>٣) ثقات العجلي: (١٦٥٢).

<sup>(</sup>٤) سؤالات ابن الجنيد: (٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) الذي في المطبوع من تهذيب الكمال: "العجلي" وليس "البخاري".

٤٣١٣ - (بخ م ٤) محمد بن مهاجر بن أبي مسلم من بني الأشهل مولاهم الشامي أخو عمر

قال أحمد بن صالح العجلي: شامي ثقة (١) ، وأخوه عمرو شامي ثقة. وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات»(٢) .

### ٤٣١٤ ـ (سي) محمد بن مُهاجر القرشي الكوفي.

قال البخاري: محمد بن مهاجر القرشي قال: كان ابن عمر استقبل الحجر قال: «إيمانًا بك»: لايتابع عليه حدثنيه مخلد عن ابن مغراء ويروي عن ابن مرزوق عن علي في «الكأس يدور بينهم» (٦)

وذكره العقيلي في «جملة الضعفاء» (٤) .

#### ٤٣١٥ \_ (م) محمد بن المهاجر الحمصي.

روى عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، روى عنه الوليد بن مسلم روى له مسلم قاله الصريفيني وغيره لم ينبه عليه المزي.

#### ٤٣١٦ - (خ م) محمد بن مهران الجمال أبو جعفر الرازي.

قال أبو القاسم ابن بنت منيع: بلغني أنه مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين وفيها أيضًا ذكره ابن قانع وغيره.

وقال مسلمة بن قاسم في «الصلة»: ثقة.

وقال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن محمد بن مهران الجمال فقال: أبو جعفر ليس به بأس.

<sup>(</sup>١) ثقات العجلي: (١٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) ثقات ابن شاهين: (١١٩٧).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير: (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي: (١٦٩٥).

وقال أبو علي الجياني: ثقة مات سنة تسع وثلاثين أو قريبًا من ذلك (۱) . وقال صاحب «الزهرة»: روى عنه البخاري أربعة أحاديث، ومسلم عشرين حديثًا.

> وذكر ابن قانع وفاته في سنة ثمان وثلاثين <sup>(۲)</sup> . وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات»<sup>(۳)</sup> .

#### ٤٣١٧ ـ (خ س) محمد بن موسى بن أعين الجزري أبو يحيى الحراني.

ذكره أبو عَروبَة الحراني في الطبقة الخامسة من أهل حران وقال: حدثني محمد بن يحيى أنه مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين وفي موضع آخر: حدثني أبي قال: قلبت الدواوين بالسباب والأبواب فأصبنا أعين مولى مرسان رجل من بني عامر بن لؤي قال أبي: فقلت ذلك لمحمد بن موسى فما أنكره.

ثنا أحمد بن بكار أن محمد بن مراون أخرج المحرمة فكان منهم فكانوا يقولون: نحن نرجع بالولاء إلى محمد بن مروان.

٤٣١٨ ـ (م ٤) محمد بن موسى بن أبي عبد الله أبو عبدالله الفطري مولاهم المدني.

ذكره أبو حفيص ابن شاهين في كتباب «الثقات» وقال: قال أحيمد بن صالح: هذا شيخ ثقة من الفطريين حسن الحديث قليل الحديث .

٤٣١٩ ـ (ت س) محمد بن موسى بن نفيع الحرشي أبو عبدالله البصري. قال مسلمة بن قاسم في «الصلة»: بصري صالح.

<sup>(</sup>۱) شيوخ أبى داود: [ق ـ ٣].

<sup>(</sup>٢) كذا كرر ما ذكره في أول الترجمة.

<sup>(</sup>٣) ثقات ابن شاهين: (١٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) ثقات ابن شاهين : (١٢٠٥).

#### ٤٣٢٠ ـ (ق) محمد بن موسى بن أبي نعيم الواسطي الهُذلي.

ذكره أسلم بن سهل بحشل في القرن الرابع من تاريخ واسط وكناه أبا عبدالله. قال: وموسى يكنى أبا نعيم، وروى عنه وقال: توفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين (١) ، وكذا ذكر وفاته البخاري (٢) وغيره [ق٣٧/ أ].

٤٣٢١ ـ (ت) محمد بن مُيسر الجُعْفي أبوسعد الصاغاني البلخي الضرير نزيل بغداد وهو ابن أبي زكريا.

قال أبو حاتم بن حبان البستى: لايحتج به <sup>(۳)</sup> .

وهو أيضًا محمد بن أبي مُيسر السيناني ـ فيما ذكره الخطيب (٤) .

وذكره العقيلي<sup>(ه)</sup> وأبو العرب القيرواني وأبو محمد ابن الجمارود وابن شاهين في «جملة الضعفاء»<sup>(١)</sup>

٤٣٢٢ \_ (ت س ق) محمد بن ميمون الخياط أبو عبدالله البزاز المكي.

قال مسلمة في كتابه «الصلة»: لا بأس به.

٤٣٢٣ ـ (د) محمود بن ميمون أبو النضر الزعفراني الكوفي المفلوج. قال ابن حبان: منكر الحديث جدًا لا يحل الاحتجاج به (٧) .

<sup>(</sup>١) تاريخ واسط: (ص: ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير: (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) تبع المصنف كعادته ابن الجوزي في ضعفائه: (٣٢٢٣) فكذا نقل عن ابن حبان وهو معنى كلام ابن حبان لا نصه ـ انظر المجروحين (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) لم أجد في تاريخ بغداد: (٣/ ٢٨١ ـ ٢٨٣). إلا ما ذكره المزي من تلقيب أحمد له: «بالسيناني» ولم أجد «ابن أبي ميسر».

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي: (١٧٠٢).

<sup>(</sup>٦) ضعفاء ابن شاهين: (٥٦٣).

<sup>(</sup>٧) المجروحين: (٢/ ٢٨١).

وذكره العقيلي<sup>(۱)</sup>، وأبو العرب، وابن الجارود في «جملة الضعفاء». وابن شاهين في كتاب «الثقات»<sup>(۲)</sup>.

#### ٤٣٢٤ ـ (ع) محمد بن ميمون أبو حمزة المروزي السكري.

قال الخطيب: كان من أهل الفضل والفهم، وعن العباس بن مصعب قال: كان أبو حمزة مستجاب الدعوة فدخل عليه الحسين بن واقد وكان قاضيًا فأخبره بقضية قد قضى بها فقال له: أخطأت قضيت بالجَور إذ لا تعرف القضاء فلم دخلت فيه؟ لو لحست الدبر لكان خير لك من الحكم فغضب الحسين وبكى وقال: اللهم ابتل أبا حمزة مشل ما ابتليتني به فقال أبو حمزة: اللهم إن ابتليتني بما ابتليته به فأعم بصري، قال: فما مضت الأيام والليالي حتى استقضى فذهب بصره قال فكنا نقول: قد استجيب لهما جميعًا(٣)

وفي قول المزي: ذكره ابن حبان في كتاب «الـثقات» وذكر وفاته من عند غيره نظر. لـو نظر في كتاب «الـثقات» لوجده قـد قال: مات سنة سبع أو ثمان وستين ومائة (٤) وإن كان مقصوده تعداد القائلين بـالوفاة لكان ينبغي أن يذكره من عند البخاري، والقراب، ويعقوب بن شيبة السدوسي، والسمعاني، وابن قانع في آخرين.

وقال محمد بن سعد: كان قديمًا<sup>(ه)</sup> .

وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات»<sup>(٦)</sup> .

وقال ابن القطان: ثقة مشهور.

<sup>(</sup>١) ضعفاؤه: (١٦٩٧).

<sup>(</sup>۲) ثقات ابن شاهین: (۱۱۷۹).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: (٣/ ٢٦٦ \_ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) الثقات: (٧/ ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٥) الطبقات: (٧/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٦) ثقات ابن شاهين: (١١٦٧).

٤٣٢٥ ـ (ت) محمد بن نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو عبدالملك بن أبى معشر . [ق٣٧/ ب] .

قال الخطيب: أشخصه المهدي من المدينة إلى بغداد فسكنها وأعقب بها(١).

وقال ابن عساكر في «النبل»: ولد سنة ثمان وأربعين ومائة (٢) .

وفي كتـاب «أولاد المحدثين» لابن مردويـه: مات وله مائة وثـلاث وعشرون سنة.

وقال الخليلي: يتفرد بأحاديث، وأمسك الشافعي عن الرواية عنه (٣) .

٤٣٢٦ - (بخ) محمد بن نشر الهمداني الكوفي مؤذن محمد ابن الحنفية.

في كتاب «الجرح والتعديل» : روى عن عــمر بن شراحيل الشعبي وروى عنه مقاتل بن حيان وكذا في كتاب ابن أبي حاتم (١)

وفي كتاب ابن ماكولا: مقاتل بن سليمان زاد: وروى عنه أيضًا أبو حَزُورُ (٥). ولما ذكره عسمران بن محمد الهمداني في الطبقة الثانية من رجال همدان الكوفيين قال: محمد بن نشر الهمداني روى عن علي بن أبي طالب: «لأن أخرج إلى سوقكم فأبتاع طعامًا بدرهم فأطعمه إخواني أحب إلي من أن أعتق

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد: (۳/ ۳۲۱) وتعجب من صنيع المصنف فإنه عاب على المزي من قبل نقله مثل هذا من تاريخ بغداد، لأن الخطيب ذكره ليثبت دخوله بغداد وهو لا حاجة له مذكره.

<sup>(</sup>٢) معجم النبل: (٩٧٥).

 <sup>(</sup>٣) الإرشاد: (١/ ٣٠٠): وإنما قال ذلك في أبيه ولو تريث المـصنف لعلم أن الشافعي
 لا يروي عمن هو في طبقة هذا فكيف يمسك عن الرواية عنه.

<sup>(</sup>٤) لم أجد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/٨) ترجمته.

<sup>(</sup>٥) إكمال ابن ماكولا: (١/٢٧٦).

رقبة » كذا قال عن علي، والبخاري ذكره عن ابن الحنفية عن علي فينظر (١) . وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات» (٢) .

وقال أبو الـفرج البغـدادي: متروك الحديث مـجهول كذلـك قاله أبو الـفتح الأزدي (٣) .

٤٣٢٧ ـ (س) محمد بن النضر بن سلمة بن الجارود بن يزيد العامري أبو بكر الجارودي النيسابوري الحافظ.

ذكر الحاكم (1): كان أبوه وجده وجد أبيه صاحب أبي حنيفة كلهم رأييون وكان أبو بكر محكم مذهبه ومنزله بالقرب من مسجد محمد بن يحيى فنشأ معه وفي صحبته وكان من المتعصبين والذابين عن أهل نحلته وله في ذلك أخبار مدونة عندنا وعن أبي حامد بن الشرقي قال: حدث محمد بن يحيى فلما بحديث في مجلس الإملاء فرده عليه الجارودي فزبره محمد بن يحيى فلما كان المجلس الثاني قال محمد بن يحيى: أها هنا الجارودي؟ فقالوا: نعم قال: الصواب ما قلته فإني رجعت إلى كتابي فوجدته على ما قلت، قال أبو حامد: وكان الجارودي ثبتًا عند محمد بن يحيى، وكان محمد بن يحيى يستعين بعرينته في مصنفاته، سمعت محمد بن يعقوب يقول: لما قتل أحمد ابن عبدالله الخجستاني أبا زكريا خنكان هم بقتل الجارودي فلبس الجارودي عباءة وخرج مع الجمالين إلى أصبهان فلم يخرج حتى انكشفت الفتنة وزالت.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير: (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في ثقات ابن شاهين.

 <sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي: (٣٢٢٨) ونسبه ابن الجوزي: «مدنيًا» وقال: روى عنه عمر
 ابن نجيح.

<sup>(</sup>٤) مختصر تاریخ نیسابور: (ص ـ ۵۸).

روى عنه أبو عبدالله محمد بن يعقوب، ومحمد بن صالح بن هاني، ومحمد بن صالح بن هاني، ومحمد بن يونس بن إبراهيم المقري، وأبو عبدالله بن الأخرم، ومحمد بن إبراهيم بن الفضل، [ق٣٨/أ] وأبو أحمد على بن محمد المروزي، وأبو بكر محمد بن داود بن سليمان، وأحمد بن الخضر الشافعي وروى عن يعقوب بن حميد بن كاسب.

#### ٤٣٢٨ ـ (د س) محمد بن النضر بن مساور بن مهران المروزي.

قال مسلمة بن قاسم في «الصلة»: ثبقة لا بأس به، وقال أبو عملي الجياني: لا بأس به (١)

وزعم أبو إسحاق الحبال ومن خطه: روى عنه البخاري ويقال: إنه محمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري (٢) ، وقال أبو عبدالله ابن منده: محمد بن النضر حدث عنه ـ يعنى البخاري ـ عن عبيدالله بن معاذ: مجهول.

وقال صاحب «تقييد المهمل»: لا أعلم لابن مُساور في الجامع \_ يعني البخاري \_ حديثًا إلا أن يكون هذا يعني حديثه في تفسير سورة الأنفال<sup>(٣)</sup>.

وفي «الزهرة»: محمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري أخو أحمد روى عنه ـ يعني البخاري ـ ثلاثة أحاديث ثم قال: محمد بن النضر بن أبي النضر هاشم بن القاسم روى عنه مسلم خمسة عشر حديثًا.

وفي كتاب الحاكم: محمد بن النضر بن عبد الوهاب تفرد به البخاري ثم ذكر بعد أسماء محمد بن النضر بن مساور أخرج البخاري في تفسير سورة الأنفال

<sup>(</sup>١) شيوخ أبى داود: (ق ـ ٣).

 <sup>(</sup>٢) وذكر ذلك أبو علي في تقييد المهمل: [ق ـ ٢١٦] عن ابن البيع وأبو أحمد الحافظ
 قالا: هو محمد بن النضر بن عبدالوهاب.

<sup>(</sup>٣) الذي قاله في تقييد المهمل [ق ـ ٢١٦]: وذكر الدارقطني في شيوخ البخاري الذين حدث عنهم في «الجامع»: محمد بن النضر بن مساور ولا أعلم له في الكتاب حديثًا إلا أن يكون هذا . اهد وهو في رجال البخاري للدارقطني: (١٠٢٧).

عنه عن عُبيد الله بن معاذ.

٤٣٢٩ \_ (خ م ت س ق) محمد بن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري أبو سعيد المدنى.

قال ابن حبان في «الثقات»: انتقل إلى الشام وسكن دمشق(١).

وذكره مسلم بن الحجاج القُشيري في الطبقة الأولى من أهل المدينة، ومحمد بن سعد كاتب الواقدي في الطبقة الثانية، وقال: أمه أم عبدالله بنت عُمرو بن جروة من بني الحارث ابن الخزرج فولد محمدٌ النعمان ورواحة وعَبْد الكريم وعَبْد الحميد لأمهات أولاد شتى (٢)

٤٣٣٠ \_ (فق) محمد بن هارون بن إبراهيم الربَعي أبو جعفر البغدادي البزار عرف بأبي نشيط.

قال محمد بن مخلد الدوري: مات في شوال سنة ثمان وخمسين ومائتين كذا ذكره المزي وفيه نظر فإني نظرت في نسختين صحيحتين من كتاب «الوفيات» لابن مخلد لم يذكر في وفاته شوالاً إنما قال: وفيها يعني سنة ثمان وخمسين [ق٨٣/ب] مات محمد بن هارون أبو نَشيط الكوفي وقال بعده وفيها مات علي بن محمد بن معاوية النيسابوري أبو الحسن في شوال فكأنه نظر الذي قلده المزي زل من سطر إلى سطر فتداخلت عليه الترجمتان والله تعالى أعلم.

وقال أبو محمد ابن الأحضر الحافظ: كان صدوقًا مات في شوال سنة ثمان وخمسين.

وفي «الألقاب» لـلشيرازي: بلخي الأصل سكن بغداد روى عنه أبو عبدالله أحمد ابن محمد بن مخلد بن حفص العطار وروى عن عمران بن هارون الرملي.

<sup>(</sup>١) ثقات ابن حبان: (٥/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) الطبقات: (٥/ ٢٦٩).

١ ٤٣٣ ـ (س) محمد بن هاشم بن سعيد القرشى أبو عبدالله البعلبكي.

قال أبو إسمحاق الصريفيني: ويقال: عبد المرحمن بن هماشم، وقال مسلمة بن قاسم: مشهور.

٤٣٣٢ ـ (د س) محمد بن هاشم بن شبيب بن أبي خَيْرة السدوسي أبو عبدالله البصري نزيل مصر.

قال مسلمة بن قاسم: ثقة بصري أبنا عنه غير واحد.

٤٣٣٣ \_ (خ د س) محمد بن هشام بن عيسى بن سليمان بن عبدالرحمن الطالقاني أبوعبدالله المروروذي القصير سكن بغداد جوار أحمد بن حنبل.

ذكر ابن قانع وفاته في سنة إحدى وخمسين ومائتين.

وقال صاحب «زهرة المتعلمين في أسماء مشاهير المحدثين»: روى عنه البخاري ثلاثة أحاديث.

٤٣٣٤ ـ (خ د س ق) محمد بن هلال بن أبي هلال المدني مولى بني كعب المذحجي حليف بني جمح.

ذكره أبو حفص ابن شاهين في كتاب «الثقات»(١).

وفي كتاب«أولاد المحدثين»لابن مروديه: مات بالمدينة سنة اثنتين وستين ومائة.

٤٣٣٥ \_ محمد بن همام الحلبي أبو بكر الخفاف.

قال مسلمة في كتابه «الصلة»: نزيل حلب، صالح.

٤٣٣٦ \_ (ق) محمد بن الهيثم بن حماد بن واقد الشقفي مولاهم أبو عبدالله ابن أبي القاسم البغدادي القنطري قاضي عُكْبَرا عرف بأبي الأحوص.

قال مسلمة بن قاسم: توفي في جمادى الأولى سنة تسع وسبعين ثقة

<sup>(</sup>١) ثقات ابن شاهين: (١٢٢٥).

سكن بغداد روى عنه من أهل الأندلس: البياني.

وقال أبو الحسن ابن القطان: أبو الأحوص لقب رحل في طلب العلم والحديث إلى الكوفة والبصرة ومصر والشام روى عنه: قاسم بن أصبغ وغيره.

وقال أبو محمد ابن الأخضر: كان فاضلاً حافظًا ثقة رحل في طلب الحديث فأكثر.

#### ٤٣٣٧ \_ (عخ) محمد بن هَدّية الصدفي أبو يحيى المصري.

قال أحمد بن صالح العجلي: تابعي ثقة (١) .

وفي «تاريخ البخاري»: روى عنه شراحيل بن يزيد وقال بعضهم: شراحبيل ابن يزيد المعافري ولا يصح<sup>(۲)</sup>، وذكره يعقوب بن سفيان في جملة «الثقات»<sup>(۳)</sup>.

٤٣٣٨ \_ (م د ت س) محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس بن عائذ ابن خارجة بن شمس من ولد [ق٣٩/ أ] عمرو بن نصر بن الأزد أبو بكر ويقال: أبو عبدالله البصرى العابد.

كذا ذكره المزي تابعًا صاحب «الكمال» وفيه نظر. من جهة أن عمرًا هذا ليس هو ابن نصر بن الأزد إنما هو: عَمرو بن غُنم بن غالب بن غيمات بن نصر بن الأزد وليس لقائل أن يقول: لعله أراد أن عَمر من ولد نصر بن الأزد؛ لأنه لو أراد ذلك لما قال: ابن شمس من ولد عمرو بن نصر، ولكان يقول: شمس من الأزد، ولكنه اعتقد أنه ابن نصر لصلبه فلهذا ذكره، والله تعالى أعلم وزعم أن في «الكمال»: عبد الله بن عبدالجبار في الرواة عنه قال: وهو خطأ والصواب عبدالله بن المختار انتهى الذي رأيت في نسخ «الكمال» القديم: عَبدالله ابن المختار والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ثقات العجلى: (١٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير: (١/ ٢٥٧ ـ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) المعرفة: (٢/ ٢٨٥).

وذكر أبو إسحاق أحمد بن محمد بن ياسين الحداد في «تاريخ هراة» تأليفه محمد بن واسع يقال: إنه هروي الأصل. حدثنا محمد بن عثمان بن سعيد ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى ثنا زياد بن الربيع قال: رأيت محمد بن واسع بهراة يماكس بقالاً فقيل له: تماكس بقالاً فقال: ترك المكاس غبن ومن رضي بالغبن فقد ضيع ماله. سمعت موسى بن هارون يقول: محمد بن واسع كان ناسكًا تقيًا ورعًا عابدًا رفيعًا جليلاً ثقة عالمًا جمع الخير.

ولما ذكره ابن حبان في كـتاب «الثقات» قال: كان من العباد المتـقشفة والزهاد المتجردين للـعبادة، وكان قد خرج إلى خراسان غازيًـا وكان في فتح ما وراء النهر مع قتيبة بن مسـلم مات سنة ثلاث وعـشرين ومائة وقيل: سنة سبع وقيل: سنة عشرين وقـد خرج الخلق في جنازته (۱). وقال ابن قتيـبة كان مع قتيبة بخراسان في جنده وكان لايقدم عليه أحد في زهده وعبادته.

ونسبه السمعاني: شمسيًا(٢) .

وفي "تاريخ المنتجالي": آذى ابن لابن واسع رجلاً فقال: له أتؤذه وأنا أبوك؟ إنما اشتريت أمك بمائة درهم، وقال له بلال بن أبي بردة يومًا: ما تقول في القضاء والقدر؟ فقال: أيها الأمير إن الله عز وجل لا يسأل عباده يوم القيامة عن قضاءه وقدره إنما يسألهم عن أعمالهم، وقال المعتمر: سمعت أبي يقول ما رأيت أحدًا أتمنى أن أكون في مسلاخه إلا ابن واسع.

وقال جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت قسوة في قلبي أتيت ابن واسع فنظرت في [ق٣٩/ب] وجهه وكنت إذا رأيته حسبت وجهه وجه ثكلى وكان مع يزيد بن المهلب بخراسان غازيًا واستأذنه للحج فأذن له وقال: نأمر لك بعطائك؟ قال: تأمر للجيش كلهم؟ قال: لا. قال: لا حاجة لى به.

وفي «تاريخ» خليفة بن خياط: مات بالبصرة (٣) .

<sup>(</sup>١) الثقات: (٧/٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) الأنساب: (٣/٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة: (ص: ٧٤٧).

وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل البصرة (١).

وذكر الحاكم في «تاريخ نيسابور» من الرواة عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري والحُسين بن واقد والربيع اليَحمدي ومحمد بن مهزم الشعَّاب.

وفي "تاريخ الطبري": لما التقى قتيبة بن مسلم مع العدو وكان في عدد عظيم والمسلمون في قلة فخرج قتيبة يعني أصحابه فقال: انظروا لي محمد بن واسع فقالوا: هو في أخريات الجيش قائمًا يشير بأصبعه نحو السماء فقال: هذه الأصبع أحب إلى من مائة ألف فارس مددًا.

وفي "تاريخ ابن أبي خيشمة": مر محمد بعثمان البتي فقال: أما إن هذا مَنْ منذ أربعين سنة تقول أهل البصرة إنه خيرهم وما وقر في قلبه من ذلك شيء وذُكر عند مالك بن دينار أنه سُمع مناد ينادي: الرجل الرجل قال: فما رأيت أحدًا قام غير ابن واسع فبكى مالك حتى سقط.

وفي «الكني» للحاكم قال محمد بن عوف: هو صاحب حديث.

وفي «تاريخ البخاري الكبير» مات قبل ثابت <sup>(۲)</sup> .

وذكره الداني في جملة القراء، وقال مالك بن دينار [ [ (٣).

## ٤٣٣٩ \_ (ت) محمد بن الوزير بن قيس العبدي أبو عبدالله الواسطي.

قال مسلمة بن قاسم: توفي بواسط سنة سبع وخمسين ومائتين روى عنه أبو داود وأبنا عنه عَلان.

وفي «النبل» لأبي الـقاسم: مات في آخر ذي الحجة سنة سـبع وماثتين أو في المحرم سنة ثمان (١٤)

وقال أبو محمد ابن الأخضر: صدوق.

<sup>(</sup>١) الطبقات: (٧/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير: (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) بتر بالأصل بمقدار سطر .

<sup>(</sup>٤) معجم النبل: (٩٨١) زاد: وهو منصرف من الحج اهـ. فكأنه هو الذي عناه المزي بقوله: وقال غيره.

٤٣٤٠ - (ع) محمد بن الوليد بن عامر الزُبيدي أبوالهزيل الحمصي قاضيها.

ذكر الشيرازي في ترجمة عبدوس من كتاب «الألقاب» عن الإمام أحمد ابن حنبل: كان محمد بن الوليد الزبيدي لايأخذ إلا عن الثقات.

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من الفقهاء في الدين (١١) .

وقال الخليلي: قد روى عنه الكبار، وهو حجة إذ كان من روى عنه ثقة فإذا كان غير قوى مثل بقية وأقرانه فلا يتفق عليه (٢)

وفي «الـتاريخ» لأبي زرعـة الدمشـقي: قال أبـو بكر بن عـيسى: مـن أجل أصحاب الزهري وأفقهـهم محمد بن الوليد الزبيدي ويـقال: توفي سنة ست وأربعين ومائة.

وذكره محمد بن سعد في الطبقة الخامسة، وخليفة بن خياط في الطبقة الرابعة.

وذكره النسائي في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري.

وابن شاهين في كتاب «الثقات»<sup>(٣)</sup> .

٤٣٤١ - (خ م س ق) محمد بن الوليد بن عبدالحميد البسري من ولد بسر ابن أبى أرطاة أبو عبدالله البصري.

قال صاحب «الزهرة»: روى عنه السبخاري سبعة أحاديث [ق ١/٤] ومسلم حمسة عشر حديثًا.

وقال النسائي: ثقة لا بأس به (1) .

<sup>(</sup>١) الثقات: (٧/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) الإرشاد: (١/ ١٩٩ ـ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) ثقات ابن شاهين: (١١٩٣).

<sup>(</sup>٤) معجم النبل: (٩٨٢).

وقال مسلمة بن قاسم: ثقة.

٤٣٤٢ ـ (س) محمد بن الوليد بن أبي الوليد الفحام البغدادي أخو أحمد.

قال مسلمة بن قاسم في «الصلة»: لا بأس به، وكناه أبو بكر الخطيب<sup>(۱)</sup> وأبو القاسم بن عساكر<sup>(۲)</sup> أبا جعفر وكذا أبو محمد بن الأخضر.

٤٣٤٣ ـ (د) محمد بن الوليد بن هُبيرة الهاشمي أبو هبيرة الدمشقي القلانسي.

قال مسلمة بن قاسم: لا بأس به وحديثه مستقيم.

وقال أبو علي الجياني الحافظ: محمد بن الوليد بن يزيد بن هُـبيرة أبو هُبيرة الدمشقي حدث عنه أبو داود في «المراسيل» فقال: ثنا أبو هُبيرة قال: قرأت في أصل يحيى بن حمزة (٣).

٤٣٤٤ - (خ ق) محمد بن وهب بن عطية، ويقال: محمد بن وهب بن سعيد بن عطية بن مَعْبد السلمي أبو عبدالله الدمشقي.

قال صاحب «الزهرة»: روى عنه البخاري حديثين كذا قال روى عنه ولم أره لغيره فينظر، والذي رأيته: روى له، والله تعالى أعلم.

٤٣٤٥ ـ (س) محمد بن وهب بن عمر بن أبي كريمة أبو المعافى الحراني. قال مسلمة بن قاسم: صدوق.

وقال ابن عساكر: ويقال: ابن وهب بن عبدالله بن سماك بن أبي كريمة، وقال النسائي: صالح<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: (٣/ ٣٢٩) .

<sup>(</sup>٢) معجم النبل: (٩٨٣).

<sup>(</sup>٣) شيوخ أبي داود: [ق ـ ٣] زاد: سماه ابن الجارود وقال: سمعت منه.

<sup>(</sup>٤) معجم النبل: (٩٨٥).

وذكره أبو عروبة في الطبقة السادسة من أهل حران وقال: مات «بكفرجديا» قرية إلى جانب حران، وكان لا يخضب.

٤٣٤٦ \_ (ت س) محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي أبو يحيى القَصُوي المروزي المُعلم.

قال مسلمة في «الصلة»: محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم المروزي يكنى أبا عبدالله ثقة حافظ فيما أخبرني بعض أصحاب الحديث من أهل خراسان.

٤٣٤٧ \_ (ع) محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بن عمرو بن مالك بن خنساء بن مُبذُول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار أبو عبدالله المدني.

ذكره ابن سعد، وخليفة بن خياط في الطبقة الثالثة من أهل المدينة، ومسلم بن الحجاج في الثانية زاد ابن سعد: أمه أم العلاء بنت عباد بن سلكان ابن سلامة بن وقش ولد له: سكينة وفاطمة وبريكة (۱)

وقال الزبير في كتاب «الفكاهة»: عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: محمد ابن يحيى: لزوجته أنا وإياك على قضاء عمر بن الخطاب فقالت وما هو؟ قال: إذا أقام الرجل للمرأة ظهرها كفاها فقالت: أنا أول من رد هذا القضاء. [ق ٠٤/ب].

٤٣٤٨ \_ (م د ت س) محمد بن يحيى بن أبي حزم مهران، ويقال: عبدالله أبو عبدالله القُطيعي البصري.

قال مَسْلمة في «الصلة»: بصري ثقة.

وقال صاحب «زهرة المتعلمين في أسماء مشاهير المحدثين»: روى عنه مسلم عشرة أحاديث وهو من اليمن من زبير.

<sup>(</sup>١) الطبقات الجزء المتمم: (٣٧).

٤٣٤٩ ـ (خت مق ل) محمد بن يحيى بن سعيد بن فروخ القطان أبو صالح البصري والد أحمد وصالح.

روى عنه أبو يعلى، والحسن بن سُفيان ومات سنة ثلاث وعشرين، وقيل: ست وعشرين انتهى كلام المزي وفيه نظر؛ لأن الحسن وأبا يعلى إنما دخلا البصرة بعد موت أبي الوليد الطيالسي في حدود الثلاثين ومائتين فيما ذكره عمر بن شبة والذي يشبه أن الصحيح في وفاته ما ذكره أحمد بن مردويه في كتابه «أولاد المحدثين»: توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين بالبصرة، وفي «تاريخ القراب»: بالرابية.

وفي قول المزي: ذكر يعني صاحب «الكمال» في الرواة عنه محمد بن يحيى ابن منده الأصبهاني وفي ذلك نظر فإنه لم يدركه. نظر؛ لأن هذا الرجل لم أره في نسخ «الكمال» القديم، والله تعالى أعلم.

٤٣٥٠ ـ محمد بن يحيى بن سليمان بن زيد بن زياد المروزي الوراق نزيل بغداد أبو بكر.

قال مُسْلمة في «الصلة»: كان وراقًا لعـمرو بن بحر الجاحظ وكـان كثير الحديث توفي سنة سبع وتسعين ومائتين.

٤٣٥١ - (خ ٤) محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذُهلى أبو عبدالله النيسابوري الإمام.

قال محمد بن موسى الباشاني ويعقوب الصيدلاني: مات سنة ثمان وخمسين كذا ذكره المزي والذي في «تاريخ الحاكم» النيسابوري عن الباشاني: مات محمد بن يحيى يوم الثلاثاء لـثلاث بقين من ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين، وقال يعقوب بن محمد الصيدلاني: مات محمد بن يحيى يوم الإثنين لأربع بقين من ربيع الأول سنة ثمان.

وفي قوله أيضًا: قال الخطيب: وبلغني أن وفاته في أحد الربسيعين من السنة

وبلغ ستًا وثمانين سنة (۱) تصريح بأن الخطيب والمـزي لم يريا كتاب الحاكم إذ لو رأياه لما أغفلا ما ذكرناه، وقول أبي عَمــرو المُسْتملي: توفي وهو ابن ست وثمانين سنة

قال الحاكسم: محمد بسن يحيى إمام أهل الحديث في عصره بلا [قا ٤/أ] مدافعة (٢) وقد كان سمع من الحفصين وترك الرواية عنهما قرأت بخط أبي عَمرو المستملي في مواضع كثيرة: ثنا أبو عبدالله محمد بن يحيى الذهلي ختن رزين فسألت أبا أحمد الحافظ عن رزين فقال: رزين ابن فلان وكان أثرى أهل نيسابور وإنما استفاد محمد بن يحيى الأموال من جهته.

وقال أبو عبدالله محمد بن يعقوب ما أخرجت خراسان مثل محمد بن يحيى، وقال أبو بكر الجارودي: بلغني أن محمد بن يحيى كان يكتب في مجلس يحيى بن يحيى فنظر علي بن سلمة اللبقي إلى حُسن خطه وتقييده ما يكتبه فقال: يا بني ألا أنصحك إن أبا زكريا يحدثك عن ابن عيينة وهو حي بمكة ويحدثك عن وكيع وهو حي بالكوفة ويحدثك عن يحيى بن سعيد وجماعة من شيوخ البصرة وهم أحياء ويحدثك عن ابن مهدي وهو حي بأصبهان فاخرج في طلب العلم ولا تضيع فعلم أنه له ناصح فخرج إلى هذه البلاد فبارك الله تعالى في علمه حتى صار إمام عصره في الحديث.

وعن أبي عَمرو المستملي قال: دفنت من كتب محمد بن يحيى عند وفاته ألفي جزء قرأت بخط أبي عَمرو سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول: محمد بن يحيى عندنا أمام ثقة مبرز. وقرأت بخط أبي عمرو سمعت أحمد بن قطن يقول: أقمت بالمدينة سنة اثنتين وعشرين ومائتين أشهرًا فكنت أشتهي أن يسألوني عن يحيى ابن يحيى فلا يسألوني عنه إنما يسألوني عن الزهري يعنون محمد بن يحيى وأنا لا أدري عمن يسألوني إلى أن قالوا محمد بن يحيى ألا

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: (۳/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>۲) مختصر تاریخ نیسابور (ص: ۳۳).

تعرفه؟. وقال محمد بن سعيد بن منصور: كان أبي يحدث عن محمد بن يحيى فيقول: حدثني محمد بن يحيى المعروف بالزهري سمعت أبا علي الحافظ وسأله أبو عمر الأصبهاني عن محمد بن يحيى وعباس بن عبد العظيم العنبري أيهما أحفظ؟ فقال أبو علي: عباس حافظ إلا أن محمداً أجل حدثوني عن فضلك الرازي أنه قال: حدثني من لم يخطيء في حديث قط محمد بن يحيى. وقال علي بن عبدالله المديني: كفانا محمد بن يحيى جمع حديث الزهري.

وعن مكي بن عبدان قال: دخلت مع مسلم بن الحجاج على محمد بن يحيى ومعه شيء ينظر فيه [ق ا ٤ / ب] فوضعه وأجلس مسلمًا، فقال مسلم: بلغني أن أبا زكريا اشتكى وأردت عيادته فبدأت بزيارتك، وعن ابن وارة قال: سمعت إبراهيم بن موسى الفراء يقول: من أراد الزهري لم يستغن عن محمد ابن يحيى وعن مكي قال: مات محمد ومسلم غائب فلما قدم استقبله أبو زكريا فعزاه بشيخه فقال أبو زكريا: ياسبحان الله وعن مثل هذا يُعزى على ظهر الطريق.

وقال محمد بن طاهر الأمير: ورد علي نعي الذهلي في جوف الليل فما نمت تلك الليلة بعد وقال لأبي زكريا بعد ما صلى عليه: إن كنتُ أصبت به فما خُصصت به دوننا نحن المخصوصون بوفاته، ثم أخذ يدعو الله له، وقال أحمد بن سيار \_ وذكر مشايخ نيسابور فقال \_: ومحمد بن يحيى الذهلي رأيته وهو لايخضب وكان ثقة، وقد كتب الكثير وجالس الناس ودون الكتب وجمع حديث النزهري وقد رأيت ابنه يحيى وهو حسن المنحو مُحدث وقال أبو حامد: ما رأيت في المحدثين مثل الذهلي وعثمان بن سعيد ويعقوب بن سفيان.

روى عن: روح بن عُبادة، وعبدالله بن بكر السهمي، وحماد بن مسعدة، وإبرهيم بن حبيب بن الشهيد، وشبابة بن سوَّار، ويحيى بن أبي الحجاج المقريء، وهارون بن إسماعيل الخزاز، ومحمد بن كناسة، وعبدالملك الأصمعي، ومحمد بن الهيثم بن خالد بن الربيع.

روى عنه: عُمر بن خالد الحراني، وروى عنه محمد بن إسماعيل البخاري نيفًا وأربعين حديثًا، ويعقوب الأخزم، وأحمد بن محمد بن الحسن، وعبدالله ابن محمد بن الحسن، وإبراهيم بن أبي طالب، وأبو بكر محمد بن يحيى المطرز ومحمد بن علي بن عمر المذكر وعلي بن سالم الأصبهاني ومحمد بن علي بن الحسن، وعلي بن حمدون بن هشام، وأحمد بن محمد ابن عمر الجرشي، وعبدالرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ، وعلي بن الحسين بن سلم، وأبو العباس أحمد بن محمد السجزى، وأبو سعيد يحيى ابن مسعود الهروي، والفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي، وأحمد بن حمدون الأعمشي.

قال الحاكم: وسمعت أبا العباس أحمد بن مسحمد بن عيسى سمعت أبا نعيم عبدالملك بن مسحمد سمعت عبد الرحمن بن خراش [ق٢٤/أ] يقول: وهم محمد بن يحيى في حديثين:

حديث عن حبجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن عبدالله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي علية: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»، وإنما هو عن حماد عن عبدالله وسهيل عن أبي صالح.

وحديثه عن يزيد بن أبي حكيم العبدي عن الثوري عن عبدالله بن دنيار، عن ابن عمر عن النبي ﷺ: "إن النذر لايرد من القدر شيئًا". وصوابه عن الثوري عن منصور عن عبدالله بن خيرة عن ابن عمر. قال ابن خراش: ثناه أبو الأزهر النيسابوري والرمادي وغيرهما عن يزيد العدني .

قال الحاكم: قد قدمنا القول عن جماعة من أئمة الحديث أن محمد بن يحيى لم يتهم في حديث قط وابن خراش رحمه الله تعالى في حفظه وتقدمه وكثرة ملازمته لمحمد بن يحيى لم يجد عليه إلا حديثين وقد ذكر حديث حماد عن عبدالله عن سهيل من حديث إبراهيم بن فهد عن حجاج بن منهال كما ذكره محمد بن يحيى.

وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي قول: حدثنا محمد بن يحيى بحديث كان أن يهلك روى عن عارم عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله على «أخذ من العسل العُشر». قال أبي: وهذا خطأ فاحش ثناه عارم وموسى بن أيوب قال: ثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص: «أن رسول الله على فل أبي: فلعل سقط من كتابه: عمرو بن شعيب وبقى أبوه فظن أنه أسامة بن زيد عن أبيه وليس هذا أسامة بن زيد بن أسلم إنما هو أسامة بن زيد الليثي. قال أبي: فذاكرني أبو زرعة بهذا الحديث فأخبرته أني أسامة بن زيد الليثي. قال أبي: فذاكرني أبو زرعة بهذا الحديث فأخبرته أني مسمعته من عارم هكذا. قال عبد الرحمن: قد سمعت أنا من أبي زرعة يذكر واية محمد بن يحيى هذا الحديث وينكر هذا الحديث ويقول نحو ما ذكره أبي رحمهما الله تعالى (۱).

وقال مسلمة بن قاسم: محمد بن يحيى نيسابوري ثقة.

وقال مسعود السجزي: وسألته \_ يعني أبا عبدالله الحاكم \_ أتـقدم محمد بن يحيى الذهلي على محمد بن إسماعيل البخاري؟ فقال نعم هو شيخه قد روى عنه نيفًا وأربعين حديثًا في الصحيح (٢) [ق٢٤/ب] .

وقال صاحب «الزهرة»: كان صَدُوقًا عدلا روى عنه يعني البخاري أربعة وثلاثين حديثًا.

وقال أبو علي الجياني: كان أحد الأئمة في الحديث (٣).

وقال القراب: سمعت أبا بكر الشيباني سمعت مكي بن عبدان يقول: مات محمد بن عبدالله بن حكيم أبنا عبدالله بن عكيم أبنا عبدالله بن عُروة قال: نعي إلينا محمد بن يحيى سنة ثمان وخمسين.

<sup>(</sup>١) لم أجده في الجرح أو مقدمته أو العلل لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) سؤالات مسعود: (٦٧).

<sup>(</sup>٣) شيوخ أبي داود: [ق ـ ٣].

٤٣٥٢ \_ (خ م س) محمد بن يحيى بن عبد العزيز اليشكري أبو علي المروزى الصائغ.

قال صاحب كتاب «زهـرة المتعلمين في أسماء مشـاهير المحدثين»: روى عنه \_ يعني البخـاري \_ أربعة أحاديث وقال مسلمة بـن قاسم: مروزي سكن مصر روى عنه بعض أصحابنا ووثقه.

٤٣٥٣ \_ (قد ت ق) محمد بن يحيى بن عبدالكريم بن نافع الأزدي أبو عبدالله بن أبي حاتم بصري نزيل بغداد.

قال مُسلمة بن قاسم: ثقة.

وقال أبو على الجياني: حَدث عنه ـ يعني أباد داود ـ في كـتاب «الزهد» من كتاب «الزهد» . كتاب «السُنن» (١) فينظر في قول المزي: لم يرو عنه إلا في «القدر».

٤٣٥٤ \_ (خ) محمد بن يحيى بن علي بن عبدالحَميد بن عُبيد بن غسَّان بن يسار الكناني أبو غسان المدني.

في كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: ثقة (٢).

٤٣٥٥ \_ (م د س ق) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبو عبدالله نزيل مكة شرفها الله تعالى، وقد ينسب إلى جده، وقيل: إن أبا عمر كنية أبيه يحيى.

قال مسلمة بن قاسم في «الصلة»: لا بأس به، وقال صاحب «الزهرة»: روى عنه مسلم مائتي حديث وستة عشر حديثًا، وقال السمعاني: كان ثقة. وقال أبو القاسم ابن عساكر: مات بمكة بعد الصدر سنة ثلاث ويقال: سنة

<sup>(</sup>١) لم أجده في شيوخ أبي داود : «للجياني».

<sup>(</sup>٢) كذا نقل المصنف وتبعه ابن حجر في تهذيبه والذي في سؤالات الحاكم: (٨٠): «حجة» فقط.

أربع وأربعين ومائتين (١) .

روى في "مسنده" عن سُليمان بن عبدالرحمن، والحسن بن علي الحلواني، وحكم بن القاسم، وعبد الرحمن بن خالد، ومحمد بن جعفر غندر، وحفص بن غياث ، عُمر بن هارون البلخي، وعمر بن خالد القرشي، وأبي أسامة حماد بن أسامة، وعلي بن ظبيان، وعبد الله بن وهب المصري، [ق٣٤/أ] وعبد الرحمن بن عبدالله بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عُمر بن الخطاب، وأبي العباس المهلب بن راشد، وعيسى بن يبونس بن أبي إسحاق السبيعي، ونصر بن ثابت، وحكام بن سلم الرازي، ويوسف بن خالد، وأيوب بن النجار اليمامي، وعثمان بن عبد السرحمن بن عبدالله بن سالم الجمحي، ومحمد بن عثمان بن صفوان الجمحي، وإسراهيم بن سليمان وعبدالله بن عليه بن المديني، ومحمد بن عبدالله بن عبد بن عيسى، ومحمد بن حرب بن الميمان، وثمامة بن عبدة العبدي.

٤٣٥٦ ـ (د ت) محمد بن يحيى بن قيس المأربي أبو عمر اليماني.

قال أبو أحمد الجرجاني: منكر الحديث وأحاديثه مظلمة منكرة<sup>(٢)</sup> .

٤٣٥٧ \_ (س) محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الكلبي أبو عبدالله الحراني لقبه: لؤلؤ.

قال مُسلمة بن قاسم: ثقة .

وفي قول المزي: قال أبو عروبة كان كيسًا من أهل الصناعة مات في صفر سنة سبع وستين ومائتين بحران. نظر؛ وذلك أن الذي رأيت في «الطبقة السابعة من أهل حران» تأليف أبي عروبة \_ نسخة الأصل \_: محمد بن يحيى بن كثير أبو عبدالله لا يخضب مات بحران في صفر يوم الأحد سنة سبع وستين ومائتين.

<sup>(</sup>١) معجم النبل: (٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) الكامل: (٦/ ٢٣٤).

٤٣٥٨ \_ (د تم س ق) محمد بن أبي يحيى سمعان أبو عبدالله الأسلمي أخو أنبس، ووالد إبراهيم وعبدالله.

قال أبو نعيم الحافظ في "تاريخ أصبهان": يكني أبا إبراهيم حكى الحُسين ابن حفص عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى قال: نحن من رستاق براءان روى عنه: عبدالعزيز بن محمد الدرارودي، وروى عن: خالد بن عبدالله بن حسين (١)

وذكره ابن شاهين في كتاب «الثقات»(٢).

وقال ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل المدينة: محمد بن أبي يحيى مولى لعمر بن عبد نهم من بين سهم بطن من أسلم توفي بالمدينة سنة أربع وأربعين ومائة في خلافة أبي جعفر المنصور، وكان ثقة كثير الحديث (٢).

وقال خليفة بن خياط في الطبقة السادسة: توفي سنة خمس وأربعين ومائة (١).

وقال يعقوب بن سفيان: ثقة (ه)، وكذا قاله الخليلي <sup>(٦)</sup>.

محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أمه عن أم بلال في الأضحية .

قال ابن حزم: روى عنه يمحيى بن سعيد القطان قال: ولا ندري محمد هذا من هو؟.

<sup>(</sup>۱) تاریخ أصبهان: (۲/ ۱۳۹ ـ ۱٤۰).

<sup>(</sup>٢) ثقات ابن شاهين: (١١٧٣)، ونقل ابن حجر في التهذيب قول ابن شاهين فيه: «فيه لين» عن كتاب «الصحابة» لابن شاهين.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الجزء المتمم: (٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) طبقات خليفة (ص: ٢٧١).

<sup>(</sup>٥) المعرفة: (٣/٥٥).

<sup>(</sup>۲) الإرشاد: (۱/۹۰۳).

٤٣٥٩ ـ (د ت ق) محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني ويقال: الكوفى نزيل مصر صاحب حديث «الصور».

روى حديث أبي بن عمارة في «عدم توقيت المسح على الخفين» قال الخلال في «العلل»: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: رجاله لا يعرفون [ق٣٤/ب] وفي «تاريخ» أبي زرعة الدمشقي عنه: ليس بمعروف الإسناد(١).

وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره (٢) وقال أبو الفتح الأزدي: ليس بالقائم في إسناده نظر، وقال أبو الحسن الدارقطني: إسناد لايشبت، وعبدالرحمن، ومحمد بن يزيد، وأيوب بن قطن كلهم مجهولون (٢).

وقال ابسن حزم: خبر ساقط فيه يحيى ومحمد وهمما مجهولان، وقال الجوزجاني: حديث باطل، وقال ابن القطان: محمد بن يزيد مجهول.

وفي كتاب العسكري: ثنا علي بن سعدان ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو معن ثنا عمرو بن الربيع أنبا يحيي بن أيوب ثنا ابن زرين عن محمد بن يزيد أو زيد فذكره.

وقال البخاري: روى عنه إسماعيل بن رافع حديث «الصور» مرسلاً ولم يصح (١).

ولما خرج الحاكم حديث «المسح» قال: إنه صحيح ولم يخرجها وهو إسناد مصري ولم ينسب واحد من رواته إلى جرح انتهى.

استوفينا الكلام على هذا الحديث في كتابنا المسمى «بالإعلام بسُنته عليه أفضل

<sup>(</sup>١) ينظر فهرس تاريخ أبي زرعة الدمشقي.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في المجروحين.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني: (١٩٨/١).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير: (١/ ٢٦٠).

الصلاة والسلام»<sup>(١)</sup> .

٤٣٦٠ \_ (عس فق) محمد بن يزيد بن سنان بن يزيد التميمي أبو عبدالله بن أبي فروة الرهاوي مولى بني طُهية ووالد أبي فروة الأصغر.

ذكره أبو عروة الحراني في الطبقة الخامسة من أهل الجزيرة وقال: حدثني أبو فروة أن مولده سنة ثنتين وثلاثين ومائة وأنه مات سنة عشرين ومائتين هذا أسند من ذكر المزي وفاته من عند ابن حبان.

وقال الحاكم فيما ذكره مسعود: ثقة مأمون (٢) وفي موضع آخر: حافظ. وقال الدارقطني: ضعيف (٢)

وقال مسلمة في «الصلة»: ثقة.

٤٣٦١ \_ (م ت ق) محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة بن سماعة العجلى أبو هشام الرفاعي الكوفي قاضي بغداد.

قال الدارقطني في كتاب «الجرح والتعديل»: يتكلمون فيه وإنما يتكلم فيه أهل بلده (١٤) .

وصحح الترمذي وأبو علي الطوسي، وأبو عبدالله الحاكم، وابن خزيمة، وابن حبان حديثه في صحاحهم.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم تركه النسائي.

وقال مسلمة: لا بأس بـ مات سنة تـسع وأربعين وهـ و على قضاء الجانب الشرقي من بغداد.

<sup>(</sup>١) الإعلام: (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) سؤالات مسعود: (۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي: (٣٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) سؤالات السلمي: (٣٩١).

وقال صاحب «الزهرة»: روى عنه مسلم ثلاثة أحاديث.

وقال ابن عدي: البخاري استشهد بحديثه فقط (1). والمزي زعم أن ابن عدي قال: روى عنه وما ذكرناه عنه غير الذي ذكره هو وأما أبو محمد [ابن قال: روى عنه وما ذكرناه عنه قال: وكان عالمًا](1) [ (1)]

٤٣٦٢ \_ (دت س) محمد بن يزيد الكلاعي أبو سعيد، ويقال: أبو يزيد ويقال: أبو يزيد ويقال: أبو أبو يزيد ويقال: أبو أبو يزيد

ذكر بحشل في "تاريخ بلده" أنه روى عن: حميد بن يزيد، وعتبة بن عبدالواحد، وهشيم الحذاء، ودلهم بن دهثم، ونصر بن حاجب، وأبي الحسن، وأبي خالد الأحمر، وإبراهيم بن عبدالملك الواسطيين [ق٤٤/أ] الحسن، وأبي تعالىد الأحمر، وإبراهيم وكان يقال: إنه مُستجاب الدعوة وقال أخبرني تميم أنه توفي سنة تسعين قال: وكان يقال: إنه مُستجاب الدعوة وقال عمرو بن عثمان كان يُشبه القراء وذكر كلامًا وقال محمد بن حسان: كنا عند عمرو بن عثمان كان يُشبه القراء وذكر كلامًا وقال محمد بن حسان: كنا عند محمد بن يزيد في المسجد وأراد أن يبصق فخرج إلى الحذائين فبصق ثم رجع

## ٤٣٦٣ \_ (خ) محمد بن يزيد الحزامي الكوفي البزار.

قال صاحب «الزهرة»: روى عنه ـ يعني البخاري ـ ثلاثة أحاديث.

وفي قول المـزي: زعم بعض من ذكـر شيوخ البخـاري أنه أبو هشام الـرفاعي وذلك غلط لاشك فيه . نظر.

ذكره أبو الوليد في كــتابه «الجرح والتعديل»: محمد بن يــزيد الكوفي أخرج

<sup>(</sup>١) شيوخ البخاري لابن عدي: (٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل وأثبته استظهارًا.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل·

<sup>(</sup>٤) تاريخ واسط: (ص: ١٢٩ ـ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) تاريخ واسط: (ص ـ ١٤٢).

عنه في "فضائل أبي بكر" عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد عن عروة عن عبدالله بن عمر. قال أبو حاتم: هو معهول، وذكر الكلاباذي محمد بسن يزيد الكوفي البزار وقال: ليس بالسرفاعي وذكر الحديث الذي ذكرناه (١) . ولم يذكر ابن عدي البزار وذكر السرفاعي . وذكر البخاري في «تاريخه» الرفاعي (۲) ولم يذكر غيسره وجعلهما الرزاي رجلسين، والذي عندي أنه رجل واحمد ولذلك لم يعسرفه أبو حاتم، والسبخاري الذي يروي عمنه لم يذكر غير واحد، والكلاباذي أشكل أمره عليه فلم يجد موضع البزار الكوفي في «الصحيح» والذي أصاب في ذلك هو ابن عدي فليس عند «خ» محمد بن يزيد غيـر الرفاعي ولم أجد لمحـمد بن يزيد ذكرًا في الكتاب كله غـير هذا الحديث الذي قال فيه: ثنا محمد بن يزيد الكوفي عن الوليد بن مسلم، وسبب الإشكال في ذلك أن ابن واصل روى في كتاب «الأدب» له: ثنا عبدالله بن عبدالرحمن السمرقندي أبنا محمد بن يزيد البزار ثنا يونس بن بكير فأوهم بـقوله البـزار أنه غير الـرفاعي وزاد في الإشـكال أن «خ» ضعفـه في «تاريخه» وخرج عنه في «صحيحه»، وقال أبو عبدالله فيمن أخرج عنه «خ» وحده: محمد بن يزيد بن حمارثة، ثم قال: ومحمد بن يزيد الكوفي عن الوليد بن مسلم وليس بأبي هشام فعاد الأمر كله إلى محمد بن يزيد الكوفي إنما يشيرون به إلى الذي روى الحديث المذكور فمرة يقول: إنــه الرفاعي لأنه هو الذي روى الحديث المذكور عن الوليد بسن مسلم ومرة يقولون: هو غيره ولم يذكر أبو الحسن محمد بن يزيد فيمن أخرج له «خ»ولا «م» (۳) وفي طبقته شيخ آخر يقال له :\_

<sup>(</sup>١) زاد الباجي هنا: «الذي ذكرناه في باب الرفاعي».

<sup>(</sup>۲) زاد الباجي هنا: "فقال: هو الرفاعي الكوفي يتكلمون فيه».

<sup>(</sup>٣) التعديل والتجريح: (٥٨٥).

#### ٤٣٦٤ ـ محمد بن يزيد أبو بكر الحربي العطار.

توفي بمصر سنة ثمان وتسعين ومائتين قال مسلمة: كان ينزل بزقاق القناديل ذكره أبو طالب.

٤٣٦٥ ـ ومحمد بن يزيد بن طيفور ثقة حدثنا عنه ابن الأعرابي وأبي هشيم بن مشمر في العام الذي مات فيه هُشَيْم ولم يسمع منه شيئًا.

٤٣٦٦ ـ ومحمد بن يزيد المبرد الإمام العلامة توفي سنة خمس وثمانين ومائتين.

**٤٣٦٧ ــ ومحمــد** بن يزيد بن يــوسف بن يزيد الـفارسي توفي بمصر سنة إحدى وسبعين ومائتين.

#### ٤٣٦٨ ـ ومحمد بن يزيد أخو كَرْخويه

قال مسلمة: أبنا عنه ابن المحاملي، وقال البغوي: مات سنة ثمان وأربعين ومائتين.

٤٣٦٩ ـ ومحمد بن يزيد بن يحيى الزعفراني حكى عن بشر بن الحارث، ذكرناهم للتمييز.

٤٣٧٠ ـ (س) محمد بن ينزيد الآدمي الخراز، أبو جعفر البغدادي المقابري، الأحمر العابد.

وقيل: إنهما اثنان، وليس بشيء.

قال مسلمة في كتاب «الصلة»: محمد بن يزيد الآدمى ثقة.

وقال الخطيب: كان عابدًا<sup>(١)</sup>.

وقال أبو محمد بن الأخضر: كان من خيار المسلمين.

(۱) الخطيب لقبه في تاريخه: (۳/ ۳۷٤) بالعابد ـ كما ذكر المزي ـ ولم يـقل: كان عابدًا. ٤٣٧١ \_ (بخ س) محمد بن يسار أبو عبدالله الخراساني مروزي الأصل أخو سلمة وعبدالله.

قال البخاري في «التاريخ»: حديثه مشهور (١) .

٤٣٧٢ \_ (ت ق) محمد بن يعلى السلمي أبو علي الكوفي لقبه زُنبور قدم بغداد وحدث بها.

قال البخاري: يتكلم فيه وهو ذاهب الحديث، كذا ذكره المزي مقلدًا الخطيب في «تاريخه»، والذي رأيت في كتاب «الضعفاء» و«التواريخ الثلاث» لمحمد بن إسماعيل [ق٤٤/ب] إسماعيل البخاري ونقله أيضًا عنه أبو محمد ابن الجارود وغيره: يتكلمون فيه لم يزد شيئًا فينظر (٢) وذكره في «الأوسط» في فصل من مات ما بين المائتين إلى عشر ومائتين.

وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به فيما خالف الثقات (٣)

وقال الخطيب: ضعيف<sup>(۱)</sup> وقال العجلي: كان يقال: إنه جهني صاحب كلام كتبت عنه وترك الناس حديثه وذكره أبو العرب في «جملة الضعفاء» وكذلك العُقيلي<sup>(۵)</sup>.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير: (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>۲) كذا كـما ذكر المصنف هو في : ضعفاء البخاري: (٣٤١)، وتاريخه الكبير: (١/ ٢٦٨) والأوسط: (٢/ ٢٢٥) وكذا نقل ابن عـدي في الكامل: (٢٦٧/١) عن البخاري \_ لـكن العقيلـي ذكر في ضعفائـه: (١٧١٨) بسنده عن البخاري: يقال ذاهب الحديث اهـ ثم إن الخطيب قد ذكر كلام البخاري بسنده إليه وهو غير طريق العقيلي.

<sup>(</sup>٣) المجروحين: (٢/ ٢٦٧) ولم ينقل المصنف بقية كلامه: «ولا فيما انفرد به وإن لم يخالف الثقات».

<sup>(</sup>٤) لم أجده في تاريخ بغداد ـ ترجمته.

<sup>(</sup>٥) ضعفائه: (١٧١٨).

وقال الساجي: منكر الحديث يتكلمون فيه ويضعفونه.

٤٣٧٣ ـ (ت) محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام.

قال المزي كان فيه \_ يعني «الكمال» \_ روى عنه الضحاك بن عثمان قال: وكذلك هو في كتاب ابن أبي حاتم ، وهو خطأ والصواب عثمان بن الضحاك انتهى. ابن حبان لما ذكره في «الثقات» الذي نقله المزي قال كذلك (١) فكان ينبغي أن يذكره كما ذكر ابن أبي حاتم، وكأنه غفل عنه على العادة، ولما ذكر البخاري عن الحزامي ثنا محمد بن صدقة سمع عثمان بن الضحاك بن عثمان أخبرني محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام عن أبيه عن جده «ليدفنن أخبرني مع محمد علي قال محمد: هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه وذكر أيضاً له رواية عن جده عبدالله بن سلام .

وذكر المزي روايت المشعرة عنده بالاتصال عن عبدالله بن الزبيس، والبخاري قال: قال يحيى عن ابن عجلان: حدثني محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام عن أبيه أنه سمع عبدالله بن الزبير قوله في «الصلاة»(٣)، فهذان إمامان ذكرا رواية الضحاك عنه والآخر وهي قول من قال: عثمان بن الضحاك. هذا هو ظاهر كلامه فينظر من الذي ضعف هذه الأقوال ورجع غيرها وبِم كان ذلك ولم (١) والله تعالى أعلم.

وذكره مسلم في الأولى من أهل المدينة.

٤٣٧٤ ـ محمد بن يوسف بن عبدالله بن يزيد الكندي المدني الأعرج ابن بنت السائبُ بن يزيد، وقيل: ابن ابنه، وقيل: ابن أخيه.

روى عنه ابن جريج وفرق بينه وبين مولى عثمان الراوي عن أبيه يوسف

<sup>(</sup>١) الثقات: (٥/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير: (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير: (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) راجع ترجمة عثمان بن الضحاك الماضية.

وقد قال ابن أبي خيثمة في «تاريخه الكبير»: قال ابن معين: هو مولى عُمرو ابن عثمان [وهو أعرج](١)

ولما ذكره أبو حفص ابن شاهين في كتاب «الثقات» قال: قال أحمد بن صالح \_ يعني المصري \_ : محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان [الأعرج]<sup>(۲)</sup> الذي روى عنه ابن جريع ثبت له شأن وكان أحمد بن صالح معجبًا به <sup>(۳)</sup> [ق٥٤/أ] فينظر كيف وجه الجمع بينهما، ومن هو الذي جمع بينهما؟.

٤٣٧٥ \_ (ع) محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم أبو عبدالله الفريابي سكن قيسارية من ساحل الشام.

قال البخاري، ويعقوب بن سفيان، وأبو سعيد بن يونس، وغير واحد: مات سنة اثنتي عَشرةَ ومائتين، زاد البخاري وابن يونس: في ربيع الأول، كذا ذكره المزي وفيه نظر في مواضع:

الأول: نظرت في تاريخي ابن يونس «الكبير» و «الغرباء» فلم أر للفريابي ذكراً فيهما فلعله تصحيف من غيره.

والثاني: لو نظر في «تاريخ يعقوب» ولـم ينقل بوساطة لوجده قد قال: توفي سنة ثنتي عشرة ومائتين في أول السنة، وهو مولى لبني تميم (١٤)

الثالث: قوله: وغير واحد ولم يذكر منهم إلا الذين استثناهما ولو كان عنده غيرهما ليصاح به كعادته، والذي رأيت \_ على كثرة تتبعي لذلك \_ ما نقله

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ألحقه المصنف بالمتن ولم يكن فيه وانظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>٢) هذه أيضًا ألحقها المصنف ولم تكن بالمتن وهي غير موجودة بثقات ابن شاهين.

<sup>(</sup>٣) ثقات ابن شاهين: (١١٤٥) وذكر قبله ترجمة ابن أخي السائب بن ينزيد وذكر توثيق ابن المديني ويحيى بن سعيد له، فلا أدري كيف لم ينبه المصنف على هذا؟!، وقد تابع ابن حجر المصنف وأثبت كلام أحمد بن صالح في هذه الترجمة دون أن يشير إلى اسم من قال فيه أحمد صالح هذا الكلام أنه مولى عثمان.

<sup>(</sup>٤) المعرفة: (١٩٧/١).

القراب عن أبي بكر البرقي مثل ما قاله محمد بن إسماعيل البخاري فلعل هذا هو الذي في «التاريخ الكبير».

وفي «الزهرة»: روى مسلم عن رجل عنه وروى البخاري عنه في عدة مواضع من «جامعه» ثم روى في كتاب «الصلاة» عن إسحاق غير منسوب عنه وروى عنه ستة وعشرين حديثًا.

#### ٤٣٧٦ - (خ) محمد بن يوسف البخاري أبو أحمد البيكندي.

قال صاحب «الزهرة»: روى عنه البخاري اثنين وستين حديثًا.

٤٣٧٧ ـ (د) محمد بن يونس بن موسى بن سليمان بن عُبيد بن ربيعة ابن كُديم القرشي السلمي الكديمي أبو العباس البصري ابن امرأة روح بن عُبادة.

قال أبو أحمد ابن عدي: اتهم الكديمي بوضع الحديث وسَرقته، وادعى رؤية قوم لم يرهم وامتنع عامة مشايخنا من الرواية عنه، ومَن حدث عنه نسبه إلى جده لئلا يعرف<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الـثقات لعله قد وضع أكثر من ألف حديث (٢) .

وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث (٣).

وقال عبدالله ابن أحمد بن حنبل: كذاب ثم كتب عِنه وقال: إنما قلت ذلك لئلا يشاركنا الضعفاء في الإسناد.قال الحافظ أبو بكر الخطيب<sup>(1)</sup>[ق20/ب]<sup>(\*)</sup>:

<sup>(</sup>۱) الكامل: (٦ / ۲۹۲ \_۲۹۳)

<sup>(</sup>٢) المجروحين: (٢ / ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي: (٣٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد: (٣/ ٤٣٩)، وقال الخطيب: وفي الحكاية نظر من جهة أحمد بن عبدالله الأصبهاني راويها.

<sup>(\*)</sup> آخر الجزء الـرابع بعد المـائة من كتــاب إكمال تهــذيب الكمــال والحمد لله المتــعال =

في هذه الحكاية نظر فإن عبدالله أتقى لله من أن يكذب من هو عنده صادق ، وقال أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ: الكديمي ذاهب الحديث تركه يحيى بن محمد بن صاعد، وأحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، وسمع منه: عبدالله، وابن خزيمة، وقد حُفظ في الكديمي سوء القول عن غير واحد من أثمة الحديث (۱)، وقال الخطيب: قد قيل إن موسى بن هارون رجع عن الكلام فيه (۲).

وفي الجرح والتعديل عن الدارقطني: من حَسَّن فيه القول لم يختبر حاله. وقال السمعاني: كان يضع الحديث على الثقات وقيل كان حسن الحديث وقال الخليلي في الإرشاد: ليس الكديمي بـذاك القوي ومنهم من يقويه وسئل جعفر بن عثمان الطيالسي عنه فـقال: دخلت البصرة سنة عشر ومائتين وكان

وقال مسلمة بن قاسم: مات ببغداد يوم الخميس ودفن يوم الجمعة لأربع

جماعة قد أكثروا كتب الحديث منهم الكديمي (٤) .

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله خير صحب وآل وحسبنا الله ونعم الوكيل يتلوه في الجزء الخامس بعد المائة بقية تسرجمة الكديمي. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

تاریخ بغداد: (۳/ ۱٤٤).

<sup>(</sup>٢) الخطيب لم يقل هذا وإنما ذكر بسنده قصة موسى بن هارون في تكذيبه ـ التي ذكرها المزي ـ وفي آخرها عن محمد بن قريش المروروذي: فما سمعته بعــد ذلك يذكر الكديمي إلا بخير

<sup>(</sup>٣) الذي قاله السمعاني: (٥ / ٣٩): كان يضع يضع على الثقات الحديث وضعًا ـ فذكر بقية كلام ابن حبان ثم نقل عن أحمد قوله فيه: كان حسن الحديث، حسن المعرفة.

<sup>(</sup>٤) الإرشاد: (٢ / ١١٥ ، ١١٥).

عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة وهو ابن مائة وثلاث وستين وقال أبو الحُسين بن المنادي: مات يوم الخميس لست عشرة خلت من جمادى الآخرة. وفي «التعريف بصحيح التاريخ»: توفي في نصف جمادى الآخرة وله مائة وستين بالكوفة وكان عالي الإسناد.

وقال الحسين بن خالويه في كتاب: "ليس": وكديم تصغير الكدم وهو الشجاع ومنه محمد بن يونس الكديمي استملى على المُحول فقال: أيها الشيخ إني رأيت أن تملي علينا من تلك السحريات الحسان يريد ما يكذب فيه ويضعها في في وقت السحر فقال: اكتب حدثنا روح عن عبادة سمعت ابن عينة يقول: [لاسفل . . . . . إلا سفله](١)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين طمس بالأصل بمقدار سطر أو نصف سطر أثبتنا ما وضح منه .